

وزارة الأوقاف والشيئون الابسيلامية

الجزء التاسع

بيع ـ بينة

# بِنْ الرَّحِيهِ

« وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِبَنفِرُواْ كَآفَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآ بِفَةٌ لِيَنفَوَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِبُنذِرُواْ فَى ٱلدِّينِ وَلِبُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ »

( سورة التوبة آية ١٢٣ )

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

( أخرجه البخاري ومسلم )

المرافعة الفقيات

إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م طباعة ذات السلاسل - الكويت حقوق الطبع محفوظة للوزارة

ص.ب ١٣- وزارة الأوت فوالست أون الإسلامية - الكويت

أحدهما: للبيع بالمعنى الأعم (وهو مطلق البيع) والآخر: للبيع بالمعنى الأخص (وهو البيع المطلق).

فالحنفية عرفوا البيع بالمعنى الأعم بمثل تعريف لغة بقيد (التراضي). لكن قال ابن الهمام: إن التراضي لابد منه لغة أيضا، فإنه لا يفهم من (باع زيد ثوبه) إلا أنه استبدل به بالـتراضي، وأن الأخـذ غصبا وإعطاء شيء آخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه(١) واختار صاحب الدرر من الحنفية التقييد بـ (الاكتساب) بدل (التراضي) احترازا من مقابلة الهبة بالهبة، لأنها مبادلة مال بهال، لكن على طريق التبرع لا بقصد الاكتساب. (٢)

وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، وذلك للاحتراز عن مثل الإجارة والنكاح، وليشمل هبة الثواب(٣) والصرف والسلم (٤)

وعرفه الشافعية بأنه: مقابلة مال بهال على وجه مخصوص.

وأورد القليوبي تعريفا قال إنه أولى ، ونصه: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة. ثم قال: وخرج بالمعاوضة نحو الهدية، وبالمالية نحو النكاح، وبإفادة ملك العين الإجــــارة، وبالتأبيــــد الإجارة أيضا، وبغير وجه القربة القرض.

(١) فتح القدير ٥/ ٤٥٥

#### التعريف :

١ ـ البيع لغة مصدر باع ، وهو: مبادلة مال بهال، أو بعبارة أخرى في بعض الكتب: مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ ماعوض

والبيع من الأضداد - كالشراء - قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، ويسمى كل واحد من المتعاقدين: بائعا، أوبيّعا. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أن يراد به باذل السلعة، وذكر الحطاب أن لغة قريش استعمال (باع) إذا أخرج الشيء من ملكه، و(اشترى) إذا أدخله في ملكه، وهو أفصح، وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم.

ويتعدى الفعل (باع) بنفسه إلى مفعولين فيقال: بعت فلانا السلعة، ويكثر الاقتصار على أحدهما، فتقول: بعت الدار، وقد يزاد مع الفعل للتوكيد حرف مثل (من) أو (اللام) فيقال: بعت من فلان، أو لفلان.

أما قولهم : باع على فلان كذا، فهوفيها بيع من ماله بدون رضاه. (<sup>۱)</sup>

أما في اصطلاح الفقهاء، فللبيع تعريفان:

<sup>(</sup>٢) الدرر شرح الغرر ٢/ ١٤٢

<sup>(</sup>٣) المراد بهبة الثواب هنا أن يهب ليعطيه الموهوب له مقابل

<sup>(</sup>٤) الحطاب ٤/ ٢٥٥

<sup>(</sup>١) المصباح ، والمغرب، واللسان مادة «بيع»، والحطاب 777/E

والمراد بالمنفعة بيع نحوحق الممر. (١)

وعرفه الحنابلة بأنه: مبادلة مال ـ ولوفي الذمة ـ أو منفعة مباحة (كممر الدار مثلا) بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. وعرفه بعضهم بأنه: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. (٢)

أما البيع بالمعنى الأخص، وهو البيع المطلق، فقد ذكره الحنفية والمالكية، وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه (٣)

فتخرج هبة الثواب بقولهم: ذومكايسة، والمكايسة: المغالبة، ويخرج الصرف والمراطلة بقولهم: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، ويخرج السلم بقولهم: معين. (٤)

ثم لاحظ الشافعية أن التعريف للبيع قد يراد به البيع وحده، باعتباره أحد شقي العقد، فقال وحده على وجه فقال واعنه إنه: تمليك بعوض على وجه مخصوص، ومن ثم عرفوا الشراء بأنه: تملك بعوض على وجه مخصوص.

كم أورد الحطاب تعريف شاملا للبيع الصحيح والفاسد بقوله: دفع عوض في معوض، (٥) لما يعتقده صاحب هذا التعريف من

أن البيع الفاسد لا ينقل الملك وإنها ينقل شبهة الملك، ثم أشار الحطاب إلى أن العرب تسمى الشيء صحيحا لمجرد الاعتقاد بصحته، فالملك ينتقل على حكمهم في الجاهلية وإن لم ينتقل على حكم الإسلام، على أن المقصود من الحقائق الشرعية إنها هو معرفة الصحيح.

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الهبة ، والوصية .

٢ ـ الهبة : تمليك بلا عوض حال الحياة .

والوصية : تمليك بلا عوض بعد الموت. (١) فهما يفترقان عن البيع في أن البيع تمليك بعوض.

ب ـ الإجارة .

٣ ـ الإجارة: عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم.

فالإجارة محددة بالمدة أو بالعمل، خلافا للبيع.

والإجارة تمليك المنفعة، أما البيع فهو تمليك للذات في الجملة. (٢)

**جـ ـ الصلح** .

٤ ـ الصلح: عقد يقتضي قطع النزاع والخصومة.

وعرفه ابن عرفة بأنه: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه.

<sup>(</sup>١) البـدائـع ٦/ ٣٣٣، وجـواهر الإكليل ٢/ ٢١١، وقليوبي ٣/ ١٥٦، ومغنى المحتاج ٢/ ٦

<sup>(</sup>۲) الزيلعي ۲/ ۱۰۱، والسّرح الصغير ٤/ ٥ ط دار المعارف، وجــواهــر الإكليـل ۲/ ۱۸۶، ومغني المحتـاج ۲/ ۳۳۲، والمغني ٥/ ٤٣٣، ومنتهى الإرادات ۲/ ۳۵۱

<sup>(</sup>١) شرح الروض ٢/٢، والقليوبي ٢/٢٥١

<sup>(</sup>٢) المغني والشرح الكبير ٤/٢، وكشاف القناع ٣/ ١٤٦

<sup>(</sup>٣) غير العين فيه، لأن غير العين في السلم لآيكون معينا بل يكون في الذمة، والمراد بالعين هنا: الذهب أو الفضة الذي هو رأس مال السلم.

<sup>(</sup>٤) الحطاب ٤/ ٢٢٥ ، والبهجة شرح التحفة ٢/٣

<sup>(</sup>٥) الحطاب ٢٢٣/٤

وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضة، ويعتبره الفقهاء بيعا يشترط فيه شروط البيع.

يقول الفقهاء: الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بلأخوذ إن كان ذاتا، فيشترط فيه شروط البيع.

وإن كان المأخوذ منافع فهو إجارة .

أما الصلح على أخذ بعض المدعى به وترك باقيه فهو هبة.

فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا. (١)

#### د ـ القسمة

٥ ـ عرف الحنفية القسمة بأنها: جمع نصيب شائع في معين، وعرفها ابن عرفة بأنها: تصيير مشاع من مملوكِ مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض.

وهي عند الشافعية والحنابلة: تمييز بعض الحصص وإفرازها. (٢)

واعتبرها بعض الفقهاء بيعا. يقول ابن قدامة:

القسمة إفرازحق وتمييز أحد النصيبين من الآخر، وليست بيعا، وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في الآخر: هي بيع، وحكي عن أبي عبدالله بن بطة، لأنه يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذا حقيقة البيع.

(١) الاختيار ٣/ ٥، وجواهر الإكليل ٢/ ١٠٢، ٣٠٣، ومغني

(٢) البَحر السرائق ٨/ ١٦٧، ومنح الجليسل ٣/ ٦١٩، ونهاية

المحتاج ٢/ ١٧٧ ، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦٠

المحتاج ٨/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ٣/ ٥٠٨

وعلى ذلك بعض المالكية. قال ابن عبدالبر: القسمة بيع من البيوع. وهو قول مالك في المدونة.

وإن كان في القسمة رد (وقسمة الرد هي التي يستعان في تعديل أنصبائها بهال أجنبي) فهي بيع عند الشافعية والحنابلة .

جاء في المهذب: إن كان في القسمة رد فهي بيع، لأن صاحب الرد بذل المال في مقابلة ما حصل له من حق شريكه عوضا.

ويقول ابن قدامة: إن كان في القسمة رد عوض فهي بيع، لأن صاحب الرد يبذل المال عوضا عما حصل له من مال شريكه، وهذا هو البيع.

وهي عند الحنفية يُغلَّب فيها معنى تمييز الحقوق في قسمة المثلي. وفي قسمة القيمي يغلب فيها معنى البيع. (١)

### الحكم التكليفي:

٦ - اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

فَمَنَ الكتابِ قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبِيعَ ﴾ (٢) وقوله عز وجل: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونَ تجارةً عن تَرَاضٍ منكم ﴾ (٣)

٣(٣) سورة النساء / ٢٩

<sup>(</sup>۱) المغني ۹/ ۱۱۶ ـ ۱۱۰، والمهذب ۲/ ۳۰۷، والكافي لابن عبدالبر ۲/ ۲۷۲، ومنح الجليسل ۳/ ۲۲۶، والفواك الدواني ۲/ ۳۲۷، والبدائع ۷/ ۱۷

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٧٥

وأما السنة فمنها: أن النبي على سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبر ور» (١) وكذلك فعل النبي على وإقراره أصحابه عليه.

والإجماع قد استقر على جواز البيع.

أما المعقول: فلأن الحكمة تقتضيه، لتعلق حاجة الإنسان بها في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض غالبا، ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة. (٢)

هذا هو الحكم الأصلي للبيع، ولكن قد تعتريه أحكام أخرى، فيكون محظورا إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص، لأمر في الصيغة، أو العاقدين، أو المعقود عليه. وكما يحرم الإقدام على مثل هذا البيع فإنه لا يقع صحيحا، بل يكون باطلا أو فاسدا على الخلاف المعروف بين الجمهور والحنفية، ويجب فيه التراد. على تفصيل يعرف في مصطلح (بيع منهي عنه) وفي أفراد البيوع المساة المنهي عنها، وفي مصطلحي (البيع الباطل، والبيع الفاسد).

وقد يكون الحكم الكراهة، وهوما فيه نهي غير جازم ولا يجب فسخه، ومثل له الحطاب من المالكية ببيع السباع لا لأخذ جلودها. (٣)

وقد يعرض للبيع الوجوب، كمن اضطر إلى شراء طعام أو شراب لحفظ المهجة.

كما قد يعرض له الندب، كمن أقسم على إنسان أن يبيع سلعة لا ضرر عليه في بيعها فتندب إجابته، لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب.

٧ ـ وحكمة مشروعية البيع ظاهرة، فهي الرفق بالعباد والتعاون على حصول معاشهم . (١)

#### تقسيم البيع:

٨ ـ للبيع تقسيهات عديدة باعتبارات مختلفة ، أهمها تقسيمه باعتبار (البيع) وباعتبار (الثمن) من حيث طريقة تحديده ، ومن حيث كيفية أدائه . وباعتبار الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعى (الأثر).

# أولا \_ تقسيم البيع باعتبار المبيع:

ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أنواع:

#### البيع المطلق:

 ٩ \_ وهو مبادلة العين بالدين وهو أشهر الأنواع ،
 ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان ، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد .

#### بيع السلم:

• ١ - وهـ و مبادلة الدين بالعين ، أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل (٢) وتفصيله في مصطلح (سلم).

<sup>(</sup>١) حديث: « . . . عمل الرجل بيده وكل بيع مبر ور . . . . أخسر جمه أحمد ١ / ١٤١ ط الميمنية ، وأورده الهيشمي في المجمع ٤/ ٢٠ ط القدسي ، وقال: رواه أحمد والبرار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه المسعودي وهو ثقة ، ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>٢) المغني والشسرح الكبير ٤/٣، وكشاف القناع ٣/١٤٥،
 والمقدمات لابن رشد الجد ٣/٣١٣، وفتح القدير ٥/٣٧
 (٣) المراجع السابقة

<sup>(</sup>١) حاشية العدوي ٢/ ١٢٥. ومحاسن الإسلام للبخاري الحنفي ص٧٩

<sup>(</sup>٢) المجلة مادة (١٢٣)

بيع الصرف:

11 ـ وهو مبادلة الأثمان. وتفصيله في مصطلح (صرف).

ويخص المالكية الصرف بها كان نقدا بنقد مغاير وهو بالعد، فإن كان بنقد من نوعه فهو (مراطلة) وهو بالوزن(١)

### بيع المقايضة:

17 - وهو مبادلة العين بالعين. وتفصيله في (مقايضة).

ثانيا - تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن: ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى أربعة أنواع هي:

### بيع المساومة:

17 - وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله.

#### بيع المزايدة:

12 - بأن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشتر ون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر. (٢)

#### بيوع الأمانة :

١٥ ـ وهـي التي يحدد فيهـا الثمن بمثـل رأس
 المـال، أو أزيـد، أو أنـقص. وسميت بيـوع

(١) الحطاب ٤/ ٢٢٦، والدسوقي ٣/٣

(٢) ويقابله الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة، فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقبل، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر، ولم نطلع على ذكر له في كتب الفقه بعد التتبع، ولكنه يسرى عليه مايسرى على المزايدة مع مراعاة التقابل.

الأمانة، لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:

أ ـ بيع المرابحة، وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن بزيادة على رأس المال. وتفصيله في مصطلح (مرابحة).

ب ـ بيع التولية، وهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمنا بلا ربح ولا خسارة. انظر مصطلح (تولية)

جـ بيع الوضيعة، أو الحطيطة، أو النقيصة: وهـ و بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال، أي بخسارة، وتفصيله في (وضيعة).

وإذا كان البيع لجزء من المبيع فيسمى بيع (الإشراك) ولا يخرج عن الأنواع المتقدمة. (١) وينظر تفصيله في مصطلح (إشراك ـ تولية).

ثالثا ـ تقسيم البيع باعتبار كيفية الثمن:

١٦ - ينقسم البيع بهذا الاعتبار إلى:

أ منجز الثمن، وهوما لا يشترط فيه تأجيل الثمن، ويسمى بيع النقد، أو البيع بالثمن الحال .

ب ـ مؤجل الثمن، وهـ ومايشترط فيه تأجيل الثمن، وسيأتي تفصيل الكلام عن هذا النوع في مباحث الثمن.

ج ـ مؤجل المثمن، وهوبيع السلم، وقد سبقت الإشارة إليه.

د ـ مؤجل العوضين، وهوبيع الدين بالدين وهو منهي عنه). (٢) وبيع منهي عنه). (٢)

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/٣، وفتح القدير ٥/ ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٥٥٤

وقد أورد ابن رشد الحفيد تقسيهات للبيع بلغت تسعة، تبعالما تم عليه التبادل وكيفية تحديد الثمن ووجوب الخيار، والحلول والنسيئة في كل من المبيع والثمن، بها لا يخرج عها سبق. (١)

وهناك تقسيهات أخرى فرعية بحسب حضور المبيع وغيبته، وبحسب رؤيته وعدمها، وبحسب بت العقد أو التخيير فيه. (٢)

1۷ ـ أما التقسيم باعتبار الحكم الشرعي فأنواعه كثيرة، فمن ذلك البيع المنعقد، ويقابله البيع الباطل. والبيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد. والبيع النافذ، ويقابله البيع الموقوف. والبيع اللازم، ويقابله البيع غير اللازم (ويسمى الجائز أو المخير) وتفصيل مايتصل بهذه الأنواع ينظر في مصطلحاتها. وتنظر البيوع المنهي عنها في مصطلح (بيع منهي عنه).

وهناك بيوع مسهاة بأسهاء خاصة ورد النهي عنها كبيع النجش، وبيع المنابذة، ونحوهما. وتنظر في مصطلحاتها.

وهناك أنواع أخرى روعي في تسميتها أحوال تقتر ن بالعقد، وتؤثر في الحكم، كبيع المكره، أو الهازل، وبيع الفضولي، وبيع الوفاء. ولها مصطلحاتها أيضا.

كما أن (الاستصناع) يدرج في عداد البيوع، مع الخلاف في أنه بيع أو إجارة، وينظر تفصيله في مصطلحه.

وهـذه البيـوع المساة حظيت من الفقهاء

ببحث مستقل عن البيع المطلق، لكنها تأتي تالية له.

ومن هنا جاءت تسمية (البيوع) لأنها يشملها مطلق البيع، لكنها لا تدخل في (البيع المطلق) كما سبق

#### أركان البيع وشروطه:

11 - للفقهاء خلاف مشهور في تحديد الأركان في البيع وغيره من العقود، هل هي الصيغة (الإيجاب أو القبول) أو مجموع الصيغة والعاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه أو محل العقد (المبيع والثمن).

فالجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) يرون أن هذه كلها أركان البيع، لأن الركن عندهم: ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقى لا، سواء أكان جزءا من حقيقته أم لم يكن، ووجود البيع يتوقف على العاقدين والمعقود عليه، وإن لم يكن هؤ لاء جزءا من حقيقته. (١)

ويرى الحنفية أن الركن في عقد البيع وغيره: هو الصيغة فقط. أما العاقدان والمحل فمها يستلزمه وجود الصيغة لا من الأركان، لأن ماعدا الصيغة ليس جزءا من حقيقة البيع، وإن كان يتوقف عليه وجوده. (٢)

واستحسن بعض الفقهاء المعاصرين تسمية مجموع الصيغة والعاقدين والمحل (مقومات العقد): للاتفاق على عدم قيام العقد بدونها. (٣)

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ١٠٨/٢

<sup>(</sup>٢) الحطاب ٤/ ٢٢٦

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ٢/٣ ط الحلبي، ومغني المحتاج ٢/٥-٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٤٠ (٢) الاختيار ٢/٤

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ١/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠

19 \_ هذا، ولكل من الصيغة والعاقدين والمحل شروط لا يتحقق الوجود الشرعي لأي منها إلا بتوافرها، وتختلف تلك الشروط من حيث أثر وجودها أو فقدانها.

فمنها شروط الانعقاد، ويترتب على تخلف أحدها بطلان العقد.

ومنها شروط الصحة، ويترتب على تخلف شيء منها بطلان العقد، أو فساده على الخلاف بين الجمهور والحنفية.

ومنها شروط النفاذ، ويترتب على فقد أحدها اعتبار العقد موقوفا.

ومنها شروط اللزوم، ويترتب على تخلفها أو تخلف بعضها عدم لزوم العقد.

وهذا التنويع للشروط هو ما عليه الحنفية. وفي بعضه خلاف لغيرهم سيأتي بيانه.

#### الصيغة وشروطها:

۲۰ ـ الصيغة ـ كما صرح بذلك الحطاب ـ (۱) هي الإيجاب والقبول.

ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا، مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك، أو ملكتك بكذا. وقول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت، وشبه ذلك.

والإيجاب عند الجمهور: ما يصدر من البائع دالا على السرضا، والقبول: ما يصدر من المشتري كذلك.

وقال الحنفية: إن الإيجاب يطلق على مايصدر أولا من كلام أحد العاقدين، سواء

أكان هو البائع أم المشتري، والقبول مايصدر بعده. (١) وللتفصيل ينظر (إيجاب، وقبول).

وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع جائز لحصول المقصود. (٢)

ولا تختلف شروط الصيغة في البيع عن الصيغة في غيره من العقود المالية مما خلاصته كون الصيغة بالماضي، أو بها يفيد إنشاء العقد في الحال كها يأتي، وتوافق الإيجاب والقبول، فلو خالف القبول الإيجاب لم ينعقد البيع.

وصرح الحنفية أن القبول المخالف للإيجاب يكون إيجابا جديدا.

ويشترط للصيغة كذلك: اتحاد المجلس، وهو يجمع المتفرقات فيه، فلو تراخى القبول عن الإيجاب أو عكسه صح المتقدم منها، ولم يَلْغُ ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بها يقطعه عرفا.

ويشترط: عدم الهزل في الإيجاب أو القبول.

ويشترط لبقاء الإيجاب صالحا: عدم رجوع الموجب، وعدم وفاته قبل القبول، وعدم هلاك المعقود عليه.

ويشترط ألا يطرأ قبل القبول تغيير على المعقود عليه بحيث يصير مسمى آخر غير المتعاقد عليه، كتحول العصير خلا. وتفصيل ذلك في مصطلحي: (عقد) و(صيغة).

وفيما يلي بعض التطبيقات الهامة الخاصة

<sup>(</sup>۱) المجلة مادة (۱۰۱)، (۱۰۲)، والاختيار ۲/۶ (۲) منح الجليـل ۲/۶۲۲، وجـواهر الإكليل ۲/۲، وقليوبي ۲/۱۵۳، وشرح منتهى الإرادات ۲/۱۲۰

بصيغة البيع. فضلا عما سبقت الإشارة إليه من شروط الصيغة في العقود عامة.

٢١ ـ لا خلاف في إذا كان الإيجاب والقبول بصيغة الماضي مثل: بعث، أو اشتريت. أو المضارع المراد به الحال بقرينة لفظية مثل: أبيعك الآن أو قرينة حالية. كما إذا جرى العرف على استعمال المضارع بمعنى الحال.

ولا ينعقد البيع إذا كان الإيجاب أو القبول بصيغة الاستفهام، مثل: أتبيعني؟ أو المضارع المراد به الاستقبال، مثل: سأبيعك، أو أبيعك غدا.

أما الأمرمشل: بعني، فإذا أجابه الآخر بقوله: بعتك. كان هذا اللفظ الثاني إيجابا، واحتاج إلى قبول من الأول (الآمر بالبيع). وهذا عند الحنفية، وفي رواية عند الحنابلة، ومقابل الأظهر عند الشافعية. (1)

أما عند المالكية، وهو الأظهر عند الشافعية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة: ينعقد البيع بقول المشتري: بعني، وبقول البائع: بعتك، للدلالة على الرضا، ولا يحتاج إلى قبول من الأول. (٢)

وقال الشافعية: لوقال المشتري بلفظ الماضي أو المضارع: بعتني، أو تبيعني، فقال البائع: بعتك، لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك. (٣)

وصرح الحنفية بصحة الإيجاب بلفظ الأمر أو المضارع، إذا كان في العبارة إيجاب أو قبول ضمني، مثل: خذ هذه السلعة بكذا، فقال: أخدتها، لأن (خذ) تتضمن بعتك فخذ، وكذلك قول البائع بعد إيجاب المشتري: يبارك الله لك في السلعة، لأنه يتضمن معنى قبلت البيع. ومثل ذلك عند المالكية والحنابلة. ونحو هذا للشافعية في مثل: أعتق عبدك عني بكذا، لأنه تضمن: بعنيه وأعتقه عني (1)

۲۲ ـ وتـدل عبارات الفقهاء على أن العبرة بالدلالة على المقصود، سواء أكان ذلك بوضع اللغة أم بجريان العرف، قال الدسوقي: ينعقد البيع بها يدل على الرضا عرفا، سواء دل لغة أو لا، من قول أو كتابة أو إشارة منها أو من أحدهما.

وفي كشاف القناع: الصيغة القولية غير منحصرة في لفظ بعينه كبعت واشتريت، بل هي كل ما أدى معنى البيع، لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة، فيتناول كل ما أدى معناه. (٢)

٢٣ ـ ويحصل التوافق بين الإيجاب والقبول بأن يقبل المشتري كل المبيع بكل الثمن. فلا توافق إن قبل بعض العين التي وقع عليها الإيجاب أو قبل عينا غيرها، وكذلك لا توافق إن قبل ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو بغيره، إلا إن كان القبول إلى خير مما في الإيجاب، كما

<sup>(</sup>١) شرح المجلة ٢/ ٣٤، والسدسوقي ٣/٣، وقسلسوبي ٢/ ١٥٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٠ (٢) الدسوقى ٣/٣، وكشاف القناع ٣/٣ ١٤٦

<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتساسي ٢/٣٦، والاختيار ٢/٤، ومغني المحتاج ٢/٥، والمغني ٣/ ٥٦١

<sup>(</sup>٢) منح الجليل ٢/ ٤٦٢، ومغني المحتاج ٢/ ٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٠، والمغني ٣/ ٥٦١

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٢/ ٥

لوباع شخص السلعة بألف فقبلها المشتري بألف وخسمائة، أو اشترى شخص سلعة بألف فقبل البائع بيعها بثمانهائة، وهذه موافقة ضمنية ولكن لا تلزم الزيادة، إلا إن قبلها الطرف الآخر.

أما الحط من الثمن فجائز ولو بعد البيع. (1) وكذلك لا توافق إن باعه سلعة بألف فقبل نصفها بخمسائة مثلا، إلا إن رضي البائع بعد هذا، فيصير القبول إيجابا، ورضا البائع بعده قبول.

وصرح بعض الشافعية بأنه لوقال البائع: بعتك هذا بألف ونصفه بخمسائة، فقبل نصفه جاز، ومنه يعرف حكم ما لو وجدت قرينة برضا البائع بتجزئة المبيع بالنسبة للثمن. (٢)

# انعقاد البيع بالمعاطاة (أو التعاطي)

74 ـ المعاطاة هي: إعطاء كل من العاقدين لصاحب ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول، أو عكسه، ولا قبول، أو عكسه، وهي من قبيل الدلالة الحالية، ويصح بها البيع في القليل والكثير عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية كالمتولي والبغوي، خلافا لغيرهم. (٣)

وتفصيل ذلك والخلاف فيه يذكر في مصطلح: (تعاطى).

#### انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة:

٢٥ ـ يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر. وكذلك ينعقد البيع بالكتابة إلى عنقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا، أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول.

واشترط الشافعية الفور في القبول، وقالوا: يمتد خيار المجلس للمكتوب إليه أو المرسل إليه مادام في مجلس قبوله، ولا يعتبر للكاتب مجلس، ولو بعد قبول المكتوب إليه، بل يمتد خياره ما دام خيار المكتوب إليه. كما قالوا: لا يشترط إرسال الكتاب أو الرسول فورا عقب الإجابة.

ولم يشترط غير الشافعية الفور في القبول، بل صرح الحنابلة بأنه لا يضر التراخى هنا بين الإيجاب والقبول، لأن الستراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب. (١)

انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره:

٢٦ ـ ينعقد البيع بالإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة، ولوكان قادرا على الكتابة، وهو المعتمد عند الحنفية، لأن كلا من الإشارة والكتابة حجة.

<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتـاسي ٢/٤٤، والشـرح الصغير ٢/ ٩ ط الحلبي، وهامش الفروق ٣/ ٢٩٠، والبهجة شرح التحفة ٢٤/٢، وقليوبي ٢/ ١٥٤، وشرح منتهى الإرادات ٢٤٠/٢

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) شرح المجلة ٢/ ٣٦، والسدسوقي ٣/٣، ومغني المحتساج ٣/٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤١

<sup>(</sup>١) شرح المسجسلة ٢/ ٣٤، والحسرشسي ٥/٥، والحطساب ٤/ ٢٤١، والقليوبي ٢/ ١٥٤، وكشاف القناع ٣/ ١٤٨.

أما الإشارة غير المفهومة فلا عبرة بها. ولا تقبل الإشارة من الناطق عند الجمهور. أما المالكية فعندهم ينعقد البيع بالإشارة المفهمة ولومع القدرة على النطق.

وأما من اعتقىل لسانه، وهو: من طرأ عليه الخرس ففيه خلاف وتفصيل (١) ينظر في مصطلح: (اعتقال اللسان).

#### شروط البيع:

٧٧ \_ اختلفت طريقة الفقهاء في حصر شروط البيع، فقد جعلها بعضهم شروطا لصحة البيع من حيث هو، في حين اهتم آخرون بذكر شروط المبيع، ثم إلحاق الثمن في جميع شروط المبيع أو في بعضها، حسب إمكان تصورها فيه.

ولا تباين بين معظم تلك الشروط، لتقارب المقصود بها عبر وا به عنها.

وهناك شروط انفرد بذكرها بعض المذاهب دون بعض. ومع أن الحنفية يفرقون بين شروط الانعقاد وشروط الصحة، فإنهم يعتبرون شروط الانعقاد شروطا للصحة، لأن مالم ينعقد فهو غير صحيح، ولا عكس.

وفيا يلي بيان تلك الشروط على طريقة الجمهور، مع الإشارة إلى ما اعتبره الحنفية منها شرط انعقاد. (٢)

شروط المبيع :

للمبيع شروط هي :

أن يكون المبيع موجودا حين العقد.

۲۸ ـ فلا يصح بيع المعدوم، وذلك باتفاق الفقهاء.

وهذا شرط انعقاد عند الحنفية.

ومن أمثلة بيع المعدوم بيع الثمرة قبل أن تخلق، وبيع المضامين (وهي ما سيوجد من ماء الفحل)، وبيع الملاقيح (وهي مافي البطون من الأجنّة) وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنها: «نهى رسول الله عنها عن بيع المضامين والملاقيح وحبَل الحَبَلَة». (٢) ولما في ذلك من الغرر والجهالة. وللحديث: «نهى عن بيع الغرر». (٢)

ولا خلاف في استثناء بيع السَلَم، فهو صحيح مع أنه بيع المعدوم، وذلك للنصوص الواردة فيه، ومنها: «نهى رسول الله على عن بيع ماليس عند الإنسان، ورخصَ في السَلَم». (٣)

#### أن يكون مالا:

٢٩ ـ وعبر المالكية والشافعية عن هذا الشرط
 بلفظ: النفع أو الانتفاع، ثم قالوا: ما لا نفع

<sup>(</sup>١) شرح المجلة ٢/ ٣٥، والفواكسه السدواني ٢/ ١٥٧، والقليوبي ٢/ ١٥٥

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية ٣/٣، وشرح المجلة مادة: ٢٠٨، ٢٠٨

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى رسول على عن بيع المضامين...» أخرجه عبدالرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر (۸/ ۲۱ ط المجلس العلمي) وقوى ابن حجر إسناده في التلخيص (۲/ ۲۷ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>۲) حدیث : « نهی رسول الله ﷺ عن بیع الغرر» أخرجه مسلم (۲/۱۵۳ ط الحلبی).

<sup>(</sup>٣) فتـح القـدير ١/ ٥٠، والدسوقي ٣/ ١٥٧ ـ ١٥٨، والمغني والشرح الكبير ٤/ ٢٧٦، والقليوبي ٢/ ١٧٥ ـ ١٧٦

فيه ليس بهال فلا يقابل به، أي لا تجوز المبادلة به. وهو شرط انعقاد عند الحنفية.

والمال مايميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل والمنع، فما ليس بمال ليس محلا للمبادلة بعوض، والعبرة بالمالية في نظر الشرع، فالميتة والدم المسفوح ليسا بمال. (١)

# أن يكون مملوكا لمن يلي العقد:

٣٠ ـ وذلك إذا كان يبيع بالأصالة. واعتبر الحنفية هذا الشرط من شروط الانعقاد، وقسموه إلى شقين:

الأول: أن يكون المبيع مملوكا في نفسه، فلا ينعقد بيع الكلأ مشلا، لأنه من المباحات غير المملوكة، ولو كانت الأرض مملوكة له.

والثاني: أن يكون المبيع ملك البائع فيها يبيعه لنفسه، فلا ينعقد بيع ماليس مملوكا، وإن ملكه بعد، إلا السلم، والمغصوب بعد ضمانه، والمبيع بالوكالة، أو النيابة الشرعية، كالولي والوصي والقيم. (٢)

وقد استدل لعدم مشروعية بيع ما لا يملكه الإنسان بحديث حكيم بن حزام رضي الله عند: «لا تبع ماليس عندك» (٢) وفي بيع

الفضولي خلاف ينظر في مصطلح: (بيع الفضولي).

### أن يكون مقدور التسليم:

٣١ ـ وهـ وشرط انعقاد عند الحنفية، فلا يصح بيع الجمل الشارد، ولا بيع الطير في الهواء، ولا السمك (١) في الماء، لنهي النبي ﷺ عن بيع الغرر. (٢)

#### أن يكون معلوما لكل من العاقدين:

٣٢ وهذا الشرط عند الحنفية شرط صحة، لا شرط انعقاد، فإذا تخلف لم يبطل العقد، بل يصير فاسدا.

ويحصل العلم بكل ما يميز المبيع عن غيره، ويمنع المنازعة، فبيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح كبيع شاة من القطيع. (٣)

هذا وقد زاد المالكية والشافعية في شروط المبيع: اشتراط طهارة عينه.

كما ذكر المالكية شرطين آخرين هما:

أن لا يكون البيع من البيوع المنهي عنها، وأن لا يكون البيع محرما. (<sup>٤)</sup>

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ٦، والسدستوقي ٣/ ١١ ـ ١٢، والفروق ٣/ ٢٤٠، وهسامش الفروق ٣/ ٢٣٨، ٢٧١، والقليوبي ٢/ ١٥٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٥

<sup>(</sup>۲) حدیث « نهی النبی ﷺ عن بیع الغرر» سبق تخریجه (ف۲۸)

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/٦، والدسوقي ٣/ ١٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦١

<sup>(</sup>٤) منح الجليل ٢/ ٤٧٥ ـ ٤٨٥، وجواهر الإكليل ٢/ ٤-٦، ومغني المحتاج ٢/ ١١، والقليوبي ٢/ ١٥٧

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ١٠٠، والبدائع ٥/ ١٤٩، والدسوقي ٣/ ١٠، والقليوبي ٢/ ٥٧، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤٢

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/٤، ١٠٦، والبدائع ٥/ ١٤٦، والفروق للقرافي ٣/ ٢٤٠، والقليوبي ٢/ ١٦٠، وكشاف القناع ٣٠ / ١٦٠

<sup>(</sup>٣) حديث « لا تبع ماليس عندك» أخرجه الترمذي (٤/ ٤٣٠ تحفة الأحوذي) وحسنه.

وهذه الشروط تندرج فيها سبق من شروط. وينظر تفصيل محترزات هذه الشروط وما يترتب على تخلف كل منها في مصطلح: (بيع منهي عنه) وانظر أيضا البيوع الملقبة، كلا في موضعه.

# المبيع وأحكامه وأحواله

أولا: تعيين المبيع

٣٣ ـ لابد لمعرفة المبيع من أن يكون معلوما بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار، فالجنس كالقمح مثلا، والنوع كأن يكون من إنتاج بلد معروف، والمقدار بالكيل أو الوزن أو

وتعيين المبيع أمرزائد عن المعرفة به، لأنه يكون بتمييزه عن سواه بعد معرفة ذاته ومقداره، وهذا التمييز إما أن يحصل في العقد نفسه بالإشارة إليه، وهوحاضر في المجلس، فيتعين حينئذ، وليس للبائع أن يعطى المشتري سواه من جنسه إلا برضاه. والإشارة أبلغ طرق التعريف. (٢)

وإما أن لا يعين المبيع في العقد، بأن كان غائبًا موصوفًا، أو قدرا من صبرة حاصرة في المجلس، وحينئذ لا يتعين إلا بالتسليم.

وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ومقابل

# ومما يتصل بالتعيين للمبيع: بيع شيء واحد من عدة أشياء، على أن يكون للمشتري خيار التعيين، أي تعيين ما يشتريه منها، ويمكنه بذلك أن يختار ماهو أنسب له منها. وهذا عند

الأظهر عند الشافعية. وفي الأظهر عند

ومن المبيع غير المتعين بيع حصة على

الشيوع. سواء أكانت من عقار أو منقول،

وسواء أكان المشاع قابلا للقسمة أوغير قابل

لها، فإن المبيع على الشيوع لا يتعين إلا

الشافعية: أنه لا يصح بيع الغائب. (١)

من يقول بخيار التعيين.

بالقسمة والتسليم (٢)

وفي جواز هذا البيع وشروطه ومايترتب على هذا الخيار تفصيلات (<sup>٣)</sup> تنظر في مصطلح: (خيار التعيين).

#### ثانيا : وسيلة معرفة المبيع وتعيينه

٣٤ \_ إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ولم تتم معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه على ما سبق، فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره، مع بيان مقداره. وإذا كان عقارا كان لابد من بيان حدودة، لاختلاف قيمة العقار

<sup>(</sup>١) شرح المجلة مادة (٢٠١)، وجواهر الإكليل ٢/٧- ٩، وكشاف القناع ٣/ ١٦٣ ـ ١٦٨ ، والمغني ٤/ ١٤٣ ، ومغني المحتاج ٢/ ١٦ ـ ١٨

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة مادة (٢٢٠)، وأسهــل المــدارك ٢/ ٢٨١، وخبايا الزوايا مسألة ١٨٠ ص١٩٩، ومغني المحتاج ٢/ ١٦، والقليوبي ٢/ ١٦١، وكشاف القناع ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الهداية ٣/ ٣٠ - ٣١، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٥

<sup>(</sup>١) شرح المجلة المادة (٢٠٤)، ومنسح الجليسل ٢/ ٤٨٦، والشرح الصغير ٢/ ٦ ط الحلبي، والقليوبي ٢/ ١٦١، وكشاف القناع ٣/ ١٦٣، والمجموع شرح المهذب

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة مادة (٢٠٢)، والفواك الدواني ٢/ ١٢١، والبهجـة شرح التحفـة ٢/ ٢٤، والقليــوبي ٢/ ١٦٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٦

باختلاف جهته وموقعه. وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات فإنه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به. (١) وفي ذلك بعض التفصيلات سيأتي بيانها قريبا.

ويصح بيع الجزاف، وهو إما أن يكون بإجمال الثمن على الصبرة كلها، فيصح باتفاق مع مراعاة ما ذكره المالكية من شروط في بيع الجزاف.

وإما بتفصيله بنحو: كل صاع بكذا، فيصح عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز واحد، ويبطل فيها سواه، لجهالة المجموع الذي وقع عليه العقد.

وقال الشافعية: إن قدّر الصُبْرة كأن قال: بعتك الصبرة كل صاع بدرهم، على أنها مائة، صح البيع إن خرجت مائة لتوافق الجملة والتفصيل، وإن لم تخرج مائة، بأن خرجت أقل أو أكثر، ففي الصحيح لا يصح البيع، لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، والقول الثاني يصح. (٢)

ويجوز بيع المكيل بالوزن، وعكسه، وهذا في الجملة في غير الربويات، أي فيها لا يحرم

التفاضل فيه، للنص على ذلك في الربويات. ويجوز البيع بمكيال أوميزان خاص، كحجر معين للمتبايعين، ولو لم يكن متعارفا عليه عند غيرهما.

أما البيع بمكيال غير منضبط، بأن كان يتسع ويضيق فلا يجوز. مع استثناء بيع الماء بالقرب، فيجوز استحسانا لجريان العرف به كها يقول الحنفية. (1)

# ثالثا ـ شمول المبيع:

توابع المبيع :

٣٥ ـ يقع البيع على العين ومنافعها، ولذا كان من مقتضاه أحيانا أن يدخل في المبيع ماله صلة به، لتحقيق المنفعة المرادة منه، أو أن يقضي العرف بشمول المبيع لأشياء تدخل فيه ولو لم يصرح بذلك في العقد. كما أنها لا تنفصل عنه إلا بالاستثناء.

فعند الحنفية يدخل في المبيع مايلي:

أ ـ ما يتناوله مدلول اسم المبيع، بحيث يعتبر جزءا من أجزائه. فبيع الدار مثلا يدخل فيه غرفها، وبيع الخزانة يدخل فيه الأدراج.

ب\_ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع بالنظر إلى الغرض من العقد عليه. فبيع القفل يدخل معه المفتاح.

جـ \_ ماكان متصلا بالمبيع اتصال قرار، بأن كان

<sup>(</sup>۱) شرح المجلة مادة (۲۱۸) وحاشية ابن عابدين ۲۷/۲، والمسرح الصغير ۲۷/۲، ومنح الجليل ۲۷/۲۶، والمطاب ۶/۲۸۰، وشرح الروض ۲/ ۱۲۹، وخبايا الزوايا ص۲۰۷، والمغني ۱۸۸۶، وكشاف القناع ۲۷۳/۳

شرح المجلة مادة (٢٢٠)، وحاشية ابن عابدين ٢٨/٤،
 والحطاب ٤/ ٢٩٦، والبهجة ٢/ ١٩، وكشاف القناع ١٦٣/٣، ومغنى المحتاج ١٨/٢

<sup>(</sup>۲) شرح المجلة مادة (۲۲۰)، وحاشية ابن عابدين ٢٨/٤، ومنح الجليل ٢/ ٥٠٥، والشرح الصغير ٢/١٠ ـ ١١ ط الحلبي، ومغني المحتاج ٢/١١ ـ ١٨، ونهاية المحتاج ٣/ ١٤٢، وكشاف القناع ٣/ ١٩٤، وكشاف القناع ٣/ ١٩٨.

موضوعًا على وجه الدوام، كبيع الدار تدخل فيه الأبواب والأحواض.

د ـ ماجـرى العـرف ببيعـه مع المبيـع تابعـا له . كالخطام بالنسبة للبعير . (١)

فالأصل أن هذه الأمور كلها ترجع إلى العرف، وهو يختلف باختلاف البلاد، فها جرى العرف في بلد بدخوله في البيع تبعا دخل فيه، وإن لم يجر هذا العرف في بلد آخر. (٢)

ولذلك يقول ابن عابدين نقلا عن الذخيرة في بيع الدار: الأصل أن ما لا يكون من بناء الدار ولا متصلا بها، لا يدخل إلا إذا جرى العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتري، فالمفتاح يدخل استحسانا لا قياسا لعدم اتصاله، وقلنا بدخوله بحكم العرف. ثم قال ابن عابدين: ومقتضى ذلك أن شِرب الدار يدخل في ديارنا (دمشق) للتعارف، بل هو أولى من دخول السلم المنفصل في عرف مصر القاهرة، لأن الدار في دمشق إذا كان لها ماء جار وانقطع عنها أصلا لم ينتفع بها، وأيضا إذا علم المشتري أنه لا يستحق شِربها بعقد البيع المدار التي يدخل فيها شِربها.

ويقول القرافي في الفرق بين قاعدة: مايتبع العقد عرفا، وقاعدة: ما لا يتبعه ـ بعد أن سرد

الأبواب في ذلك ـ قال: وهذه الأبواب التي سردتها مبنية على العوائد، غير مسألة الثمار المؤبرة بسبب أن مدركها النص والقياس، وماعداها مدركه العرف والعادة، فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه الفتاوى، وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها فتأمل ذلك، بل تتبع الفتوى هذه العوائد كيفها تقلبت، كها تتبع النقود في كل عصر وحين، وكل ما صرح به في العقد واقتضته اللغة فهذا هو الذي لا يختلف باختلاف العوائد، ولا يقال: إن العرف باختلاف العوائد، ولا يقال: إن العرف اقتضاه. (١)

ومعنى شمول المبيع لتلك الأشياء أنها تدخل معه بالثمن نفسه دون أن يكون لها حصة من الثمن، لأن القاعدة أن كل مايدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن. (٢)

ويعتبر مثل ذلك عند الحنفية ماكان وصفا بالنسبة للمبيع، فإذا تلف بعد العقد وقبل القبض، لم يكن للمشتري إسقاط شيء في مقابله من الثمن، بل يتخير بين التمسك بالعقد وبين الفسخ، وهو من قبيل خيار فوات الوصف، وذلك بخلاف ما لو هلك شيء من المشتري من إسقاط ما يخصه من الثمن.

وأما عند الشافعية والحنابلة: إن قال بعتك هذه الدار دخل فيها ما اتصل بها من الرفوف المسمرة والخوابي والأجاجين المدفونة فيها، وكل ما اتصل بها اتصال استقرار لمصلحتها.

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي ٣/ ٢٨٨. الفرق (١٩٩)

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة مادة: (٢٣٤)

<sup>(</sup>١) شرح المجلة المسواد ٢١٩ ـ ٢٣٠ و٢٣٦، وحساشيسة ابن عابدين ٣٣/٤ ـ ٣٤، ورسالته نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (مجموعة رسائل ابن عابدين).

<sup>(</sup>٢) الفروق ٣/ ٢٨٣، ومغني المحتاج ٢/ ٨٠ ـ ٨٦، والمهدب / ٢٠ م ٢٠ م والمهدب / ٢٠ م منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٦ ـ ٢٠٩ (٣) ابن عابدين ٤/ ٣٤

ولا يدخل المنفصل عند الحنابلة، وأحد وجهين عند الشافعية، فيدخل حجر الرحى السفلاني إن كان متصلا، ولا يدخل الحجر الفوقاني، ولا مثل دلو وحبل وبكرة ومفتاح. (١)

### الاستثناء من المبيع:

٣٦ ـ ينبني حكم الاستثناء من المبيع على نص وضابط مبني عليه، مع اتفاق الفقهاء في بعض ماينبني على ذلك من مسائل، واختلافهم في بعضها الآخر بسبب اختلافهم في التوجيه، وبيان ذلك فيها يلى:

أما النص فهو ما رواه البخاري من أن النبي على «نهي عن الثنيا إلا أن تعلم». (٢)

وأما الضابط فهو أن كل مايجوز بيعه منفردا يجوز آستثناؤه، وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه.

ولابد من كون المستثنى معلوما، لأنه إن كان مجهولا عاد على الباقي بالجهالة، فلم يصح البيع.

وعلى ذلك لا يجوز استثناء الحمل من بيع الدابة، لأنه لا يجوز إفراده بالبيع، فكذا استثناؤه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلا فيها نقل عن الإمام أحمد بصحة استثنائه، وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق وأبو ثور، لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنها أنه باع جارية واستثنى مافي بطنها، ولأنه

هين يصح استثناؤه في العتق، فصح في البيع قياسا لاني عليه.

وهكذا كل مجهول لا يجوز استثناؤه، كاستثناء شاة غير معينة من قطيع.

ولا يجوز بيع الحائط واستثناء شجرة أو نخلة غير معينة لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، فإن عين المستثنى صح البيع والاستثناء. وهذا عند الجمهور.

ويجوز عند الإمام مالك استثناء نخلات أو شجرات وإن لم تكن بأعيانها، على أن يختارها، إذا كان ثمرها قدر الثلث أو أقل، وكانت ثمار الحائط لونا واحدا، لخفة الغرر في ذلك.

ولا يجوز بيع ثمرة واستثناء أرطال معلومة منها، لنهي النبي عن الثنيا، ولأن الباقي بعد الاستثناء مجهول. روي ذلك عن سعيد بن المسيب والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وهو قول الحنابلة غير أبي الخطاب، وهو رواية الحسن وقول الطحاوي من الحنفية.

ويجوز ذلك عند الإمام مالك إذا كان قدر ثلث فأقل، والجواز هو ظاهر الرواية عند الحنفية، وهو قول ابن سيرين وسالم بن عبدالله وأبي الخطاب من الحنابلة، لأنه استثنى معلمما.

ويجوز استثناء جزء مشاع كربع وثلث، لأنه لا يؤدي إلى جهالة المستثنى ولا المستثنى منه، فصح كما لو اشترى شجرة بعينها.

وقال أبو بكر وابن أبي موسى من الحنابلة: لا يجوز.

ويجوز عند الحنابلة بيع الحيوان المأكول

<sup>(</sup>۱) المهذب ۱/ ۲۸۵، والمجموع ۲۱/ ۲۲۸، وكشاف القناع ۳/ ۲۷۵

<sup>(</sup>٢) حديث « نهى رسول الله عن الثنيا إلا أن تعلم». أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٥ ط الحلبي).

واستثناء رأسه وجلده وأطرافه وسواقطه. وجوز مالك ذلك في السفر فقط، إذ لا ثمن للسواقط هناك، وكرهه في الحضر، ولأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط، والدليل على جواز استثناء ذلك أن النبي على هناك عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه معلومة

وروي أن النبي على «لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم فدهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة. وشرطا له سلبها» (أي جلدها وأكارعها وبطنها) (١) ولا يجوز ذلك عند الحنفية والشافعية.

وبما اختلف الفقهاء فيه من الاستثناء ما اعتبره بعضهم شرطا صحيحا، فأجازه وأجاز البيع، واعتبره غيرهم شرطا فاسدا، فأبطله وأبطل البيع.

ومثال ذلك: من يبيع الدار ويستثنى سكناها شهرا مثلا، فأجاز ذلك المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث جابر أنه «باع النبي على جملا، واشترط ظهره إلى المدينة» (أي ركوبه) وفي لفظ: قال: «بعته واستثنيت حملانه إلى أهلى». (٢)

وعند الحنفية والشافعية: لا يجوز ذلك، ويبطل الشرط والبيع، لأنه شرط غير ملائم. (٣)

٣٧ ـ الأصول: جمع أصل، وهو ماينبني عليه غيره، والمراد بالأصول هنا ما عبر عنه النووي، بقوله في «تحريره» الأصول: الشجر والأرض<sup>(١)</sup> وفي شرح منتهى الإرادات: المراد بالأصول هنا: أرض ودور وبساتين. <sup>(٢)</sup>

وقد درج الفقهاء على إفراد فصل بعنوان (بيع الأصول) ذاكرين فيه ما يتبع هذه الأصول في البيع وما لا يتبعها. وبيان ذلك كما يأتي .

سيع الأرض: من باع أرضا دخل فيها الغراس والبناء لاتصالها بها اتصال قرار، وهي من حقوقها، وهذا في جميع المذاهب إلا في قول عند الشافعية أنه إن أطلق ولم يقل بحقوقها فلا يدخل البناء والشجر لكن المذهب دخوله عند الإطلاق. كما أن الشافعية فسروا الشجر الذي يتبع الأرض بالشجر الرطب، أما اليابس فلا يدخل، على ماصرح به ابن الرفعة والسبكي تفقها. وقال الأسنوي لا يدخل جزما.

كما يدحل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة والمثبتة فيها، لأنها من أجزائها، دون المدفونة كالكنز فلا تدخل في البيع، وتكون للبائع، لكن قال القرافي: لا تدخل المدفونة إلا على القول بأن من مالك ظاهر الأرض ملك باطنها.

بيع الأصول:

الإكليل ٢/٧، والبهجة شرح التحقة ٢/ ٣٢، والفواكه
 الدواني ٢/ ٢٣٨، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٤٥، وشرح روض
 الطالب ٢/ ١٥ - ١٧، والمهدنب
 ١/٢٧، وحاشية الجمل ٣/٣٨، والمغني ١١٣/٤ ومابعدها، وشرح منتهى الإرادات ١٤٨/٢

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٢/ ٩٥

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٦

<sup>(</sup>۱) حديث «أن النبي على لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم . . . » عزاه صاحب كشاف القناع (۳/ ۱۷۱ ط الرياض) إلى أبي الخطاب

<sup>(</sup>٢) حديث جابر في اشتراط الحمل على الجمل. أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٣١٤ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ٤٠ ـ ٤١، والهداية ٣/ ٢٥ ـ ٢٦، وجواهر =

وإن كان في الأرض زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. (١)

٣٩ - ومن باع دارا دخل في البيع بناؤها، وفناؤها وما فيها من شجر مغروس، وما كان متصلا بها لمصلحتها، كسلالم، ورفوف مسمرة، وأبواب ورحى منصوبة، ولا يتناول مافيها من كنز مدفون ولا ماهو منفصل عنها كحبل ودلو، ولا ما ينقل كحجر وخشب. أما الغلق المثبت فيدخل مفتاحه عند الحنفية والمالكية على ما تقدم، وهو الأصح عند الشافعية، وفي رواية عند الحنابلة. (٢)

• ٤ - ومن باع شجرا تبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر، لأنه من أجزائها خلق لمصلحتها، أما الأرض التي هي مكان غرسها فتدخل أيضا في بيعها عند المالكية، وعند الحنفية إن اشتراها للقرار اتفاقا. ولا تدخل عند الحنابلة، وعلى الأصح عند الشافعية، لأن الاسم لا يتناولها ولا هي تبع للمبيع.

وإن كان في الشجر أو النخل ثمر فالمؤبر للبائع، إلا أن يشترط ذلك المشتري، لما روى ابن عمر رضي الله عنه تعالى عنها أن النبي على قال: «من باع نخلا قد أُبرت فشمرتها

للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». (١)

أما إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري، لأن قول النبي على دل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع، ولأن ثمرة النخل كالحمل، لأنه نهاء كامن لظهوره غاية. وهذا عند الجمهور. وعند الحنفية لا تدخل الثمرة مؤبرة أوغير مؤبرة على الصحيح إلا بالشرط(٢) للحديث المتقدم. لكن برواية ليس فيها التأبير.

13 \_ ومن باع حيوانا تبعه ماجرى العرف بتبعيته له كاللجام والمقود والسرج، وفرق الشافعية بين ماهو متصل بالحيوان كالبرة (الحلقة التي في أنف الدابة) وكالنعل المسمر، فهذا يدخل في بيع الحيوان تبعا.

أما اللجام والسرج والمقود، فلا يدخل في بيع الحيوان اقتصارا على مقتضى اللفظ. <sup>(٣)</sup>

#### بيع الثهار:

٤٢ ـ يجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر، ولا يجوز بيعها إلا بعد بدو صلاحها ـ مع اختلافهم في تفسير بدو الصلاح ـ هل هو ظهور النضج والحلاوة ونحو ذلك كما يقول الجمهور، أو هو أمن العاهة

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ٣٧، والـدسـوقي ٣/ ١٧٠، والفـروق ٣/ ٢٨٣، ونهــايــة المحتـاج ١١٦/٤ ـ ١٢٣، وشـرح روض الطالب ٢/ ٩٦ ـ ٩٨، والمغني ٤/ ٨٥ ـ ٨٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) ابن عابــــدين ٤/ ٣٣، ومنــح الجليــل ٢/ ٧٢٥، ونهــايــة المحتاج ٤/ ٧٢٠

<sup>(</sup>٢) حديث : « من باع نخلاقد أبرت . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٣١٣ ط السلفية ) .

<sup>(</sup>۲) الحسدايسة ۳/ ۲۵ ، وابسن عابسنديسن ۴۸/۶، والفسروق ۳/ ۲۸۵ ، ومنسح الجليسل ۲/۲۲٪ ، ونهسايسة المحتساج ٤/ ۱۳۰ ، وشسرح السروض ۲/ ۱۰۱ ، والمسغني ٤/ ۸۷، ۳۳ ، وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۰۹

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ٣٨، والهداية ٣/ ٢٥، ونهاية المحتاج ٤/ ١٣٠، وشرخ الروض ٢/ ١٠٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢١٣

والفساد كما يقول الحنفية.

ويجوز كذلك بيع الثمار بعد ظهورها، وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، وذلك إذا كان ينتفع به، وهذا باتفاق، إلا أن المالكية زادوا على ذلك شرطين أحدهما: أن يحتاج المتبايعان أو أحدهما للبيع. والثاني: أن لا يتمالأ أكثر أهل البلد على الدخول في هذا البيع. (٣)

فإن بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط التبقية أو على الإطلاق دون بيان جذّ ولا تبقية فعند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) البيع باطل.

والحكم كذلك عند الحنفية إن شرط الترك، وإن لم يشترط قطعا ولا تبقية فإنه يجوز باتفاق أهل المذهب، إذا كان ينتفع به. وعلى الصحيح إن كان لا ينتفع به، لأنه مال منتفع به في ثاني الحال، إن لم يكن منتفعا به في الحال،

فإن باع الثمرة مع الأصل جاز بالاتفاق، لأنها تكون تبعا للأصل. (٢)

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (ثمار).

رابعا : حضور المبيع وغيابه أ ـ حضور المبيع :

27 - من المقرر أن الإشارة إلى المبيع هي أقوى طرق التعريف والتعيين، ولذلك إذا كان المبيع في حضرة المتعاقدين (مجلس العقد) وتم تعيينه بالإشارة بحيث عرفه المشتري ورآه، فإن البيع لازم إذا خلا من سبب خاص (لا يتصل برؤية المبيع) من الأسباب التي ينشأ بها الخيار للمشترى.

حتى لو اقترنت الإشارة بالوصف، وكان الوصف مغايرا لما رآه المشتري ورضي به، فإنه ليس له المطالبة بعدئذ بالوصف، مادام العقد قد تم بعد الرؤية والرضا.

ويعبر عن ذلك بالقاعدة الفقهية التالية (الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر).

وهذا بخلاف التغاير بين اسم المبيع والإشارة إليه، كقوله: بعتك هذه الفرس، وأشار إلى ناقة مثلا، فالتسمية هي المعتبرة، لأن الاسم يحدد به جنس المبيع، فهذا غلط في الجنس لا في الوصف، والغلط في الجنس غير مغتفر، لأنه يكون به المبيع معدوما.

فإن شرط الترك فسد البيع. (١)

<sup>(</sup>١) الهـدايــة ٣/ ٢٥، وجواهر الإكليل ٢/ ٦٠، ونهاية المحتاج ٤/ ١٤٤، والمغني ٩٣/٤

<sup>(</sup>٢) المجلة مادة (٦٥)، والفواك الدواني ٢/ ١٢١، والفروق ٣/ ٢٤٧، وتهذيب الفروق ٣/ ٢٤٩

<sup>(</sup>١) حديث: «النبي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها...» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٩٧ ط السلفية)

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٤/ ٣٩، والدسوقي ٣/ ١٧٦، ونهاية المحتاج١٤٢/٤، والمغني ٤/ ٩٢

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

وقد صرح القرافي: بأنه إن لم يذكر الجنس في البيع، بأن قال: بعتك ثوبا امتنع إجماعا. (١)

وهذا إذا كان الوصف مما يدركه المشتري، أما لوكان مما يخفى عليه، أو يحتاج إلى اختبار، كالوصف للبقرة بأنها حلوب، ثم تبين للمشتري أنها ليست كذلك، فإن فوات الوصف هنا مؤثر، إن كان قد اشترط في العقد، ولو كان المبيع حاضرا مشارا إليه. لأن الوصف هنا معتبر من البائع، ويترتب على فواته خيار للمشتري يسمى: خيار فوات الوصف. (٢)

ويستوى في استحقاق الخيار بفوات الوصف أن يكون المبيع حاضرا أو غائبا. وتفصيل ذلك في (خيار الوصف).

#### ب ـ غياب المبيع:

22 - إذا كان المبيع غائبا، فإما أن يشترى بالوصف الكاشف له، على النحو المبين في عقد السَلَم، وإما أن يشترى دون وصف، بل يحدد بالإشارة إلى مكانه أو إضافته إلى ما يتميز به.

فإن كان البيع بالوصف، وهو هنا غير الوصف المرغوب السابق، فإذا تبينت المطابقة بين المبيع بعد مشاهدته وبين الوصف لزم

البيع، وإلا كان للمشتري خيار الخلف عند جمهور الفقهاء.

أما الحنفية فإنهم يثبتون للمشتري هنا خيار الرؤية، بقطع النظر عن سبق وصفه أو عدمه، وتفصيله في (خيار الوصف، وخيار الرؤية).

لكن إن تم الشراء على أساس النموذج، ولم يختلف المبيع عنه، فليس للمشتري خيار رؤية. (١)

وبيع الغائب مع الوصف صحيح عند الجمهور في الجملة (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية) فقد أجازه الحنفية ولو لم يسبق وصفه. وفي قول للشافعية لابد من الوصف لأن للمشتري هنا خيار الرؤية على كل حال، سواء مع الوصف والمطابقة، أو المخالفة، ومع عدم الوصف. وهو خيار حكمي المخالفة، ومع عدم الوصف. وهو خيار حكمي لا يحتاج إلى اشتراط. (١) وأجازه الحنابلة مع الوصف على الوجه المطلوب لصحة السلم، وقصروا الخيار على حال عدم المطابقة. (١) وأجازه المالكية بثلاثة شروط:

أ\_ ألا يكون قريبا جدا بحيث تمكن رؤيته بغير مشقة، لأن بيعه غائبا في هذه الحال عدول عن اليقين إلى توقع الضرر فلا يجوز.

ب \_ ألا يكون بعيدا جدا، لتوقع تغيره قبل التسليم، أو لاحتمال تعذر تسليمه.

جـ ـ أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق

<sup>(</sup>١) المجلة مادة (٣٢٣ ـ ٣٣٥)

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة للحنفية.

<sup>(</sup>٣) المغني ٣/ ٥٨٠ ـ ٥٨٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٦

<sup>(</sup>۱) المجلة مادة (۲۰۸)، ومنح الجليل ٢/ ٦٧٨ - ٦٧٩، وجـواهـر الإكليـل ٢/ ٤٩، وشـرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٦، وكشـاف القناع ٣/ ٢٧١، وخبايا الروايا ص ٢١٠، ونهاية المحتاج ٣٩٦/٣ و ٤٠١، والمهذب ٢٩٤/

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٣٦ ط بولاق.

الأغراض بها وهي صفات السلم.

والأظهر في مذهب الشافعية: أنه لا يصح بيع الغائب، وهو: ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما، وإن كان حاضرا، للنهي عن بيع الغرر. (١)

أما البيع على البرنامج، وهو الدفتر المبينة فيه الأوصاف، أو على الأنموذج بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها مثله فقد أجازه الحنفية، وهو قول للحنابلة صوبه المرداوي ـ لما سبق ـ والمالكية، والأصح للحنابلة منعه، وأجازه الشافعية فيها لوقال مثلا: بعتك الحنطة التي في هذا البيت، وهذا أنموذجها، ويدخل الأنموذج في البيع. (٢)

وللمالكية تفصيل فيها إذا ظهر أن ما في العِدْل المبيع على البرنامج أقل أو أكثر، وتفصيله في (ظهور المبيع زائدا أو ناقصا).

خامسا : ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع :

٤٠ - يختلف الحكم في المبيع إذا ظهر فيه نقصان أو زيادة بين أن يكون البيع على أساس المقدار،

وبين أن يكون من قبيل بيع الجزاف (أو المجازفة) وهو مايسمى أيضا (بيع الصُبرة) ومنه بعض صور البيع على البرنامج أو الأنموذج، حيث يظهر القدر مخالفا لما كتب في البرنامج.

#### أ ـ بيع الجزاف:

إذا كان البيع جزافا فلا أثر لظهور النقص أو الزيادة عها توقعه المشتري أو البائع. وتفصيل ذلك في (بيع الجزاف).

### ب ـ بيع المقدّرات:

24 \_ إذا ظهر نقص أوزيادة فيها بيع مقدرا بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، فينظر في المبيع، هل هو مما يضره التبعيض أو لا يضره؟ كها ينظر في أساس الثمن الذي تم عليه البيع هل هو مجمل أو مفصل على أجزاء؟.

فإذا كان المبيع مما لا يضره التبعيض (كالمكيلات بأنواعها، وكذلك بعض الموزونات كالقماش الذي يباع كالقماش الذي يباع بالذراع، دون نظر إلى ما يكفي للثوب الواحد، وكذلك المعدودات المتقاربة. فإن الزيادة في المبيع هي للبائع، والنقص على حسابه، ولا حاجة في هذه الحال للنظر إلى تفصيل الثمن أو إجماله.

وإذا كان الثمن مفصلا، كها لو قال: كل ذراع بدرهم، فالزيادة للبائع والنقص عليه، ولا حاجة للنظر إلى كونه يضره التبعيض أو لا.

<sup>(</sup>١) القليوبي ٢/ ١٦٤، ومغني المحتاج ٢/ ١٦، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٠١

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٦، والقليسويي ٢/ ١٦٣ -١٦٥، ومغني المحتساج ٢/ ١٩، والفسروع ٤/ ٢١، والإنصاف ٤/ ٢٩٥

أما إذا كان الثمن غير مفصل، والمبيع مما يضره التبيعض، فإن الزيادة للمشتري والنقص عليه، ولا يقابله شيء من الثمن، لكن يثبت للمشتري الخيار في حال النقص، وهو خيار تفرق الصفقة.

وذلك لأن ما لا يضره التبعيض يعتبر التقدير فيه كالجزء، وما يضره التبعيض يعتبر التقدير فيه كالوصف. والوصف لا يقابله شيء من الثمن بل يثبت به الخيار. (١)

هذا ما ذهب إليه الحنفية.

وذهب الشافعية في الصحيح، وهورواية عند الحنابلة إلى: أنه إذا ظهر في المبيع المقدر زيادة أو نقصان فالبيع باطل، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة، ولا المشتري على أخذ البعض، وهناك ضرر في الشركة بين البائع والمشتري بالنسبة لما زاد. (٢)

وللمالكية تفصيل بين كون النقص قليلا أو كثيرا. فإن كان قليلا لزم المشتري الباقي بها ينوبه من الثمن، وإن كان كثيرا كان مخيرا في الباقي بين أخذه بها ينوبه، أو رده. وقيل: إن

إحداهما: ال
المجلة مادة (٢٢٣ ـ ٢٢٣)، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٣٠،
والـدرر شرح الغـرر ٢/ ١٤٧، ومنح الجليل ٢/ ٥٠ والحلار شرح الغـر ١٤٧/٢ ـ ٤٨، والحلاب الكل وعليه ضرو و ١٩٣، ومغني المحتاج ٢/ ١٧ ـ ١٨، ونهاية المحتاج ٢/ ١٠، وشاية المحتاج ٢/ ١٠، وشـرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦١،

ذلك بمنزلة الصفة للمبيع، فإن وجده أكثر فهو للمشتري، وإن وجده أقل كان المشتري بالخيار بين أخذه بجميع الثمن أورده. (١)

ومقابل الصحيح عند الشافعية في ظهور الزيادة أو النقصان: صحة البيع للإشارة تغليبا. ثم للشافعية تفصيل، وهو أنه إن قابل البائع الجملة بالجملة، كقوله: بعتك الصبرة بهائة على أنها مائة، ففي حال الزيادة أو النقصان يصح البيع، ويثبت الخيار لمن عليه الضرر.

أما إن قابل الأجزاء بالأجزاء كقوله: بعتك الصبرة كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع، فإذا ظهرت زيادة أو نقصان فالبيع صحيح عند الأسنوي، وفرق الماوردي بين النقصان فيكون البيع صحيحا، وبين الزيادة ففيه الخلاف السابق، وهو بطلان البيع على الصحيح، أو صحته على ما يقابله. (٢)

وذكر ابن قدامة في المغني أنه إذا قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب على أنه عشرة أذرع، فبانَ أحد عشر، ففيه روايتان:

إحداهما: البيع باطل، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة وإنها باع عشرة، ولا المشتري على أخذ البعض، وإنها اشترى الكل وعليه ضرر في الشركة أيضا.

<sup>(</sup>٢) نهايــة المحتـــاج ٣/ ٤٠٠، ومغني المحتــاج ٢/١٧ ــ ١٨، وشرح منتهى الإِرادات ٢/ ١٦٦، والمغني ٤/ ١٤٦

<sup>(</sup>۱) منع الجليل ٢/ ٥٠٥، والحطاب ٤/ ٢٩٩، والشرح الصغير ١٣٩٢ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٢/ ١٨ ، والمهذب ١/ ٧١

والثانية: البيع صحيح والزيادة للبائع، لأن ذلك نقص على المشتري، فلا يمنع صحة البيع كالعيب، ثم يخير البائع بين تسليم المبيع زائدا، وبين تسليم العشرة، فإن رضي بتسليم الجميع فلا خيار للمشتري، لأنه زاده خيرا، وإن أبي تسليمه زائدا فللمشتري الخيار بين الفسخ، والأخذ بجميع الثمن المسمى وقسط الزائد، فإن رضي بالأخذ أخذ العشرة، والبائع شريك له بالذراع. وهل للبائع خيار الفسخ؟ وجهان. أحدهما: له الفسخ لأن عليه ضررا في وجهان. أحدهما: له الفسخ لأن عليه ضررا في المشاركة. والثاني: لا خيار له، وقواه البن قدامة، وإن بان المبيع تسعة ففيه روايتان:

وإن اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة، فبانت أحد عشر، رد الزائد ولا خيار له هاهنا، لأنه ضرر في الزيادة. وإن بانت تسعة أخذها بقسطها من الثمن.

إحداهما: يبطل البيع كما تقدم. والثانية: البيع

صحيح، والمشتري بالخياربين الفسخ والإمساك

بتسعة أعشار الثمن.

ومتى سمى الكيل في الصبرة لا يكون قبضها إلا بالكيل، فإن وجدها زائدة رد الزيادة، وإن كانت ناقصة أخذها بقسطها من الثمن. وهل له الفسخ في حالة النقصان؟ على وجهين أحدهما: له الخيار. والثاني: لا خيار له. (١)

# الثمن وأحكامه وأحواله أولا: تعريف الثمن:

44 \_ الثمن هو مايبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع، والثمن أحد جزئي المعقود عليه \_ وهو الثمن والمثمن \_ وهما من مقومات عقد البيع، ولذا ذهب الجمهور إلى أن هلاك الثمن المعين قبل القبض ينفسخ به البيع في الجملة . (١)

ويرى الحنفية أن المقصود الأصلي من البيع هو المبيع، لأن الانتفاع إنها يكون بالأعيان، والأثهان وسيلة للمبادلة، (١) ولذا اعتبر وا التقوم في الثمن شرط صحة، وهو في المبيع شرط انعقاد، وهي تفرقة خاصة بهم دون الجمهور، فإن كان الثمن غير متقوم لم يبطل البيع عندهم، بل ينعقد فاسدا، فإذا أزيل سبب الفساد صح البيع.

كما أن هلاك الثمن قبل القبض لا يبطل به البيع، بل يستحق البائع بدله. أما هلاك المبيع فإنه يبطل به البيع. (٣)

والثمن غير القيمة، لأن القيمة هي: ما يساويه الشيء في تقويم المقوِّمين (أهل

<sup>(</sup>١) المغني ١٤٦/٤ ـ ١٤٧

<sup>(</sup>۱) جواهــر الإكــليــل ۱/ ۳۰۵، ومنــح الجليــل ۲/ ۲۰۰ و۳/ ۲۱٦، وشرح الروض ۲/ ۲۶، والمجموع ۹/ ۲۲۹، والـقــليــوبي ۲/ ۳، وشــرح منتهى الإرادات ۲/ ۱۸۹، والإفصاح ۱/ ۳۳۷ (۲) المجلة مادة (۱۵۱)

<sup>(</sup>٣) المجلة مادة (٢١٢)، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٠٤

الخبرة)، أما الثمن فهو كل مايتراضى عليه المتعاقدان، سواء أكان أكثر من القيمة، أم أقل منها، أم مثلها. (١)

فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء. أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى.

والسعر هو: الثمن المقدر للسلعة. والتسعير: تحديد أسعار بيع السلع. وقد يكون التسعير من السلطان، ثم يمنع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها. (٢)

# حكم التسعير:

24 ـ اختلف الفقهاء في التسعير، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن لولي الأمر ذلك، إذا كان الباعة يتعدون القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر، وذلك لفعل عمر رضي الله عنه حين مر بحاطب في السوق فقال له: إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت. (٣)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم التسعير، وكراهة الشراء به، وحرمة البيع

وبطلانه إذا كان بالإكراه. (١) وذلك لحديث «إن الله هو المسعِّر القابضُ الباسطُ الرازقُ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمَطْلَمَةٍ في دم ولا مال». (١) وتفصيل ذلك في مصطلح (تسعير)

#### ثانيا: ما يصلح ثمنا وما لا يصلح:

• كل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمنا، والعكس صحيح أيضا، هذا مايفهم من اتجاه الجمهور. وذهب الحنفية إلى أنه لا عكس، فها صلح أن يكون ثمنا قد لا يصلح أن يكون ثمنا قد لا يصلح أن يكون مبيعا. (٣)

والثمن إما أن يكون مما يثبت في الذمة، وذلك كالنقود والمثليات من مكيل أو موزون أو مذروع أو عددي متقارب. وإما أن يكون من الأعيان القيمية كما في بيع السلم، إذا كان رأس المال عينا من القيميات، وكما في بيع المقايضة. والذهب والفضة أثمان بالخلقة، سواء كانا مضروبين نقودا أو غير مضروبين. وكذلك

<sup>(</sup>١) المجلة مادة (١٥٣)، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٥١ و١٦٦، وجواهر الإكليل ٢/ ٢١

<sup>(</sup>٢) المجلة مادة (١٥٤)

<sup>(</sup>٣) «أثر عمر رضي الله تعالى عنه . . . » أخرجه مالك في الموطأ، وقال عنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول 1/ ٩٤٥ ط الملاح)

<sup>(</sup>۱) المغنى ٣/ ١٦٤ ط القاهرة، والفتاوى الهندية ٣/ ٣١٤. وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٩، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٧٣٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن الله هو المسعر... » أخرجه الترمذي وأبوداود عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقال عنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط: إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان. (جامع الأصول ١/ ٥٩٥ بتحقيق الأرناؤوط).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٦٥، وشرح المجلة المواد (١٥٢. ١٩٢) (٢١١) للأتاسي (٢/ ١٠٥) وللمحاسني (١٩٣/١). والفتاوى الهندية ٣/ ١٨٠، والبهجة شرح التحفة ٢/ ٨٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٢، وجواهر الإكليل ١/ ٥٠٠ و٢/ ٥

الفلوس أثمان، والأثمان لا تتعين بالتعيين عند الحنفية والمالكية (واستثنى المالكية الصرف والكراء) فلو قال المشتري: اشتريت السلعة بهذا الدينار، وأشار إليه، فإن له بعد ذلك أن يدفع سواه، لأن النقود من المثليات، وهي تثبت في الذمة، والذي يثبت في الذمة يحصل الوفاء به بأي فرد مماثل ولا يقبل التعيين.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تتعين بالتعيين.

أما إذا كان الثمن قيميا فإنه يتعين، لأن القيميات لا تثبت في الذمة، ولا يحل فرد منها محل آخر إلا بالتراضي. (١)

ثالثا: تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع مرح الحنفية بالضابط التال، وهو متفة وم عادات اللاكة

بالضابط التالي، وهو متفق مع عبارات المالكية والشافعية:

أ ـ إذا كان أحد العوضين نقودا اعتبرت هي الثمن، وما عداها هو المبيع مهما كان نوعه. ولا ينظر إلى الصيغة، حتى لو قال: بعتك دينارا بهذه السلعة، فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة على الثمن. (٢)

ب\_إذا كان أحد العوضين أعيانا قيمية، والآخر أموالا مثلية معينة أي مشارا إليها، فالقيمي هو المبيع، والمثلي هو الثمن، ولا عبرة أيضا بها إذا كانت الصيغة تقتضي غير هذا.

أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة (أي ملتزمة في الذمة) فالثمن هو العوض المقتر ن بالباء، كما لوقال: بعتك هذه السلعة برطل من الأرز، فالأرز هو الثمن لدخول الباء عليه. ولو قال: بعتك رطلا من الأرز بهذه السلعة، فالسلعة هي الثمن، وهو من بيع السلم لأنه بيع موصوفٍ في الذمة مؤجل بثمن معجل.

جـ \_ إذا كان كل من العوضين مالا مثليا، فالثمن هوما اقترن بالباء كما لوقال: بعتك أرزا بقمح، فالقمح هو الثمن.

د\_إذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية فإن كلا منها ثمن من وجه ومبيع من وجه (١) وهذا التفصيل للحنفية .

أما عند الشافعية والحنابلة فإن الثمن: هو، ما دخلت عليه الباء.

وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من كون النقود مبيعة، لأن كلا من العوضين مبيع بالآخر، وفي البهجة: كل من العوضين ثمن للآخر.

ومن أحكام الثمن عدا ماسبقت الإشارة إليه:

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٢، ٣٤٣، ومنح الجليل ٢/ ٢٠١، والبهجة ٢/ ٨٦، والمجموع ٩/ ٢٦٩، ومغني المحتاج ٢/ ٧٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٥

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٢ ط الحلبي الثانية، والمجلة (٢ ٢٤٣٠، والمفروق للقراق ٣/ ٢٥٥، والمجموع ٩/ ٢٦٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٥ (٢) ابن عابدين ٤/ ١٩٥ ط بولاق و٥/ ٢٧٢ ط الحلبي، والفتاوى الهندية ٣/ ١٩٠، والبهجة شرح التحفة (٢/٢، ومغني المحتاج ٢/٠٠، وشرح منتهى الإرادات

أ ـ إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولا، فإنه يجب تسليم الثمن أولا قبل تسليم المبيع.

ب ـ كلفة تسليم الثمن على المشتري، وكلفة تسليم المبيع على البائع.

جـ ـ اشتراط القبض لجواز التصرف في العوض خاص بالمبيع لا بالثمن، على تفصيل يعرف في (بيع منهي عنه، بيع المبيع قبل قبضه)

د ـ تأجيل الثمن (رأس المال) في بيع السلم لا يجوز، بخلاف المبيع فهو مؤجل بمقتضى العقد. وهذا في الجملة. (١)

وتفصيله في مصطلح (ثمن).

رابعا: إبهام الثمن

٢٥ - إذا بين ثمنا وأطلق، فلم يبين نوعه، كما لو قال: بكذا دينارا، وفي بلد العقد أنواع من الدنانير مختلفة في القيمة متساوية في الرواج، فالعقد فاسد لجهالة مقدار الثمن. أما إذا كان بعضها أروج، فالعقد صحيح، وينصرف إلى الأروج، كما لو قال في الكويت: بعتك بدينار فالعقد صحيح، والثمن دنانير كويتية، لأنها أروج من غيرها من الدنانير الموجودة في محل أروج من غيرها من الدنانير الموجودة في محل

هذا وتفصيل أحكام الثمن تنظر في (ثمن).

خامسا: تحديد الثمن بالنظر إلى رأس المال: ٣٥ - تحديد الثمن إما أن يعلم بالمشاهدة والإشارة، وهي أبلغ طرق التعريف، سواء بين المقدار أم لم يبين. كما لو باع سلعة بصرة من الدنانير، وأشار إليها.

وإما أن يكون الثمن غائبا عن مجلس العقد، وحينئذ لابد من بيان نوعه ووصفه وقدره.

ثم إن الثمن إما أن لا يبني على ثمن الشراء (رأس مال البائع) أو يبنى على ذلك بلا ربح ولا خسارة، أو بربح معلوم، أو بخسارة معلومة.

فالأول، وهو ما لا ينظر فيه إلى ثمن الشراء، هو: بيع المساومة، وهو الأغلب في البيوع.

أما النوع الآخر فهو بيع الأمانة. وينقسم إلى: تولية، وهو البيع بمثل الثمن الأول. وإذا كان لبعض المبيع بنسبته من الثمن الأول فهو إشراك. وإن كان بربح فهو مرابحة. أو بخسارة فهو وضيعة. (١) وتفصيل هذه البيوع في مصطلحاتها.

أحكام مشتركة بين المبيع والثمن . أولا: الزيادة في المبيع أو الثمن .

و يجوز للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد، وكذلك يجوز للبائع أن يزيد في المبيع. على أن يقتر ن ذلك بقبول الطرف الآخر في على الزيادة.

 <sup>(</sup>١) المجلة مادة (٢٣٩) ومابعدها، والفواكه للدواني ٢/ ١٠٩،
 والصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٧٧ ط الحلبي

<sup>(</sup>۱) الصاوي على الشرح الصغير ۲/ ۷۱ ـ ۷۲ ط الحلبي، والمجمسوع ۹/ ۲۷۳، ومغني المحتاج ۲/ ۷۰ و ۷۳ و و۷۷، والمغني ٤/ ٢٢٦ و ٢١٨، و ۲۲۰، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩١

<sup>(</sup>٢) المجلة مادة (٢٤١، ٢٤٤)، والكسافي لابن عبدالبر ٢/ ٧٢٦، والبهجة ٢/ ١١، والقليوبي ٢/ ١٦٢، ومغني المحتاج ٢/ ١٧، والإفصاح ١/ ٣٢٥

ويشترط أن يكون المبيع قائما، إذا كانت الزيادة في الثمن، لأنه إذا كان هالكا قوبلت الزيادة بمعدوم، وإذا كان في حكم الهالك وهوما أخرجه عن ملكه \_ قوبلت الزيادة بما هو في حكم المعدوم.

ولا فرق فيها لوكانت الزيادة بعد التقابض أو قبله، أو كانت من جنس المبيع أو الثمن أو من غير جنسه.

وحكم الزيادة أنها تعديل للعقد السابق وليست هبة، ولذا لا تحتاج إلى القبض المشروط لتهام الهبة، وهذا في الجملة.

هذا مذهب الحنفية

أما عند الشافعية والحنابلة فإن الزيادة بعد لروم البيع بانقضاء خيار المجلس وخيار الشرط لا تلحق، بل هي في حكم الهبة. وسيأتي تفصيل ذلك. (١)

ثانيا: الحط من المبيع أو الثمن

٥٥ ـ يجوز للمشتري الحط من المبيع، ويجوز للبائع الحط من الثمن، إذا قبل الطرف الآخر في مجلس الحط، ويستوي أن يكون الحط بعد التقابض أو قبله، فلو حط المشتري أو البائع

(۲) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٦٧، وتهذيب الفروق ٣/ ٢٩٠، والشرح الصغير ٢/ ٨٧، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٦٥،

ومنح الجليل ٣/ ٦١٥، والمجموع ٩/ ٣٧٠، والمهذب

١/ ٢٩٦، وهسامش شرح السروض
 ٢/ ٢٤، ونهاية المحتاج ٤/ ٤٤، والإفصاح ١/ ٣٤٧،

وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥١ و ٤٤٦

بعد القبض كان للآخر حق الاسترداد للمحطوط.

ولا يشترط لجواز حط البائع من الثمن أن يكون المبيع قائما، لأن الحط إسقاط، ولا يلزم أن يكون في مقابلة شيء.

أما في حط المشتري بعض المبيع عن البائع، فيشترط أن يكون المبيع دينا ثابتا في الذمة ليقبل الحط. أما لوكان عينا معينة فإنه لا يصح الحط من المبيع حينئذ، لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط(١) (ر: إبراء، وإسقاط).

ثالثًا : آثار الزيادة أو الحط.

70 - من المقرر عند فقهاء الحنفية أن الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد السابق بطريق الاستناد، ما لم يمنع من ذلك مانع. بمعنى أنه تثبت للزيادة في المبيع حصة من الثمن، كما لو كان الثمن مقسما على الأصل والزيادة، وكذلك عكسه إذا كانت الزيادة في الثمن.

ومن آثار ذلك :

أ ـ إذا تلف المبيع قبل القبض وبقيت الزيادة، أو هلكت الزيادة وبقي المبيع، سقطت حصة الهالك من الثمن. وهذا بخلاف الزيادة الناشئة من المبيع نفسه.

<sup>(</sup>١) شرح المجلة (المادة ٢٥٦)، والصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٧٩، ومنـح الجليـل ٣/ ٢٥ - ٢٧٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٣، والمـغـني ٥/ ١٥٨ - ١٩٥٩ و٤/ ٤٥٠ ٣٤٥، ومغنى المحتاج ٢/ ٦٥ - ٦٦

ب ـ للبائع حبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن الأصلي والزيادة عليه.

جـ \_ إمكان البيع بالأمانة من مرابحة أو تولية أو وضيعة، فإن العبرة بالثمن بعد الزيادة أو

د \_ إذا استُحق المبيع، وقضي به للمستحِق، رجع المشتري على البائع بالثمن كله من أصل وزيادة. وكذلك في الرجوع بالعيب.

هـ ـ في الأخذ بالشفعة، يأخذ الشفيع العقاربها استقر عليه الثمن بعد الحط. ولوزاد البائع شيئا في المبيع يأخذ الشفيع أصل العقار بحصته من الثمن لا بالثمن كله. وهذا بالاتفاق في الجملة على ما سيأتي.

وعند المالكية : الزيادة والحط يلحقان بالبيع، سواء أحدث ذلك عند التقابض أم

والزيادة في الثمن تكون في حكم الثمن الأول، فترد عند الاستحقاق، وعند الرد بالعيب، وما أشبه ذلك. (١)

ويجوز حط كل الثمن عن المشتري، أي هبته له، وللحط أثره في بيع المرابحة وفي الشفعة.

ففي بيع المرابحة، يقول الدردير والدسوقي: يجب بيان هبة لبعض الثمن إن كانت معتادة بين الناس، بأن تشبه عطية الناس، فإن لم تعتد

(أي لم تجربها عادة) أو وهب له جميع الثمن قبل النقد أو بعده لم يجب البيان. (١)

وفي الشفعة، يقول الشيخ عليش: من اشترى شقصا بألف درهم، ثم وضع عنه البائع تسعمائة درهم بعد أخذ الشفيع أو قبله، فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص بين الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم، أو اشتر وا بغير تغابن، وضع ذلك عن الشفيع، لأن ما أظهرا من الثمن الأول إنها كان سببا لقلع الشفعة.

وإن لم يشبه أن يكون ثمنه مائة، قال ابن يونس: أراد مثل أن يكون ثمنه ثلاثمائة أو أربعهائة، لم يحط للشفيع شيئا، وكانت الوضيعة هبة للمبتاع، وقال في موضع آخر: إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع وضع ذلك عن الشفيع وإن كان لا يحط مثله فهي هبة، ولا يحط عن الشفيع شيئا. (٢)

وأما الشافعية فقد قالوا: إن الزيادة أو الحط في الثمن أو المثمن، إن كانت بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فلا تلحق به، لأن البيع استقر بالثمن الأول، والزيادة أو الحط بعد ذلك تبرع، ولا تلحق بالعقد.

وإن كان ذلك قبل لزوم العقد في مدة حيار المجلس أو خيار الشرط، فالصحيح عند جمهور الشافعية، وبه قطع أكثر العراقيين: أنه يلحق بالعقد في مدة الخيارين جميعا، وهو ظاهر نصر

<sup>(</sup>١) الدسوقي ٣/ ١٦٥، ومنح الجليل ٢/ ٧١٨

<sup>(</sup>٢) منح الجليل ٣/ ٦١٥، وآندسوقي ٣/ ٤٩٥

<sup>(</sup>١) تهذيب الفروق ٣/ ٢٩٠ ، والدسوقي ٣/ ٣٥ ـ ٣٦

الشافعي، لأن الزيادة أو الحط في مدة خيار المجلس المجلس تلتحق بالعقد، وقيس بخيار المجلس خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار. وهذا أحد الأوجه التي ذكرها النووي.

وفي وجه آخر: لا يلحق ذلك، وصححه المتولي.

وفي وجه ثالث: يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط، قاله الشيخ أبوزيد والقفال.

أما أثر ذلك في العقود. ففي الشفعة تلحق الزيادة الشفيع كما تلزم المشتري، ولوحط من الثمن شيء فحكمه كذلك. (١) وينظر التفصيل في (شفعة).

وفي التولية والإشراك والمرابحة. جاء في نهاية المحتاج: لو حُطً عن المولي ـ بكسر اللام المشددة ـ من البائع بعض الثمن بعد التولية أو قبلها، ولو بعد اللزوم، انحط عن المولّى ـ بفتح اللام ـ إذ خاصة التولية ـ وإن كانت بيعا جديدا ـ التنزيل على الثمن الأول، فإن حط جميعه انحط أيضا ما لم يكن قبل لزوم التولية، وإلا ـ بأن كان قبل التولية أو بعدها وقبل لزومها ـ بطلت لأنها حينئذ بيع من غير ثمن، ومن ثم لو تقايلا بعد حطه بعد اللزوم، لم يرجع المشتري على البائع بشيء. (٢)

والإشراك والمرابحة كالتولية في ذلك. وينظر التفصيل في (مرابحة، تولية، إشراك).

وفي الرد بالعيب جاء في نهاية المحتاج: لو أبرأ البائع المشتري من بعض الثمن أو كله، ثم رد المبيع بعيب، فالأوجه أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء، وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي.

ولو وهب البائع للمشتري الثمن، فقيل: يمتنع الرد، وقيل: يرد، ويطالب ببدل الثمن، وهو الأوجه (١)

والحنابلة كالشافعية في ذلك، فقد جاء في شرح منتهى الإرادات: ما يزاد في ثمن أو مثمن زمن الخيارين (خيار المجلس وخيار الشرط) يلحق بالعقد، فيخبر به في المرابحة والتولية والإشراك كأصله.

وما يوضع من ثمن أو مثمن زمن الخيارين يلحق بالعقد، فيجب أن يخبر به كأصله، تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد.

وإن حط الثمن كله فهبة.

ولا يلحق بالعقد ما زيد أو حط بعد لزومه فلا يجب أن يخبر به . <sup>(٢)</sup>

وفي الرد بالعيب جاء في شرح منتهى الإرادات: يأخذ مشتر رد المبيع ما دفعه من

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٤/ ٤٤

<sup>(</sup>۲) شرح منتهي الإرادات ۲/۱۸۳ ـ ۱۸۶، والمغني ٤/ ٢٠٠ ـ ٢٠٠٧ ط الرياض

<sup>(</sup>۱) المجموع ۹/ ٣٦٩ ـ ٣٧٠، وحاشية الجمل ٣/ ٨٥، وأسنى المطالب ٢/ ٣٧

 <sup>(</sup>۲) نهایة المحتاج ۶/ ۱۰۱ ـ ۱۰۷، وحاشیة الجمل ۳/ ۱۷۷، وأسنی المطالب ۲/ ۹۱ ـ ۹۳، والمهذب ۲/ ۲۹۲

ثمن، أو بدل ما أبرأهُ البائع منه، أو بدل ما وهب له البائع من ثمنه، كلاً كان أو بعضا، لاستحقاق المشتري بالفسخ استرجاع جميع

وقال ابن قدامة في الشفعة: يستحق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد، فلو تبايعًا بقدر، ثم غيراه في زمن الخيار بزيادة أو نقص، ثبت ذلك التغيير في حق الشفيع، لأن حق الشفيع إنها يثبت إذا تم العقد، وإنها يستحق بالثمن الذي هو ثابت حال استحقاقه، ولأن زمن الخيار بمنزلة حالة العقد، والتغيير يلحق بالعقد فيه، لأنها على اختيارهما فيه كما لو كان التغيير في حال العقد. فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد، فزادا أو نقصا لم يلحق بالعقد، لأن الزيادة بعده هبة. (٢)

رابعاً : موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغبر

٧٥ ـ يمتنع التحاق الزيادة بالثمن، أو التحاق الحط به بأحد أمرين:

أحدهما \_ إذا ترتب على التحاق الزيادة أو الحط بالثمن انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد، فيقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سداً لذريعة الإضرار به. ومن آثار هذا المانع: أن المشتري إذا زاد في الثمن، وكان المبيع عقارا، فإن الشفيع يأخذه

بالثمن الأصلى دون الزيادة، سدا لباب التواطؤ لتضييع حق الشفعة.

أما الحط من الثمن فيلتحق لعدم إضراره بالشفيع، وكذلك الزيادة في المبيع.

الثانى : إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع، كما لو شمل الحط جميع الثمن، لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد، وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن، فيبطل.

ومن آثار هذا المانع: أنه لوحط البائع كل الثمن في العقار، فإن الشفيع يأخذه بجميع الثمن الأصلي، لأن الحط إذا اعتبر إبراء منفصلا ترتب عليه خلو البيع عن الثمن، ثم بطلانه، وبذلك يبطل حق الشفيع، واذا يبقى المبيع مقابلا بجميع الثمن في حقه، ولكن يسقط الثمن عن المشتري بالحط، ضرورة صحة الإبراء في ذاته، وهذا إن حط الثمن بعد القبض، أما إن حط قبله فيأخذه الشفيع بالقيمة . <sup>(١)</sup>

خامسا : مؤونة تسليم المبيع أو الثمن

٥٨ \_ اتفق الفقهاء على أن أجرة الكيال للمبيع، أو الوزان أو الذراع أو العداد تكون على البائع. وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبا. إذ لا تحصل التوفية إلا بذلك.

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٦

<sup>(</sup>٢) المغنى ٥/ ٣٤٩ ط الرياض

<sup>(</sup>١) شرح المجلة ٢/ ١٩٠ (المادة ٢٥٤ فيما بعدها) وابن عابدين ٤/ ١٦٧ ـ ١٦٨، والمغنى ٥/ ٣١٥، وشرح الروض

واتفقوا على أن أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده، وكذلك مؤونة إحضار الثمن الغائب تكون على المشتري، إلا في الإقالة والتولية والشركة عند المالكية.

ولكنهم اختلفوا في أجرة نَقّاد الثمن (١)
فعند الحنفية روايتان عن محمد رحمه الله.
ففي رواية رستم عنه: تكون على البائع، لأن
النقد يكون بعد التسليم، ولأن البائع هو
المحتاج إليه، ليميزما تعلق به حقه من غيره، أو
ليعرف المعيب ليرده.

وبهذا قال الشافعية.

وفي الرواية الأخرى عن محمد، وهي رواية ابن سهاعة عنه: أنها تكون على المشتري، لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، والجودة تعرف بالنقد، كما يعرف القدر بالوزن، فيكون عليه. وهذا ما ذهب إليه المالكية.

وقال الحنابلة: إن أجرة النقاد على الباذل، سواء أكان البائع أم المشتري.

قال الشربيني من الشافعية: وأجرة نقاد الثمن على البائع، ثم قال: وقياسه أن يكون في المبيع على المشتري، لأن القصد منه إظهار عيب إن كان ليرد به. (٢)

سادسا: هلاك المبيع أو الثمن المعين كليا أو جزئيا قبل التسليم:

90 - من آثار وجوب البيع: أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء، ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع، وتكون تبعة الهلاك عليه، سواء كان الهلاك بفعل فاعل أو بآفة سماوية.

وهذا ينطبق على الثمن إذا كان معينا، وهو ما لم يكن ملتزما في الذمة، لأن عينه في هذه الحال مقصودة في العقد كالمبيع.

أما الثمن الذي في الذمة، فإنه يمكن البائع أخذ بدله. (١)

والهلاك إما أن يكون كليا أو جزئيا:

فإذا هلك المبيع كله قبل التسليم بآفة سهاوية، فإنه يهلك على ضهان البائع، لحديث: «نهى عن ربح ما لم يضمن». (١) ويترتب على ذلك أن البيع ينفسخ ويسقط الثمن، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد. (٣) وهذا

<sup>(</sup>١) وهو الذي يرجع إليه في معرفة صحيح النقد من زائفه.

<sup>(</sup>۲) الهداية ۳/ ۲۷، والشرح الصغير ۲/ ۷۰ ـ ۷۱ ط الحلبي، وجـواهـر الإكليل ۲/ ۵۰، ومغني المحتاج ۲/ ۷۳، وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۱۹۱ ـ ۱۹۲، والمغنى ٤/ ۱۲۲

<sup>(</sup>۱) شرح منتهى الإِرادات ٢/ ١٨٩ و٢٠٥، وجـواهر الإِكليل ٣٠٦/١، ومنح الجليل ٢/ ١٠٠

<sup>(</sup>۲) حديث: «نهى عن ربع مالم يضمن» أخسرجه أبوداود والنسائي والترمذي وأحمد في مسنده. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه الشيخ أحمد شاكر (سنن الترمذي ٣/ ٥٣٥ ط الحلبي، وجامع الأصول ١/ ٤٥٧ ومسند أحمد ١٠/ ١٦٠ ط دار المعارف).

<sup>(</sup>٣) شرح المبجلة (المسادة ٢٩٣)، وشسرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٩، ومغني المحتاج ٢/ ٦٥، والقليوبي ٢/ ٢١٠ ـ

عند الحنفية. وكذلك الحكم عند الحنفية إن تلف بفعل البائع. وللشافعية قولان: المذهب أنه: ينفسخ كالتلف بآفة ساوية، والقول الأخر: يتخير المشتري بين الفسخ واسترداد الثمن، وبين إمضاء البيع وأخذ قيمة المبيع.

وفائدة انفساخ البيع هنا أنه يسقط الثمن عن المشتري إن لم يكن دفعه، وله استرداده إن كان قد دفعه، ولو لم ينفسخ لالتزم المشتري بالثمن، والتزم البائع بقيمة المبيع بالغة مابلغت.

واعتبر الحنابلة الهلاك بفعل البائع كالهلاك بفعل الأجنبي، وسيأتي تفصيله.

وإذا هلك المبيع بفعل المشتري، فإن البيع يستقر، ويلتزم المشتري بالثمن، ويعتبر إتلاف المشتري للمبيع بمنزلة قبض له، وهذا بالاتفاق. (١)

وإذا كان الهلاك بفعل أجنبي (ومثله هلاكه بفعل البائع عند الحنابلة) فإن المشتري نحير، فإما أن يفسخ البيع لتعذر التسليم، ويسقط عنه الثمن حينئذ، (وللبائع الرجوع على من أتلف المبيع) وإما أن يتمسك بالبيع، ويرجع على الأجنبي، وعليه أداء الثمن للبائع، ورجوعه على الأجنبي بالمثل إن كان الهالك مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو الأظهر عند الشافعية. ومقابل الأظهر: انفساخ البيع كالتلف بآفة.

وإذا هلك بعض المبيع، فيختلف الحكم أيضا تبعا لمن صدر منه الإتلاف

فإن هلك بعض المبيع بافة سهاوية، وترتب على الهلاك نقصان المقدار، فإنه يسقط من الثمن بحسب القدر التالف، ويخير المشتري بين أخذ الباقي بحصته من الثمن، أو فسخ البيع لتفرق الصفقة (ينظر خيار تفرق الصفقة) هذا عند الحنفية والحنابلة.

ثم قال الحنفية: إن كان ما نشأ عن الهلاك الجزئي ليس نقصا في المقدار، بل في الوصف وهو ما يدخل في المبيع تبعا بلا ذكر لم يسقط من الثمن شيء، بل للمشتري الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلا بالعدوان، أو بتفصيل الثمن، وتخصيص جزء للوصف أو التابع .(١)

- وإذا هلك البعض بفعل البائع سقط مايقابله من الثمن مطلقا، مع تخيير المشتري بين الأخذ والفسخ، لتفرق الصفقة.

وإذا هلك البعض بفعل أجنبي، كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين التمسك بالعقد والرجوع على الأجنبي بضمان الجزء التالف. (٢)

أما إن هلك بفعل المشتري نفسه، فإنه على ضانه، ويعتبر ذلك قبضا. (٣)

<sup>(</sup>١) جواهـــر الإكليــل ٢/ ٥٣. ومغني المحتــاج ٢/ ٦٥ ــ ٦٦. وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٨

<sup>(</sup>١) شرح المجلة المادة (٢٣٤). وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦. ومغني المحتاج ٢/ ٦٧. وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٨

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة المادة (٢٩٣)، وحاشية ابن عابدين ٤/٦٤

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة جواهر الإكليل ٢/٥٥

أما المالكية فقد اعتبروا هلاك المبيع بفعل البائع أو بفعل الأجنبي يوجب عوض المتلف على البائع أو الأجنبي، ولا خيار للمشتري، سواء أكان الهلاك كليا أم جزئيا.

أما هلاكه أو تعيبه بآفة سهاوية فهو من ضهان المشتري، كلم كان البيع صحيحا لازما، لأن الضهان ينتقل بالعقد ولو لم يقبض المشتري المبيع. (١) واستثنى المالكية ست صور هي:

أ ـ ما لو كان في المبيع حق توفية لمشتريه، وهو المثلي من مكيل أوموزون أومعدود حتى يفرغ في أواني المشتري، فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه فهو من ضهان البائع.

ب ـ السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض الثمن.

جـ \_ المبيع الغائب على الصفة أو على رؤية متقدمة، فلا يدخل ذلك كله في ضمان المشتري إلا بالقبض.

د ـ المبيع بيعا فاسدا .

هـ ـ الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها، فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد أُمْنِ الجائحة. و ـ الرقيق حتى تنتهي عهدة الثلاثة الأيام عقب

(١) الشرح الصغير ٢/٧٠ ط الحلبي، والفواكه الدواني ١٣٠/٢

لكنهم فصلوا في الهلاك الجزئي، فيها إذا كان الباقي أقل من النصف، أو كان المبيع متحدا، فحينئذ للمشتري الخيار. أما إذا كان الفائت هو النصف فأكثر، وتعدد المبيع، فإنه يلزمه الباقي بحصته من الثمن. (١)

# الآثار المترتبة على البيع

أولا: انتقال الملك.

•٦٠ ـ يملك المشتري المبيع، ويملك البائع الثمن، ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح، ولا يتوقف على التقابض أثره في الضهان.

أما في عقد البيع الفاسد عند الحنفية فلا يملك المشتري المبيع إلا بالقبض (١) وتفصيله في مصطلح (البيع الفاسد).

ويترتب على انتقال الملك في البدلين مايلي: أ\_ أن يثبت للمشتري ملك مايحصل في المبيع من زيادة متولدة منه، ولو لم يقبض المبيع.

ولا يمنع من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري كون الثمن مؤجلا.

ب \_ أن تنفذ تصرفات المشتري في المبيع، وتصرفات البائع في الثمن، كما لو أحال شخصا به على المشتري. هذا بعد القبض، أما تصرف المشتري قبل القبض فإنه فاسد أو باطل (٣) على

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢/ ٧١. والفواكه الدواني ٢/ ١٣٠

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ٢/ ٧٢. وحاشية الصاوي عليه. وقد نازع الصاوي في إثبات التخيير

<sup>(</sup>٢) تشرح المجلة المادة (٣٦٩)

<sup>(</sup>٣) شرح المجلة المادة (٣٧١)

خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح (بيع ما لم يقبض).

جـ إذا قبض البائع الثمن، ولم يقبض المشتري المبيع، حتى لو مات البائع مفلسا، فإن للمشتري حق التقدم في المبيع على سائر الغرماء. ويكون المبيع في هذه الحال أمانة في يد البائع، ولا يدخل في التركة. (١)

د - لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل، أو إلى أجل آخر معين.

هذا، ولا يمنع من انتقال الملك في المبيع أو الشمن كونها ديونا ثابتة في الذمة إذا لم يكونا من الأعيان، لأن الديون تملك في الذمم ولو لم تتعين، فإن التعيين أمر زائد عن أصل الملك، فقد يحصل مقارنا له، وقد يتأخر عنه إلى أن يتم التسليم (٢) كما لو اشترى مقدارا معلوما من كمية معينة من الأرز، فإن حصته من تلك الكمية لا تتعين إلا بعد التسليم، وكذلك الثمن إذا كان دينا في الذمة.

#### ثانيا: أداء الثمن الحال:

71 - الأصل في الثمن الحلول، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، قال ابن عبدالبر: الثمن أبدا حال، إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله. (٣)

ونقل الأتاسي في شرح المجلة عن السراج في تعليل ذلك قوله: لأن الحلول مقتضى العقد

وفي مجلة الأحكام العدلية: البيع المطلق ينعقد معجلا. ثم استثنت المجلة ما لو جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مقسطا. (١) كما صرح المالكية بأنه لا يجوز النقد في بيع الخيار، لا في زمن الخيار، لا في زمن عهدة الثلاث في بيع الرقيق، ويفسد البيع باشتراط التعجيل، ولا يجوز أن يشترط نقد الثمن في بيع الغائب على اللزوم، ويجوز تطوعا. (١)

وقد تبين مما سبق أن الثمن إما أن يكون معجلا، وإما أن يكون مؤجلا. والثمن المؤجل إما أن يكون موعد معين لجميع الثمن، وإما أن يكون منجما (مقسطاً) على مواعيد معلومة. (٣)

ومن جهة أخرى: فإن الثمن إما عين معينة ، وإما دين ملتزم في الذمة .

ففي الثمن: إذا كان دينا يختلف الحكم في أدائه بحسب كونه معجلا أو مؤجلا أو منجها، فإذا كان مؤجلا أو منجها يتعين أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين على تفصيل ينظر في بحث (أجل).

<sup>(</sup>١) المادة (٢٥٠) من المجلة وشرحها للأتاسي ٢/ ١٧٠

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ٢/ ١٠

<sup>(</sup>٣) شرح المجلة المادة (٢٤٥)

<sup>(</sup>١) شرح المجلة المادة (٢٩٧)

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة المادة (٢٠١)

<sup>(</sup>٣) الكآفي لابن عبد البر ٢/ ٧٢٦، والبهجة شرح التحفة ٨٨/٢

ولو دفع المشتري بعض الثمن لم يحق له تسلم المبيع، ولا تسلم مايعادل الجزء المدفوع من الثمن، سواء أكان المبيع شيئا واحدا أو أشياء متعددة، وسواء فصل الثمن على تلك الأشياء، أم وقع عليها جملة، ما دام البيع قد تم بصفقة واحدة. (1)

هذا ما لم يكن هناك شرط على خلاف ذلك.

البدء بتسليم أحد البدلين:

77 \_ اختلف الفقهاء فيمن يسلم أولا: البائع أم المشتري حسب نوعي البدلين، وينقسم ذلك إلى أحوال:

الحالة الأولى: أن يكونا معينين (المقايضة) أو ثمنين (الصرف):

٦٣ ـ ذهب الحنفية إلى أن المتعاقدين يسلمان
 معا تسوية بدينهما في العينية والدينية.

وذهب المالكية إلى أنهما يتركان حتى يصطلحا، فإن كان بحضرة حاكم وكّل من يتولى ذلك لهما.

وعند الشافعية في الأظهر: يجبران على التسليم لاستواء الجانبين، لأن الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين.

وعند الحنابلة: ينصب الحاكم عدلا بينها، يقبض منها، ثم يسلمه إليهما قطعا للنزاع، لاستوائهما في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن، فيسلم العدل المبيع أولا، لجريان العادة بذلك.

الحالة الثانية : أن يكون أحدهما معينا والآخر دينا في الذمة :

75 - ذهب الحنفية والمالكية، والشافعية في قول: إلى أنه يطالب المشتري بالتسليم أولا، قال الصاوي: لأن المبيع في يد بائعه كالرهن على الثمن). وتوجيه ذلك أن حق المشتري تعين في المبيع، فيدفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض، تحقيقا للمساواة.

وذهب الشافعية في المذهب، والحنابلة: إلى أنه يجبر البائع على التسليم أولا، لأن قبض المبيع من تتمات البيع، واستحقاق الثمن مرتب على تمام البيع، ولجريان العادة بذلك. (١)

أما ما يترتب على إخلال المشتري بأداء الشمن الحال، وكذلك الثمن المؤجل إذا حل أجله، فقد اتفق الفقهاء على أنه: إذا كان المشتري موسرا، فإنه يجبر على أداء الثمن الحال، كما ذهب الجمهور في الجملة إلى أن للبائع حق الفسخ إذا كان المشتري مفلسا، أو

<sup>(</sup>١) شرح المجلة المادة (٢٧٨)

<sup>(</sup>١) الصاوي على الدرديس ٢/ ٧١ ـ ٧٢. وشسرح المجلة للأتاسي ٢/ ١٩١، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٤٩، والدرر شرح الغسرر ٢/ ١٥٢، وفتح القديس ٥/ ٤٩٦، ومغني المحتاج ٢/ ٧٤، والمغني ٤/ ٢١٩ ـ ٢٢٠

كان الثمن غائبا عن البلد مسافة القصر.

وذهب الحنفية إلى أنه ليس للبائع حق الفسخ، لأنه يمكنه التقاضي للحصول على حقه، وهو في هذه الحالة دائن، كغيره من الدائنين. وهذا عندهم ما لم يشترط لنفسه خيار النقد، بأن يقول مثلا: إن لم تدفع الثمن في موعد كذا فلا بيع بيننا. واختلف في مقتضى هذا الشرط، هل هو انفساخ البيع، أو استحقاقه الفسخ باعتباره فاسدا؟ والمرجح عند الحنفية: أنه يفسد ولا ينفسخ، (1) وتفصيله في (خيار النقد)

وللشافعية والحنابلة تفصيل - في حال إخلال المشتري بأداء الثمن الحال، لا للفلس، بل لغياب ماله غيبة قريبة في بلده، أو في أقل من مسافة القصر - خلاصته: الحجر على المشتري في المبيع وسائر أمواله حتى يسلم الثمن، خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. أما إن كان المال غائبا مسافة القصر فأكثر، فإنه لا يكلف البائع الصبر إلى إحضاره، بل يحجر على المبيع ومال المشتري كما سبق. ويملك على المبيع ومال المشتري كما سبق. ويملك البائع الفسخ في الأصح للشافعية، وهو وجه للحنابلة، وهذا فضلا عن حقه في حبس مبيعه للحنابلة، وهذا فضلا عن حقه في حبس مبيعه لا خيار للبائع في الفسخ فيها دون مسافة القصر، لا خيار للبائع في الفسخ فيها دون مسافة القصر،

لأنه بمنزلة الحاضر. والقول الآخر للشافعية ليس له الفسخ، بل يباع المبيع، ويؤدى حقه من الثمن كسائر الديون. (١)

#### اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء:

70 - مما يتصل بها سبق عن الحنفية - من إثبات حق الفسخ إذا اشترطه لعدم الأداء في الموعد المحدد، وهو مايسمى (خيار التقد) - تصريح المالكية بمثله فيها إذا قال البائع للمشتري: بعتك لوقت كذا، أو على أن تأتيني بالثمن في وقت كذا، فإن لم تأت به في ذلك الوقت فلا بيع بيننا، فقد جاء في المدونة تصحيح البيع وبطلان الشرط.

وروي عن مالك قولان آخران: صحة البيع والشرط. وفسخ البيع. (٢)

وتفصيله في (حيار النقد).

هذا وإذا كان الثمن مؤجلا، فإن على البائع تسليم المبيع، ولا يطالب المشتري بتسليم الثمن إلا عند حلول الأجل. (٣)

وكذلك إذا كان الثمن منجها. وقد صرح الشافعية أنه في الثمن المؤجل ليس للبائع حبس المبيع به، وإن حل قبل التسليم لرضاه بتأخيره. (1)

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، ومغني المحتاج ٢/ ٧٥ ، والشرح المعني للدردير ٢/ ٧١ ، وشرح المجلة ٢/ ١٩١ ، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة .

 <sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢/ ٨٤، والدسوقي ٣/ ١٧٥، وفتح العلي المالك ٣٥٣/١

<sup>(</sup>٣) شرح المجلة المادة (٢٨٣)

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج ٢/ ٧٥

أما إذا كان بعض الثمن معجلا وبعضه مؤجلا، فإن للبعض المعجل حكم تعجيل الثمن كله، فلا يطالب المشتري البائع بتسليم الجزء المعجل من الثمن.

ولابد في جميع الأحوال من أن يكون الأجل معلوما، فإذا كان كذلك جاز البيع مهما طال ولو إلى عشرين سنة. وتفصيله في (أجل).

وقد صرح المالكية بأنه لا بأس ببيع أهل السوق على التقاضي، وقد عرفوا قدر ذلك بينهم. والتقاضي: تأخير المطالبة بالدين إلى مدى متعارف عليه بين المتعاقدين.

ومن حق المشتري إذا كان المبيع معيبا، أو ظهر أنه مستحق أن يمتنع من أداء الثمن، إلى أن يستخدم حقه في العيب فسخا أو طلبا للأرش أو إلى أن يتبين أمر الاستحقاق.

ويجوز تأخير الدين الحال، أو المؤجل بأجل قريب إلى أجل بعيد، وأخذ مساوي الثمن أو أقل منه من جنسه، لأنه تسليف أو تسليف مع إسقاط البعض وهو من المعروف، ولكن لا يجوز تأخير رأس مال السلم. (١)

وأجاز المالكية تأخير رأس المال في حدود ثلاثة أيام ولو بشرط. (٢)

77 \_ قال ابن رشد الحفيد: أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، ومن شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد الصفقة. (١)

وقال التسولي في البهجة شرح التحفة: يجب تسليم المبيع المعين، لأن وجوب التسليم حق لله، والعقد يفسد بالتأخير. (٢)

وأجرة الكيل والوزن أو العد على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به. قال ابن قدامة: لأن على البائع تقبيض المبيع للمشتري، والقبض لا يحصل إلا بذلك.

أما أجرة عد الثمن وكيله ووزنه فعلى المشتري، وأجرة نقل المبيع المحتاج إليه في تسليم المبيع المنقول على المشتري<sup>(٣)</sup>

وتسليم المبيع أهم الآثار التي يلتزم بها البائع في عقد البيع، وهو يثبت عند تسليم الثمن الحال (أما في الثمن المؤجل فلا يتوقف تسليم المبيع على أدائه) ولا يتحقق تسليم المبيع إلا إذا سلم للمشتري خاليا من أي شاغل، أي كانت العين قابلة لكمال الانتفاع بها. فإذا كان مشغولا

ثالثا: تسليم المبيع

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ١٧٠

<sup>(</sup>٢) البهجة شرح التحفة ٢/١٢، ومَغني المحتاج ٢/ ٧٤

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير.٢/ ٧١ ط الحلبي. ومغني المحتاج ٢/ ٧٣. والمغنى ٤/ ١٢٦ ط الرياض

<sup>(</sup>١) البهجة شرح التحفة ٢/ ١٠، والفواكه الدواني ٢/ ١٢٠

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ٢/ ٢٤ و٥٧ و٦٦، والشرح الصغير ٣٣/٢

لم يصح التسليم، وأجبر البائع على تفريغ المبيع. (١)

ومن صور شغل المبيع: أن يكون محلا لعقد إجارة أبرمه البائع، فإن رضي المشتري بالانتظار إلى نهاية مدة الإجارة لم تكن له المطالبة بالتسليم، ولكن يحق له حبس الثمن إلى أن تنتهي الإجارة، ويصبح المبيع قابلا للتسليم. (٢)

وكما يجب تسليم المبيع يجب تسليم توابعه. (۳)

ويختلف حكم القبض بين المثلي من مكيل أو موزون أو معدود، وبين غيره من عقار أو حيوان ونحوه.

ففي قبض العقار تكفي التخلية اتفاقا بشرط فراغه من أمتعة البائع، فلو جمعت أمتعة البائع، في غرفة صح قبض ما عداها، وتوقف قبضها على تفريغها. (٤)

لكن لو أذن البائع للمشتري بقبض الدار والمتاع صح التسليم، لأن المتاع صار وديعة عند المشترى . (٥)

ومن عبارات المالكية: أن العقار إن كان أرضا فقبضه بالتخلية، وإن كان دارا للسكنى فقبضها بالإخلاء. (١)

فإن لم يحضر العاقدان العقار المبيع. فقد ذهب الشافعية في الأصح (ونقل مثله عن بعض الحنفية في العقار البعيد عن العاقدين) إلى أنه يعتبر مرور زمن يمكن فيه المضي إلى العقار، لأنه إذا لم يعتبر حضور العاقدين إلى العقار للمشقة، فلا مشقة في اعتبار مضي الزمان، (٢) ويبدو أن الحكمة في ذلك الأمن من تداخل الضانين.

أما المنقول، فقد ذهب المالكية ولشافعية والحنابلة إلى: أن قبض المكيل والموزون والمعدود باستيفاء الكيل أو الوزن أو العد. وقال الشافعية: لابد مع ذلك من النقل. وهذا ما لم يبع جزافا، فيحصل قبضه بالنقل، على خلاف وتفصيل. (") ر: (بيع الجزاف).

وأما غير ذلك من الحيوان والعروض، فإن قبضها بحسب العرف، كتسليم الثوب وزمام الدابة وسوقها أو عزلها عن دواب البائع أو الصراف البائع عنها.

<sup>(</sup>۱) المجلة (المواد ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۷۲، وحاشية ابن عابدين ۲۲/۶ ه

<sup>(</sup>٢) جامع الفصولين الفصل الثاني والثلاثين.

<sup>(</sup>٣) المجلَّة المادة (٤٨)

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عُابدين ٤/ ٨٨ و٥١٦، والقليوبي ٢/ ٢١٦

<sup>(</sup>٥) الفتاوي الهندية ٣/ ١٧

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ٢/ ٧١ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٢/ ٧٢، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٥٦٣

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٢/ ٧٣، والمغني ٤/ ١٢٥ ط الرياض.

ولم يفرق الحنفية ـ وهي رواية عن أحمد ـ بين المكيلات والموزونات والمعدودات وبين غيرها. فالتخلية قبض في الجميع، حتى لو كانت التخلية في بيت البائع فإنها صحيحة. فإن هلك المبيع بعدئذ هلك من ضهان المشتري، لأنه كالوديعة عنده. (١)

وينوب القبض السابق للمبيع عن تجديد قبضه، إذا كان قد قبض على سبيل الضمان، بأن كان المشتري قد غصبه من البائع قبل أن يشتريه منه، فإن ذلك القبض يغني، لأنه قبض قوي بمنزلة قبض المشتري مااشتراه، إذ تبعة هلاكه في الحالين على القابض.

أما إذا كان القبض السابق من قبيل قبض الأمانة، كقبض المستعير والوديع وهو ما لا ضهانه ممن هوبيده في حال هلاكه دون تعد أو تقصير و فيعتبر ذلك القبض ضعيفا لا ينوب عن قبض الضهان. (٢)

#### انتهاء البيع:

170-178/8

٦٧ ـ بالإضافة إلى ما سبق الكلام عنه من انفساخ البيع بسبب بعض حالات الهلاك

(١) الفتاوي الهندية ٣/ ١٦، والفروع ٤/ ١٤٢، والمغني

الكلي، فإن البيع ينتهي بتهام آثاره من تسليم وتسلم.

وينتهي البيع أيضا بالإقالة. (١) وتفصيل الكلام عنها في مصطلح (إقالة).



(١) بداية المجتهد ١٥٣/٢

انفساخ البيع بسبب بعض حالات الهلاك

<sup>(</sup>۲) حاشيــة ابن عابـدين ١٢/٤، وشـرح المجلة للأتـاسي(المادة ٨٤٦)

# بيع الاستجرار

#### التعريف:

١ ـ البيع : مبادلة المال بالمال تمليكا وتملَّكا . (١) والاستجرار لغة : الجذب والسحب، وأجررته الدين: أخرته له. (٢)

وبيع الاستجرار: أخذ الحوائج من البياع شيئا فشيئا، ودفع ثمنها بعد ذلك. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

### البيع بالتعاطي :

٢ ـ المعاطاة والتعاطي : المناولة والمبادلة .

والبيع بالتعاطي: أن يتقابض البائع والمشتري من غير صيغة ، أي أن البائع يعطي المبيع ولا يتلفظ بشيء، والمشتري يعطي الثمن كذلك. (١)

### الأحكام المتعلقة ببيع الاستجرار:

تتعدد صوربيع الاستجرار، ولذلك تختلف أحكامه من صورة لأخرى، وبيان ذلك فيما يلي:

والفرق بين بيع الاستجرار والتعاطي هو: أن

بيع الاستجرار أعم، لأنه قد يكون بإيجاب

وقبول، وقد يكون بالتعاطى، كما أن الغالب في

الاستجرار تأجيل الثمن، وعدم تحديده في

#### مذهب الحنفية:

بعض الصور.

صوربيع الاستجرار التي وردت عند الحنفية هي:

٣ ـ الصورة الأولى: أن يأخف الإنسان من البياع مايحتاج إليه شيئا فشيئا مما يستهلك عادة، كالخبز والملح والزيت والعدس ونحوها، مع جهالة الثمن وقت الأخذ، ثم يشتريها بعد استهلاكها.

فالأصل عدم انعقاد هذا البيع، لأن المبيع معدوم وقت الشراء، ومن شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا، لكنهم تسامحوا في هذا البيع وأخرجوه عن هذه القاعدة (اشتراط وجود المبيع) وأجازوا بيع المعدوم هنا استحسانا، وذلك كما في البحر الرائق والقنية.

وقال بعض الحنفية : ليس هذا بيع معدوم،

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٥٦٠. ومجلة الأحكام العدلية م(١٠٥)

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح المنير .

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١٢/٤، والمدونة ٢٩٢/، وأسنى المطالب ٣/٢، والمحرر ١/ ٢٩٨

<sup>(</sup>٤) البناية شرح الهداية ٦/ ١٩٧

إنها هومن باب ضهان المتلفات بإذن مالكها عرفا، تسهيلا للأمر ودفعا للحرج، كها هو العادة. ولم يرتض الحموي وغيره هذا المعنى.

وقال ابن عابدين: إن المسألة استحسان، ويمكن تخريجها على قرض الأعيان، ويكون ضهانها بالثمن استحسانا، كحل الانتفاع في الأشياء القيمية، لأن قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به وإن ملكت بالقبض.

3 - الصورة الثانية: وهي نفس الصورة الأولى، لكنها تختلف عنها بالنسبة لمعرفة الثمن، أي أن الإنسان يأخذ ما يحتاج إليه شيئا فشيئا مع العلم بالثمن وقت الأخذ، ثم يحاسبه بعد ذلك.

وهذا البيع جائز ولا خلاف في انعقاده، لأنه كلم أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم، ويكون بيعا بالتعاطي ينعقد، سواء أدفع الثمن وقت الأخذ أم تأجل.

ومثلها في الحكم: أن يدفع الإنسان إلى البياع الدراهم دون أن يقول له: اشتريت، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أرطال مع العلم بثمنها.

هذا البيع جائز، وما أكله حلال، لأنه وإن كانت نيته الشراء وقت الدفع إلا أنه لا ينعقد بيعا بمجرد النية، وإنها انعقد بيعا الان بالتعاطي، والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا.

• - الصورة الثالثة: أن يدفع الإنسان إلى البياع دراهم، ويقول له: اشتريت منك مائة رطل من خبز مثلا، وجعل يأخذ كل يوم خسة أرطال.

هذا البيع فاسد، وما أكل فهو مكروه، وذلك لجهالة المبيع، لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه فكان المبيع مجهولا، ومن شرائط صحة البيع: أن يكون المبيع معلوما.

7 - الصورة الرابعة: وهي أن يدفع الإنسان الدراهم للبياع دون أن يقول له: اشتريت، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أرطال ولا يعلم ثمنها. فهذا لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة الثمن، فإذا تصرف الآخذ في المبيع، وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه التعويض عنه، لم ينعقد بيعا، وإن كان على نية البيع، لأن البيع لا ينعقد بالنية، فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته، فإذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الاخذ. (١)

#### مذهب المالكية:

الصور التي وردت عند المالكية هي :

٧ - أن يضع الإنسان عند البياع دراهم، ثم يأخذ بجزء معلوم من الدراهم سلعة معلومة

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١٢/٤، ١٣، والبحر الرائق ٥/ ٢٧٩، وأشباه ابن نجيم ص٣٦٤

وهكذا. فهذا البيع صحيح، لأن السلعة معلومة والثمن معلوم.

٨-أن يضع عند البياع درهما، ويقول له: آخذ
به منك كذا وكذا من التمر مثلا، أوكذا وكذا من
اللبن أوغير ذلك. يقدر معه فيه سلعة ما،
ويقدر ثمنها قدرا ما، ويترك السلعة يأخذها
متى شاء، أويؤقت لها وقتا يأخذها فيه، فهذا
البيع جائز أيضا.

9 - أن يترك عند البياع درهما في سلعة معينة أو غير معينة، على أن يأخذ منها في كل يوم بسعره، وعقدا على ذلك البيع، فهذا البيع غير جائز، لأن ما عقدا عليه من الثمن مجهول، وذلك من الغرر الذي يمنع صحة البيع.

• 1 - أن يأخذ الإنسان من البياع مايحتاج إليه بسعر معلوم، فيأخذ كل يوم وزنا معلوما بسعر معلوم، والثمن إلى أجل معلوم، أو إلى العطاء إذا كان العطاء معلوما مأمونا، فهذا البيع جائز. (1)

#### مذهب الشافعية:

3/ 797

لبيع الاستجرار عند الشافعية صورتان :

11 - إحداهما: أن يأخذ الإنسان من البياع ما يحتاجه شيئا، ما يحتاجه شيئا، ولا يعطيه شيئا، ولا يتلفظان ببيع، بل نويا أخذه بثمنه المعتاد،

(١) المنتقى شرح الموطأ للباجي ٥/ ١٥ ط السعادة، والمدونة

ويحاسبه بعد مدة ويعطيه، كما يفعل كثير من الناس.

قال النووي: هذا البيع باطل بلاخلاف (أي عند الشافعية) لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة.

قال الأذرعي: وهـــذا ما أفتى به البغــوي، وذكر ابن الصلاح نحوه في فتاويه.

وتسامح الغزالي فأباح هذا البيع، لأن العرف جارٍ به، وهو عمدته في إباحته.

وقال الأذرعي: قول النووي - إن هذا لا يعد معاطاة ولا بيعا - فيه نظر، بل يعده الناس بيعا، والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لها عند الأخذ والعطاء، وإن لم يتعرضا له لفظا.

17 - الثانية: أن يقول الإنسان للبياع: أعطني بكذا لحما أو خبرا مشلا، فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به، ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه، فهذا البيع مجزوم بصحته عند من يجوّز المعاطاة. (١)

#### مذهب الحنابلة:

١٣ - مسائل بيع الاستجرار عند الحنابلة مبنية
 على البيع بغير ذكر الثمن، وقد ذكر المرداوي في
 الإنصاف هذه المسائل فقال:

<sup>(</sup>۱) المجموع ۹/ ۱۵۰، ۱۵۱، ومغني المحتاج ۲/ ٤، وأسنى المطالب ۲/ ۳، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤/ ۲۱۲، ۲۱۲

البيع بها ينقطع به السعر لا يصح، وهو المذهب وعليه الأصحاب، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: يصح، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وقال: هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد.

ومن شروط البيع كون الثمن معلوما حال العقد على الصحيع من المذهب، وعليه الأصحاب، واختار ابن تيمية صحة البيع وإن لم يسم الثمن ، وله ثمن المثل، نظيره: صحة النكاح بدون تسمية مهر، ولها مهر المثل. (1)

وقد ذكر ابن مفلح في فوائده على مشكل المحرر(٢) اختلاف الروايات عن الإمام أحمد في مسائل البيع بغير ذكر الثمن، وأورد صورتين اختلف فيهما رأي الإمام أحمد، فلم يجز البيع في إحداهما، وأجازه في الأخرى.

14 ـ قال الخلال في البيع بغير ثمن مسمى، عن حرب: سألت الإمام أحمد قلت: الرجل يقول لرجل: ابعث لي جريبا من بر، واحسبه علي بسعر ماتبيع. قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر.

وعن إسحاق بن منصور قلْت للإمام أحمد: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ماتبيع الباقي، قال: لا يجوز، وعن

حنبل قال عمي: أنا أكرهه، لأنه بيع مجهول، والسعر يختلف، يزيد وينقص.

في هاتين الروايتين لا يجيز الإمام أحمد هذا لبيع.

#### ١٥ ـ أما روايتا الجواز فهما :

قال أبوداود في مسائله: باب في الشراء ولا يسمي الثمن. سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال، فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك، قال: أرجوأن لا يكون بذلك بأس، قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا.

قال ابن تيمية: وظاهر هذا أنها اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه، وأن البيع لم يكن وقت القبض وإنها كان وقت التحاسب، وأن معناه: صحة البيع بالسعر، أي السعر المعهود بيعه به.

وعن مثنى بن جامع عن أحمد في الرجل يبعث إلى مُعَامِل له، ليبعث إليه بثوب، فيمر به فيسأله عن ثمن الثوب فيخبره، فيقول له: اكتبه، والرجل يأخذ التمر فلا يقطع ثمنه، ثم يمر بصاحب التمر فيقول له: اكتب ثمنه؟ فأجازه إذا ثمّنه بسعر يوم أخذه. وهذا صريح في جواز الشراء بثمن المثل وقت القبض لا وقت المحاسبة، سواء أذكر ذلك في العقد أم أطلق لفظ الأخذ زمن البيع.

وروايــة الجــواز هذه هي ما اختارها وأخذ بها

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٢١٠/٤

<sup>(</sup>٢) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ٢٩٨/١،

ابن تيمية وابن القيم. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: اختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد، وصورتها: البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أوسمان أوغيرهم، يأخـذ منه كل يوم شيئا معلوما، ثم يحاسبه عن رأس الشهر أو السنة على الجميع، ويعطيه ثمنه. فمنعه الأكثرون، وجعلوا القبض فيه غير ناقل للملك، وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالغصب، لأنه مقبوض بعقد فاسد، هذا وكلهم إلا من شدد على نفسه يفعل ذلك، ولا يجد منه بدا، وهو يفتى ببط الانه، وأنه باق على ملك البائع، ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بمساومته له عنـد كل حاجـة يأخـذها قلّ ثمنها أو أكثر، وإن كان ممن شرط الإيجاب والقبول لفظا، فلابد مع المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظا. ١٦ \_ قال ابن القيم: القول الثاني وهو الصواب المقطوع به، وهوعمل الناس في كل عصر ومصر: جواز البيع بها ينقطع به السعر، وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا (يعني ابن تيمية) وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول لي: أسوة بالناس، آخذ بها يأخذ به غيري، قال: والذين يمنعون ذلك لا يمكنهم تركه ، بل هم واقعون فيه ، وليس في كتـاب الله تعـالي ولا سنـة رسول الله

على ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس

صحيح مايحرّمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المشل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة المشل، كالغسال والخباز والملاح وقيم الحمام والمكاري، فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل، فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المشل في هذه الصور وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به. (١)

# بيع الاستنامة

انظر: استرسال

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٤/ ٥، ٦

# بيع الأمانة

#### التعريف:

1 - الأمانة لغة: الاطمئنان، يقال: أمن أمنا وأمانا وأَمنةً: إذا اطمأن ولم يخف، فهو آمن وأَمِن وأَمِن وأمين. وأمن الرجل وأمِن أيضا: صار أمينا، والمصدر: الأمانة. واستعمل في الأعيان مجازا فقيل: الوديعة مثلا أمانة.

وأمن فلانا على كذا: وثق به واطمأن اليه. (١)

وفي الاصطلاح: يطلق (بيع الأمانة) على مافيه اطمئنان من قبل البائع، لأنه أمانة في يد المستري، فبيع الأمانة مبني على الثقة والاطمئنان في التعامل بين الطرفين.

### أنواع بيع الأمانة:

٢ - بيع الأمانة يطلق على بيع الوفاء، وبيع التلجئة، وبيع المرابحة، والوضيعة، والإشراك، وبيع المسترسل أو البيع بسعر السوق.

وهذه الأمانة والثقة تارة تكون مطلوبة من قبل قبل المشتري، وتارة تكون مطلوبة من قبل البائع.

٣ \_ فإن كانت مطلوبة من جانب المشتري، فإنها تتحقق ببيع الوفاء، لأن المشتري أمين على المبيع حتى يرد له الثمن الذي دفعه، ويأخذ البائع مبيعه.

أما إذا كانت مطلوبة من جانب البائع - وهو الذي يجب عليه الصدق بثمن مبيعه وشرائه له - فإذا كان البيع بمثل الثمن الذي اشتراه به من غير زيادة ولا نقصان فهوبيع التولية، وإن كان بيع بعض المبيع ببعض الثمن فهوبيع إشراك، وإن كان بالثمن مع زيادة فبيع المرابحة، وإن كان بأقل من الثمن فهو بيع الوضيعة أو الحطيطة.

وإن كان البيع بغض النظر عن الثمن الذي اشترى به المبيع، من مساواة أوزيادة أو نقصان، وكان بسعر السوق، فهو بيع المسترسل أو البيع بسعر السوق.

٤ ـ ويقابل بيع الأمانة بيع المساومة، وهو البيع بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان من غير نظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به البائع.

#### بيع الوفاء:

هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد
 المشتري المبيع إليه، لأن المشتري يلزمه الوفاء

<sup>(</sup>١) المصباح والمعجم الوسيط مادة «أمن»

بالشرط. وإنها أطلق عليه (بيع الأمانة) عند من سهاه كذلك من القائلين بجوازه لأن المبيع بمنزلة الأمانة في يد المشتري، لا يحق له فيه التصرف الناقل للملك إلا لبائعه، ويسميه المالكية «بيع الثنيا» والشافعية «بيع العهدة» والحنابلة «بيع الأمانة».

وقد ذهب المالكية والحنابلة، والمتقدمون من الحنفية، والشافعية إلى: أن بيع الوفاء فاسد. وذهب بعض المتأخرين من الحنفية

والشافعية إلى جوازه. وذهب بعض الحنفية أيضا إلى أن بيع الوفاء رهن، ويثبت له جميع أحكامه. (١)

وللتفصيل انظر مصطلح (بيع الوفاء).

#### بيع المرابحة:

(٢) المصباح المنير .

٦ - المرابحة مصدر رابح. تقول: بعته المتاع أو اشتر يته منه مرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحا. (٢)

واصطلاحا : بيع ما ملكه بها قام عليه وبفضل.

أو هو: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما.

(١) ابن عابدين ٤/ ٢٤٦، والبحر الرائق ٦/ ٨، ومعين الحكام ص١٨٤، والفتـــاوى الهنـــديــة ٣/ ٢٠٨، ومجلة الأحكــام

العدلية م(١١٨)، والحطاب ٤/ ٣٧٣، وبغية المسترشدين

ص١٣٣، وكشاف القناع ٣/ ١٤٩ ـ ١٥٠

(۱) ابن عابدين ٤/ ١٥٢، ١٥٣، وتبيين الحقائق ٤/ ٧٣- ٢٧، والدسوقي ٣/ ١٥٩، والدسوقي ٣/ ١٥٩، والحطاب ٤/ ٠٤٠، وقليوبي ٢/ ٢٢١، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٠، والمغني ٤/ ١٩٩.

وعند المالكية: أن لفظ المرابحة حقيقة عرفية فيها تقدم، وفي المساواة والوضيعة، إلا أن النوع الغالب في المرابحة الكثيرَ الوقوعَ هو ماتقدم.

وبيع المرابحة من البيوع الجائزة عند الفقهاء، وذهب المالكية إلى أنه خلاف الأولى، وتركه أحب، لكثرة مايحتاج البائع فيه إلى البيان. (١) فالأولى عندهم البيع بطريق المساومة.

#### بيع التولية :

٧ - هو نقل جميع المبيع إلى المولى بها قام عليه،
 بلفظ: وليتك أو نحوه من غير زيادة رسح
 ولا نقصان. وللتفصيل انظر (تولية).

### بيع الإشراك:

٨ - هو كبيع التولية، إلا أنه بيع بعض المبيع
 ببعض الثمن.

وللتفصيل انظر مصطلح (إشراك، بيع).

### بيع الوضيعة :

٩ ـ هوبيع الشيء بنقصان معلوم من الثمن
 الأول، وهو ضد بيع المرابحة.

وللتفصيل انظر مصطلح (وضيعة).

\_ 89 \_

#### بيع المسترسل:

1. عرف المالكية بأنه: قول الشخص لغيره بعني كما تبيع الناس، أو بسعر السوق، أو بسعر اليوم، أو بما يقوله فلان، أو أهل الخبرة ونحو ذلك.

والمسترسل - كما عرف الإمام أحمد - هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن الماكسة أو لا يماكس.

وبيع المسترسل بهذا التعريف ينعقد باتفاق الفقهاء، واختلفوا في ثبوت الخيار للمسترسل فيه. (١)

### حكم الحيانة في بيوع الأمانة :

سبق أن هذه البيوع إنها سميت بيوع الأمانة لأنها مبنية على الثقة والاطمئنان في التعامل بين الطرفين: البائع والمشتري.

11 - فأما في بيع الوفاء - عند من يجوزه - فإنه يجب على المستري رد المبيع إلى بائعه بعد تسلم الثمن، ولا يجوزله إمساك المبيع، لأن بيع الوفاء لا يسوغ للمشتري التصرف الناقل للملكية، ومن ثَمّ فلا يجوز بيعه لغير باتعه وليس فيه الشفعة، وحراجه على بائعه، ولوهلك

المبيع في يد المشتري بغير تفريط فلا شيء لواحد منهما على الآخر، لأن يد المشتري على المبيع يد أمانة.

وإذا مات البائع انتقل المبيع بالإرث إلى ورثته. (١) وللتفصيل انظر (بيع الوفاء).

17 ـ وأما بالنسبة لبيوع الأمانة الأخرى فإنه إذا ظهرت الخيانة في المرابحة، فلا يخلو إما أن تكون قد ظهرت في صفة الثمن، أو أنها ظهرت في قدره.

فإن ظهرت الخيانة في صفة الثمن، بأن اشترى شيئا بنسيئة ثم باعه مرابحة على الثمن الأول، ولم يبين أنه اشتراه بنسيئة، أو باعه تولية ولم يبين، ثم علم المشتري، فله الخيار بالإجماع، إن شاء أخذه وإن شاء رده، لأن المرابحة عقد بني على الأمانة، لأن المشتري اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول، فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد، فكانت صيانته عن الخيانة مشروطة دلالة، وفواتها يوجب الخيار كفوات السلامة عن العيب.

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتولية، بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتك بربح دينار على كل عشرة دنانير، أوقال: اشتريت بعشرة ووليتك بها توليت، ثم تبين أنه

<sup>(</sup>۱) القواعد الفقهية ص٢٦٩، ومواهب الجليل ٤/ ٤٧٠، والدسوقي ٣/ ٥٥، والزرقاني ٥/ ١٧٥، والمغني ٣/ ٥٨٤، وابن عابدين ٤/ ١٥٩، وروضة الطالبين ٣/ ١٩٩، والمجموع ١١/ ١١٨

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۶/ ۲۶۷، والفتاوی الهندیة ۳/ ۲۰۹، ومعین الحکام ص۱۸۳، وبغیة المسترشدین ص۱۳۳

كان اشتراه بتسعة، فقد اختلف في حكمه:

فذهب الشافعية - في الأظهر - وهو المذهب عند الحنابلة، وقال به أبويوسف من الحنفية: إلى أنه لا خيار له، ولكن يحط قدر الخيانة فيها جميعا، وذلك درهم في التولية ودرهم في المرابحة، وحصته من الربح، وهو جزء من عشرة أجزاء من درهم ويلزم البيع.

وقال أبوحنيفة: المستري بالخيار في الحرابحة، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك، وفي التولية لا خيار له، لكن يحط قدر الخيانة، ويلزم العقد بالثمن الباقي.

وذهب المالكية إلى أنه إن حط البائع الزائد المكذوب وربحه لزم البيع، وإن لم يحط لم يلزم المستري وخير بين الإمساك والرد.

وفي القول الثاني للشافعية، وبه قال محمد: له الخيار في المرابحة والتولية جميعا، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده على البائع.

17 - وأما المواضعة، فإنها تطبق عليها شروط المرابحة وأحكامها، إذ هي بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم منه.

وكذا الإشراك حكمه حكم التولية، ولكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن. (١)

١٤ - وأما بالنسبة لبيع المسترسل فمن صوره:

أن يقول الرجل للرجل: بعني كما تبيع الناس، فهذا البيع صحيح عند المالكية، ولكن إن غبنه بما يخرج عن العادة فله الخيار.

10 - ومن صوره أيضا: أن يبيع شخصا لا يهاكس، أو لا يحسن المهاكسة، فكأن المشتري استرسل إلى البائع واطمأن إليه، فأخذ ماأعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بغبنه.

وبيع المسترسل بهذا التعريف ينعقد باتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في ثبوت الخيار للمسترسل فيه.

فذهب الحنفية - في ظاهر الرواية - والشافعية : إلى أنه لا يثبت له الخيار، لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد، ومجرد كونه مغبونا لا يثبت له خيارا، لكنه مكروه عند الشافعية .

وذهب الحنفية في القول المفتى به عندهم، والمالكية والحنابلة: إلى ثبوت الخيار له إذا كان الغبن فاحشا. وفسره الحنفية بها لا يدخل تحت تقويم المقومين، لأن ما لم يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف، وفسر المالكية والحنابلة الغبن الفاحش بأنه ما زاد على الثلث، لقول النبي على في الوصية: «الثلث، والثلث كثير»(١)

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦، ٢٢٨، وابن عابدين ١٦٣/٤، والدسوقي ٣/ ١٦٨، وقليوبي ٢/ ٢٢٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٣١

<sup>(</sup>١) حديث : « الثلث، والثلث كثير » . أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ١٤ ط السلفية) .

فقد وصف الثلث بأنه كثير، وقيل: السدس، وقيل: ما لا يتغابن به الناس عادة. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «غبن المسترسل حرام»(١) ولأنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار، كالغبن في تلقي الركبان. (٢)

(١) حديث: «غبن المسترسل حرام». أخرجه الطبراني (٨/ ١٤٩ طوزارة الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي: فيه موسى بن عمسير الأعمى، وهسو ضعيف جدا. (مجمسع الزوائد ٤/ ٧٦ ط القدسي)

# البيع الباطل

#### التعريف:

البيع لغة من الأضداد مثل الشراء، والأصل في البيع مبادلة مال بهال، وذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنه أطلق على العفد مجازا، لأنه سبب التمليك والتملك.

والباطل من بَطل الشيء: فسد أوسقط حكمه فهو باطل. (١)

والبيع اصطلاحا: مبادلة مال بمال. (٢) والبيع الباطل عند الحنفية هو: مالم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. (٣)

وعند الجمهور وهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل في الجملة هو مالم يترتب أثره عليه، فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول الملك (٤)

وهو موافق لما عند الحنفية أيضا.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ٤/ ۱۰۹، ومقدمات ابن رشد ۲/۳۲، ومواهب الجلیل ٤/ ٤٧٠، وروضة الطالبین ۳/ ٤١٩، والمجموع ۲۱/ ۱۱۸، والمغني ۳/ ۸۸۶

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ولسان العرب مادة: «بيع - بطل».

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العسدلية المادة/ ١٠٥، ونهاية المحتاج ٣/ ٢٠٥، وابسن عابسديسن ٤/٣، ٤، والمغني ٣/ ٥٦٠ وحاشية الدسوقي ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ١٠٠، وفتح القدير ٦/ ٢٤ نشر دار إحياء التراث العربي، والزيلعي ٤/ ٤٣

<sup>(</sup>٤) منح الجليل ٢/ ٥٥٠، والموافقات للشاطبي ١/ ٢٩٢=

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ البيع الصحيح:

٢ - هو: ماشرع بأصله ووصفه، ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا من الموانع. أو هو: ماترتب عليه أشره من حصول الملك والانتفاع بالمبيع. (١) وعلى ذلك فهو مباين للبيع الباطل.

#### ب - البيع الفاسد:

٣- الجمهور على عدم التفرقة بين البيع الباطل والبيع الفاسد. أما الحنفية فيجعلون البيع الفاسد مرتبة بين البيع الصحيح والبيع الباطل. ويعرفه الحنفية بأنه: ما شرع بأصله دون وصفه.

أو هو: ما ترتب عليه أثره، ولكنه مطلوب التفاسخ شرعا، وهومباين للباطل كما يقول ابن عابدين، لأن ماكان مشروعا بأصله فقط يباين ماليس بمشروع أصلا. وأيضا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا، وتباين الحكمين دليل تباينها. (٢)

# وروضة الناظر/ ٣١، والقواعد والفوائد الأصولية/ ١١٠، وأشباه السيوطي/ ٣١٠، ٣١٢ ط عيسى

#### جــ البيع المكروه:

٤ - هو ما كان مشروعا بأصله ووصفه ، لكن نهي عنه لوصف مجاور غير لازم ، كالبيع عقب النداء للجمعة ، وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية . خلافا للحنابلة ، إذ النهي عندهم يقتضي الفساد مطلقا، وهو يتفق مع البيع الصحيح في ترتب أثره عليه ، ولكنه مباين له باعتباره منهيا عنه . (1)

#### الحكم التكليفي:

- الإقدام على البيع الباطل مع العلم بالبطلان حرام، ويأثم فاعله، لارتكابه المعصية بمخالفته المشروع، وعدم امتثاله لما نهى الشارع عنه، لأن البيع الباطل لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. (٢)

هذا مع استثناء حالة الضرورة، كالمضطر يشتري الطعام بزيادة على ثمن المثل، وكالعقد الذي يختبر به رشد الصبي. (٣)

<sup>(</sup>۱) السزيلعي ٤٣/٤، والموافقات للشاطبي ٢٩٢١، ومنح الجليل ٢٠٥٠، وجمع الجوامع ١٠١/١، وروضة الناظر/ ٣١

<sup>(</sup>٢) ابسن عابسدين ٢/ ٢٩٧، ٤/ ١٠٠، والسزيلعي ٤/ ٤٣، وأشباه ابن نجيم/ ٣٣٧

<sup>(</sup>١) ابن عابــدين ١/١١٧، ونهــاية المحتاج ٣/ ٤٣٠، ومنتهى الإرادات ٢/ ١٥٤، ١٥٥

<sup>(</sup>٢) كشف الإسرار ١/ ٢٥٧ ـ ٢٦١، وابن عابدين ٤/٥، ٩٩، ١٠٠، وبدائع الصنائع ٥/ ٣٠٥، والموافقات للشاطبي ٢/ ٣٣٣ ـ ٣٣٧، والدسوقي ٣/ ٥٥، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٢٩، والمغني ٤/ ٢٢٩ ـ ٢٥٢، والتبصرة بهامش فتح العلي ١/ ١٩٩، ومابعدها نشر دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٣) المنشور في القـواعـد ١/ ٣٥٤، ٣٥٥، وابن عابدين ٤/ ٥ ومنتهى الإرادات ٢/ ١٥٥

فقد قيل: يشتري الولي شيئا ثم يدفعه إلى آخر، ثم يأمر الطفل بشرائه منه، وهذا بالنسبة للبيع المتفق على بطلانه، كبيع المجنون والصبي الذي لا يميز، وكبيع الميتة والدم والملاقيح والمضامين.

أما البيع المختلف في بطلانه بين المذاهب بأن كان باطلا في مذهب وغير باطل في مذهب آخر، كبيع الفضولي، وبيع المعاطاة، وبيع الكلب المأذون في اتخاذه، فإن المقدم عليه إن كان مجتهدا قد بلغ رتبة الاجتهاد فلا يعتبر البيع باطلا في حقه، ولا إثم عليه، لأنه تحرى قصد الشارع ببذل الجهد، حتى وصل إلى دليل يرشده، بحيث لو ظهر له خلاف مارآه بدليل يرشده، بحيث لو ظهر له خلاف مارآه بدليل أقوى لرجع إليه، والمخطىء في اجتهاده لا يعاقب، بل يكون معذورا ومأجورا. (١)

إلا أنه يستحب الخروج من الخلاف، بمعنى أن من يعتقد جواز الشيء، فإنه يستحب له تركه إن كان غيره يعتقده حراما. (٢)

والمقلد كذلك يأخذ حكم المجتهد في سقوط الإثم عنه، مادام مقلدا لإمامه تقليدا سائغا. والعامي ينبغي له أن يستفتي من غلب على

ظنه أنه من أهل العلم والدين والورع، وإن اختلف عليه العلماء أخذ بقول أعلمهم وأورعهم وأغلبهم صوابا في قلبه، ولا يتخير ما يميل إليه هواه، لأن ذلك يؤدي إلى تتبع المذاهب من غير استناد إلى دليل، وقال قوم:

لا يجب ذلك عليه، لأن الكل طرق إلى الله. (١)

### أسباب بطلان البيع:

7 - يرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) أنه لا فرق بين البيع الفاسد والبيع الباطل، فهما مترادفان، لأن كلا من البيع الفاسد والباطل وقع على خلاف ماطلبه الشارع، ولذلك لم يعتبره، ولم يرتب عليه الأثر الذي رتبه على البيع الصحيح من حصول الملك وحل الانتفاع.

وأسباب فساد البيع هي أسباب بطلانه، وهي ترجع إلى الخلل الواقع في ركن من أركان العقد، أو في شرط من شرائط الصحة، أو لورود النهي عن الوصف الملازم للفعل، أوعن

<sup>(</sup>۱) المذخيرة/ ۱۳۹ ـ ۱۶۱ نشر وزارة الأوقاف بالكويت، وفتح العلي المالك ۱/ ۲۰ ـ ۲۰، والتقرير والتحبير في شرح التحسريس ٣/ ٣٤٩ ط بولاق، وإرشاد الفحول/ ٢٧١، والموافقات للشاطبي ١٤٧، ١٤٠، ١٤٧

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ٢/ ١١٨ ـ ١٢١، وفتح العلي المالك ١/ ٦٠، والمسوافقات للشاطبي ٤/ ٢٢٠، والمنشور في القواعد ٢/ ١٤٠ (٢) المنثور في القواعد ٢/ ١٢٧، ١٢٨

الوصف المجاور عند الحنابلة. (١)

واستدل الجمهور على ذلك بها يأتي:

أ ـ ـ البيع الباطل أو الفاسد منهي عنه شرعا، والمنهي عنه يكون حراما، والحرام لا يصلح سببا لترتب الأثر عليه، لأن النهي عن التصرف إنها هو لبيان أن ذلك التصرف قد خرج عن اعتباره وشرعيته.

ب ـ قال النبي على: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورد» (٢) والبيع المنهي عنه وقع على غير ما أمر به الشارع، فيكون مردودا، فكأنه لم يوجد.

جـ أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالنهي على الفساد، (٣) ففهموا فساد الربا من قوله تعالى : ﴿ وَذَرُ وَا مَا بَقِي مَنَ الرِّبا ﴾ (٤) وقوله ﷺ :

الانعقاد كان البيع باطلا ولا وجود له، لأنه لا وجود للتصرف إلا من الأهل في المحل حقيقة، ويكون العقد فائت المعنى من كل وجه، إما لانعدام معنى التصرف كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية التصرف كبيع المجنون والصبي الذي لا يعقل.

«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل»(١)

أما الحنفية فإن سبب بطلان البيع عندهم

يرجع إلى اختلال ركن البيع أو شرط من شرائط

الانعقاد، فإذا تخلف الركن أو شرط من شرائط

و (نهى عَلَيْ عن بيع وشرط ، (٢)

هذا عند الجمهور:

أما اختلال شرط من شرائط الصحة فلا يجعل البيع باطلا، كما هوعند الجمهور، بل يكون فاسدا.

<sup>(</sup>١) حديث: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل...» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٧٩ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٢٠٨ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) جمع الجسوامسع ١٠٥١، وروضة النساظر/ ١١٣، والمستصفى للغسزالي ٢/ ٢٦، ٧٧، وحماشية المدسوقي ٣/ ٥٥، وبدايسة المجتهد ٢/ ١٦٧ ـ ١٦٩، والفروق للقرافي ٢/ ٨٨، ٨٤، ونهاية المحتاج ٣/ ٢٦٩، والمنثور في القسواعد ٣/ ٧، ٣١٣، والمغني ٤/ ٢٢٩ ـ ٢٥٨، ومنتهى الإرادات ٢/ ١٥٤ ـ ١٥٧.

وحديث: «نهى عن بيسع وشرط...». أخرجه الطبراني في الأوسط كها في نصب الراية، ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعيف (نصب الراية ١٨/٤ ـ ط المجلس العلمي)

<sup>(</sup>۱) حاشية السدسوقي ۳/ ٥٤، والقوانين الفقهية لابن جزي/ ۱۷۰، ونهاية المحتاج ۳/ ۲۹۹، وأشباه السيوطي/ ۳۱۲ ط عيسى الحلبي، وروضة الناظر/ ۱۱۳، والمغني ٤/ ۲۲۹ ومابعدها، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٤، ۲۰۹، ۱۰۷، والبيدائع ٥/ ۲۹۹، ۳۰۰، وبداية المجتهد ٢/ ۱۲۰ ـ ۱۲۷ ـ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) حديث : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورد» أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٣١ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣٤٢ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) ينظر كتساب تحقيق المسراد في أن النهي يقتضي الفساد، لصلاح الدين بن كيكلدي العلائي، رسالة دكتوراه، تحقيق د. محمد ابراهيم السلقيني. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/ ٢٧٨

واستدل الحنفية على ذلك بأن البيع الفاسد مشروع فيفيد الملك في الجملة، والدليل على أنه مشروع بأصله: النصوص العامة المطلقة في باب البيع من نحو قوله تعالى: ﴿وأحلَّ الله البيع من نحو ذلك مما ورد من النصوص العامة في هذا الباب. (٢)

ويلحظ هنا أن بعض الشافعية يسايرون المذهب الحنفي في التفريق بين البيع الباطل والبيع الفاسد، رغم أن القواعد العامة عندهم تخالف ذلك.

جاء في أسنى المطالب: فرق الأصحاب بين الباطل والفاسد، فقالوا: إن رجع الخلل إلى ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل، وإن رجع إلى شرطه أو صفته فهو فاسد. (٣)

٧- بعد هذا التفريق بين مذهب الحنفية والجمهور، هناك من البيوع الباطلة ماهو متفق على بطلانها بين المذاهب الأربعة، كالبيع المذي حدث خلل في ركنه، أو في شرط من شرائط انعقاده، كبيع الميتة والدم والملاقيح والمضامين فهذه متفق على بطلانها.

وهناك من البيوع ماهو مختلف في بطلانه بين

المذاهب، وهو مارجع الخلل فيها لغير ماسبق.

فبيع الفضولي مثلا صحيح، ولكنه موقوف على الإجازة عند الحنفية والمالكية، وهو باطل في الأصبح عند الشافعية والحنابلة. والبيع عند النداء يوم الجمعة باطل عند الحنابلة. ومثل ذلك يقال في بيع المعاطاة، وبيع الكلب المأذون في اتخاذه، وبيع النجش، وهكذا.

ويرجع سبب الاختلاف في الحكم على مثل هذه البيوع بالبطلان أوعدمه إلى الاختلاف في الدليل. (١)

ما يتعلق بالبيع الباطل من أحكام:

٨ - البيع الباطل لا يترتب عليه أثر، لأنه
 لا وجود له إلا من حيث الصورة، وهو منقوض
 من أساسه، ولا يحتاج لحكم حاكم لنقضه. (٢)

ولا تلحقه الإِجازة لأنه معدوم، والإِجازة لا تلحق المعدوم.

وهذا باتفاق الفقهاء في البيع المجمع على بطلانه، وأما البيع المختلف فيه كبيع الفضولي، فإنه إذا حكم حاكم بصحته صح العقد قضاء،

<sup>(</sup>۱) الفسروق للقسرافي ۲/ ۸۲، ۸۳، والفرق: ۷۰، ومنح الجليل ۲/ ۵۰۰، وبداية المجتهد ۱۹۳/۲ وينظر ص۱۹۷ (۲) البسدائسع ٥/ ٣٠٥، وابن عابدين ٤/ ١٠٥، وحاشية الدسوقي ۳/ ۵۶، ومنتهى الإراذات ۲/ ۱۹۰.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٧٥

<sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ٢٩٩، ٣٠٠، والريلعي ٢٣/٤، والتلويح على التوضيح ٢/ ١٠٣، وجمع الجوامع ١٠٥١ ـ ١٠٧ (٣) أسنى المطالب شرح روض الطالب مع حاشية الرملي ٢/ ١٧١

حتى عند من يقول ببطلانه وهم الشافعية، والحنابلة في الأصح عندهم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. ومقابل الأصح عندهم: أنه تلحقه الإجازة. (١)

وإذا وقع البيع الباطل، فإن وجوده من حيث الصورة يتعلق به بعض الأحكام. وبيان ذلك فيها يلى:

#### أ \_ التراد :

9 - إذا وقع البيع الباطل وحدث فيه تسليم شيء من أحد الطرفين وجب رده، لأن البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض، ويجب على كل من الطرفين رد ماأخذه إن كان باقيا، وهذا باتفاق. (٢)

يقول ابن رشد: اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت، حكمها الرد، أي أن يرد البائع الثمن، ويرد المشتري المثمون (٣)

ورد المبيع يكون مع نهائه المتصل والمنفصل

وأجرة مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص ضمن نقصه، لأنه مضمون عليه، فأجزاؤ ها تكون مضمونة أيضا.

صرح بهذا الشافعية والحنابلة، وهو ماتفيده قواعد المذهب الحنفي.

أما عند المالكية فإن تغير الذات بزيادة أو نقص يعتبر فوتا ينتقل الحق فيه إلى الضهان (١)

#### ب ـ التصرف في المبيع:

• ١ - إذا تصرف المشتري في المبيع بيعا باطلا ببيع أو هبة أو غير ذلك فلا ينفذ تصرف، لأنه لم يملكه، فيكون قد تصرف في ملك غيره بدون إذنه، وتكون تصرفاته كتصرفات الغاصب، ولذلك فإن هذا التصرف لا يمنع الرد لعدم نفوذه، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

أما عند المالكية فإن التصرف في المبيع يعتبر مفوتا، وينتقل الحق فيه إلى الضمان. (٢)

#### جـ ـ الضمان:

١١ - إذا تلف المبيع في يد المشتري، فالصحيح

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٣/ ٤٠٨، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٨٤، والمغني ٢٥٣/٤، والمقوانين المجتهد ٢٩٣/٢

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الخانية بهامش الهندية ٢/ ١٣٣، والدسوقي ٣/ ١٨، ٧٥، وحماشية الجمل على المنهج ٣/ ٨٤، ٥٥، والمغنى ٤/ ٢٥٥

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/٧، ومنح الجليل ٢/٥٧، وكشاف القناع ٣/١٥٠، ونهايسة المحتاج ٣/ ٣٨٩، ٣٩٠، وقليوبي وعميرة ٢/ ١٦٠، وحاشية الدسوقي ٣/ ٧١

 <sup>(</sup>۲) البيدائيع ٥/ ٣٠٥، وابن عابيدين ٤/ ١٠٥، والدستوقي ٣/ ٧١، والقسوانسين الفقهيسة ص١٧٢، ١٧٣، ونهياية المحتماج ٣/ ٣٦٤، وكشساف القنساع ٣/ ٢٥٠، والمغني ٤/ ٢٥٢، ٣٥٣

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ١٩٣/٢ ط عيسى الحلبي.

عند الحنفية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة: أنه يلزمه ضمانه بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوَّم.

والقيمة عند الشافعية تقدر بأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف، وفي وجه تعتبر قيمته يوم التلف، وفي وجه يوم القبض.

وعند الحنابلة تعتبر القيمة يوم تلف ببلد قبضه فيه، قاله القاضي، ونص أحمد عليه في الغصب، ولأنه قبضه بإذن مالكه فأشبه العارية، وذكر الخرقي في الغصب: أنه يلزمه قيمته أكثر ماكانت، فيخرج ههنا كذلك، وهو أولى، لأن العين كانت على ملك صاحبها في حال زيادتها، وعليه ضمان نقصها مع زيادتها، فكذلك في حال تلفها.

وللمالكية تفصيل في ذلك، يقولون: إن فات المبيع بيد المشتري مضى المختلف فيه ـ ولوكان الخيلاف خارج المذهب المالكي ـ بالثمن الذي وقع به البيع، وإن لم يكن مختلفا فيه ـ بل متفقا على فساده ـ ضمن المشتري قيمته إن كان مقوما حين القبض، وضمن مثل المثلي إذا بيع كيلا أو وزنا، وعلم كيله أو وزنه، ولم يتعذر وجوده، وإلا ضمن قيمته يوم القضاء عليه بالرد. (١)

(۱) ابن عابدین ٤/ ۱۰٥، والبدائع ٥/ ٣٠٥، والدسوقي ٣/ ٧١، ومنع الجليل ٢/ ٧٧٥، ٥٧٨، وروضة =

وللحنفية رأي آخر، وهو: أن المبيع يكون أمانة عند المشتري، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط في الحفظ، لأنه مال قبضه بإذن صاحبه في عقد وجد صورة لا معنى، فالتحق بالعدم وبقي إذنه بالقبض. (١)

#### د ـ تجزؤ البيع الباطل:

17 - المراد بتجزؤ البيع الباطل: أن يشتمل البيع على ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة، فيكون في شق منه صحيحا وفي الشق الأخر باطلا، ومن القواعد الفقهية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وأدخل الفقهاء تحت هذه القاعدة مايسمى بتفريق الصفقة، وهو الجمع بين مايجوز وما لا يجوز في عقد واحد.

وعقد البيع إذا كان في شق منه صحيحا، وفي الشق الآخر باطلا، كالجمع بين العصير والخمر، أو بين المذكاة والميتة، وبيع ذلك صفقة واحدة، فالصفقة كلها باطلة، وهذا عند الحنفية والمالكية \_ عدا ابن القصار منهم \_ وهو أحد قولي الشافعية (وادعى الأسنوي في كتاب المهات أنه

<sup>=</sup> الطبالين ٣/ ٤٠٨، وحاشية الجمل على المنهج ٣/ ٨٤، وأشباه السيوطي ص٣٧٣، وكشاف القناع ٣/ ١٩٧، ١٩٨، والمغني ٤/ ٢٥٣

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٣٠٥، وابن عابدين ٤/ ١٠٥، ودرر الحكام المادة (٣٧٠) ١/ ٣٣٤

المذهب) وهورواية عن الإمام أحمد، وذلك لأنه متى بطل العقد في البعض بطل في الكل، لأن الصفقة غير متجزئة، أولتغليب الحرام على الحلال عند اجتماعها، أو لجهالة الثمن.

والقول الأظهر للشافعية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن القصار من المالكية: أنه يجوز تجزئة الصفقة، فيصح البيع فيها يجوز، ويبطل في الكل ويبطل في الكل لبطلان أحدهما ليس بأولى من تصحيح الكل لصحة أحدهما، فيبقيان على حكمها، ويصح فيها يجوز، ويبطل فيها لا يجوز.

وقال أبويوسف ومحمد بن الحسن: إن عينًا البتداء لكل شق حصته من الثمن، فعند ذلك تعتبر الصفقة صفقتين مستقلتين تجوز فيها التجزئة، فتصح واحدة وتبطل الأخرى.

وهذه إحدى صور تفريق الصفقة.

والصورة الثانية: أن يكون العقد في شق منه صحيحا، وفي الشق الآخر موقوفا، كالجمع بين داره ودار غيره، وبيعها صفقة واحدة، فإن البيع يصح فيها، ويلزم في ملكه، ويوقف اللزوم في ملك الغير على إجازته، وهذا عند المالكية والحنفية عدا زفر، وهو مبني عند الحنفية على قاعدة عدم جواز البيع بالحصة ابتداء، وجواز ذلك بقاء.

وعند زفر: يبطل الجميع، لأن العقد وقع على المجموع، والمجموع لا يتجزأ.

وعند الشافعية والحنابلة: يجري الخلاف السابق في الصورة الأولى، لأن العقد الموقوف عندهم باطل في الأصل.

والصورة الثالثة ذكرها ابن قدامة، وهي: أن يبيع معلوما ومجهولا، كقوله: بعتك هذه الفرس ومافي بطن هذه الفرس الأخرى بألف، فهذا البيع باطل بكل حال. قال ابن قدامة: ولا أعلم في بطلانه خلافا. (١)

#### هـ ـ تصحيح البيع الباطل:

۱۳ ـ تصحیح البیع الباطل یمکن تصویره بصورتین.

الأولى: إذا ارتفع مايبطل العقد، فهل ينقلب البيع صحيحا؟

الثانية: إذا كانت صيغة البيع الباطل تؤدي إلى معنى عقد آخر صحيح، فهل يتحول البيع الباطل إلى عقد آخر صحيح؟

وبيان ذلك فيها يلي :

أما الصورة الأولى : فإن الجنفية يفرقون بين البيع البياطل والبيع الفاسد، فيصح عندهم في

<sup>(</sup>۱) الأشب الابن نجيم ۱۱، ۱۱، والبدائع ٥/ ١٤٥، والبدائع ٥/ ١٤٥، وابن عابدين ٤/ ١٠٤، والاختيار ٢٣/ ، وجواهر الإكليل ٢/ ٦، والقوانين الفقهية ص١٧٧، والمنثور في ٢/ ٢٦٦، والأشباه للسيوطي ص١٢٠ ـ ١٢٢، والمنثور في القواعد ١/ ٣٨٢، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٦١، وروضة الطالبين ٣/ ٤٦١، والمغني ٤/ ٢٦٢، ٢٦٢

الجملة تصحيح البيع الفاسد بارتفاع المفسد دون الباطل، ويعللون ذلك بأن ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحا، لأن البيع قائم مع الفساد، ومع البطلان لم يكن قائما بصفة البطلان، بل معدوما.

وعلى ذلك لا يجوزبيع الدقيق في الحنطة، والزيت في الزيتون، واللبن في الضرع، والبزر في البطيخ، والنوى في التمر، لأنه معدوم حتى لوسلم البائع للمشتري اللبن، أو الدقيق، أو العصير، لا ينقلب صحيحا، لأن المعقود عليه معدوم حالة العقد، ولا يتصور انعقاد العقد بدونه، فلم ينعقد أصلا، فلا يحتمل النفاذ. (1)

١٤ - أما الجمهور (وهم لا يفرقون بين البيع الفاسد والباطل) فالحكم عندهم أن البيع الباطل لا ينقلب صحيحا برفع المفسد.

ففي كتب الشافعية: لوحذف العاقدان المفسد للعقد، ولوفي مجلس الخيار، لم ينقلب العقد صحيحا، إذ لا عبرة بالفاسد. (٢)

وفي المغني لابن قدامة : لوباعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه،

فه و محرم، والبيع باطل، لما روى عبدالله بن عمرورضي الله عنها أن النبي على قال: « لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ماليس عندك». (١)

ولأنه اشترط عقدا في عقد ففسد، كبيعتين في بيعة، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله، فتصير الزيادة في الثمن عوضاعن القرض وربحاله، وذلك ربا محرم، ففسد كما لوصرح به، ولأنه بيع فاسد فلا يعود صحيحا، كما لوباع درهما بدرهمين ثم ترك أحدهما.

وفي شرح منتهى الإرادات: من باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد لم يصح بيعه له، لأن استثناء زيد من ضمان دركه يدل على حق له في المبيع، لأنه لم يأذن له في بيعه فيكون باطلا، ثم إن ضمن دركه منه أيضا لم يعد البيع صحيحا، لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا.

والأصل عند المالكية أن كل شرط يناقض مقتضى العقد كبيع الثنيا (بيع الوفاء) ـ وهو أن

<sup>(</sup>۱) حديث: «لا يحل سلف وبيسع، ولا شرطان في بيسع، ولا ربسع مالم يضمن، ولا بيسع ماليس عندك». أخرجه أبسوداود (۳/ ۲۹ ط عزت عبيسد دعاس)، والمترمذي (۳/ ۲۵ ط المعارف العثمانية) وصححه.

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٥٩، ٢٦٠ ط الرياض.

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٥٠

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ١٠٨، ١١٣، والريلعي ٤/ ٧٤ ـ ٥٠ وفتح القدير ٦/ ٥٢ نشر دار إحياء التراث، والبدائع ٥/ ١٣٩

 <sup>(</sup>۲) نهاية المحتاج ٣/ ٤٣٤، ٣٥٥، وروضة الطالبين
 ٣/ ٤١٠، ومغني المحتاج ٢/ ٤٠، وحاشية الجمل
 ٣/ ٤٨، ٨٥

يبتاع السلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له وكذا كل شرط يخل بقدر الثمن كبيع وشرط سلفا، فإن العقد يكون فاسدا.

لكن يصح البيع إن جذف شرط السلف، وكذا كل شرط يناقض المقصود، إلا بعض الشروط فلا يصح البيع معها، ولوحذف الشرط

(۱) من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن صدقة عليه، فإنه يفسخ البيع ولي أسقط هذا الشرط، لأنه غرر، وكذا لو شرط: إن مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن.

(٢) شرط الثنيا يفسد البيع ولو أسقط الشرط، وهو المشهور. (١)

(٣) شرط النقد في بيع الخيار: قالابن الحاجب: لو أسقط شرط النقد فلا يصح.

أما الشرط الذي يؤدي إلى الإخلال بشرط من شروط الصحة فهذا يوجب الفسخ، وليس للعاقدين إمضاؤه. (٢)

10 ـ ومناط المسألة عند الفقهاء فيها سبق كها قال ابن رشد هو: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الشرط أم لا يرتفع الفساد؟ كها لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل اقتران المحرم العين به؟

كمن باع فرسا بهائة دينار وزق خمر، فلما عقد البيع قال: أدع الزق، وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع.

وهذا أيضا ينبني على أصل آخر. وهو: هل هذا الفساد حكمي (تعبدي) أومعقول؟ فإن قلنا: حكمي، لم يرتفع بارتفاع الشرط. وإن قلنا: معقول، ارتفع بارتفاع الشرط.

فهالك رآه معقولا، والجمهور رأوه غير معقول.

والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر أكثره حكمي، ولذلك لا ينعقد عندهم أصلا، وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر. (١) 17 - أما الصورة الثانية ، وهي تحول البيع الباطل إلى عقد آخر صحيح، فهذا يرجع إلى اختلاف الفقهاء في قاعدة (العبرة بصيغ العقود أو معانيها).

يقول السيوطي: هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟ خلاف، والترجيح مختلف في الفروع. ومن ذلك:

لوباع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول، فهو إقالة بلفظ البيع، وخرجه السبكي على القاعدة، والتخريج للقاضي حسين. قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح، وإن اعتبرنا المعنى فإقالة، (٢) وهوبيع فاسد لأنه وقع على

<sup>(</sup>١) منح الجليــل ٢/ ٥٧٠، ٥٧١، وينظر الموافقات للشاطبي ١/ ٢٩٤٪، ٢٩٥

<sup>(</sup>٢) منح الجليل ٢/ ٧٧ه

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ١٦٢ ط عيسى الحلبي.

<sup>(</sup>٢) الأشباه للسيوطي / ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥

المبيع قبل أن يقبض، ولكنه مع ذلك يتحول إلى إقالة صحيحة، إذ يشتمل العقد على جميع عناصر الإقالة.

وفي الأشباه لابن نجيم: الاعتبار للمعنى لا للألفاظ، صرحوا به في مواضع. (١)

وفي درر الحكام: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ولذا يجري حكم الرهن في بيع الوفاء. (٢)

وفي مذهب مالك: أن من باع عقارا أوغيره وشرط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهمه حتى يعطيه الثمن فلا بأس بهذا، لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى. (٣)

وهكذا يجري حكم تحول البيع الباطل إلى عقد آخر صحيح ضمن القاعدة التي سبق ذكرها.

# بيع التلجئة

التعريف :

١ ـ يعـرّف بعض الحنفية بيـع التلجئة بأنه: عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه. (١)

وعرف صاحب الإنصاف بقوله: هوأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوف من ظالم (ونحوه) دفعا له. (٢)

وسياه الشافعية بيع الأمانة، (٣) وصورته كما ذكر النووي في المجموع أن يتفقا على أن يظهرا العقد، إما للخوف من ظالم ونحوه، وإما لغير ذلك، ويتفقا على أنها إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثم يعقد البيع. (٤)

وأما التلجئة التي أضيف هذا البيع إليها فترد في اللغة بمعنى: الإكراه والاضطرار. (٥) وأما في الاصطلاح: فيرجع معناها إلى

 <sup>(</sup>١) الفتـاوى الهنـديـة ٣/ ٢٠٩ ط المكتبـة الإسلامية، وبدائع
 الصنائع ٥/ ١٧٦ ط الجمالية.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤/ ٢٦٥ ط التراث.

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ٢/ ١١ ط المكتبة الإسلامية.

<sup>(</sup>٤) المجموع ٩/ ٣٣٤

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط، والصحاح، والمصباح المنير مادة «لجأ»

<sup>(</sup>١) الأشباه لابن نجيم/ ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة (٣) ١/ ١٨، ١٩

<sup>(</sup>٣) منع الجليل ٢/ ٦٨٥

معنى الإلجاء، وهو الإكراه التام أو الملجىء، ومعناه كايفهم من حاشية ابن عابدين أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل مايطلبه منه. (١)

البائع إذا أحضر الثمن فإنه يسترد المبيع، فبيع الوفاء في حقيقته رهن بلفظ البيع أو قرض إلى أجل بلفظ البيع، فاشتراط التلجئة فيه تفسده. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ بيع الوفاء :

٢ - صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه العين (٢) فيتفق بيع التلجئة وبيع الوفاء في عدم إرادة حقيقة البيع، ويختلفان في أن بيع الوفاء يئول إلى رهن أو بيع وشرط في أما بيع التلجئة فالاتفاق على عدم إرادة البيع مضمر بينها وليس هناك بيع أصلا.

هذا، والفرق بين بيع التلجئة وبيع الوفاء: أن المتعاقدين في بيع التلجئة يتفقان على أن يظهرا العقد إما خوفا من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك، ويتفقان أيضا على أنها إذا أظهراه لا يكون بيعا، وأما في بيع الوفاء فإنها يتفقان على أن يبيعه العين بثمن معين، ويتفقان أيضا على أن

### ب بيع المكره:

" - المراد ببيع المكره حمل البائع على البيع بغير اختياره، إذ الإكراه في اللغة معناه: حمل الإنسان على شيء يكرهه. وفي الشرع: فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. (٢)

والفرق بين بيع التلجئة وبيع المكره: أن بيع التلجئة بيع في الظاهر فقط لا في الحقيقة، وأما بيع المكره فإنه بيع حقيقي، مع الاختلاف في حكمه فسادا ووقفا.

## جــ بيع الهازل:

الهازل في البيع: هو الذي يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته.

والهــزل: هوأن لا يراد بالــلفــظ معنـــاه، لا الحقيقي ولا المجــازي، وهوضــد الجد، وهو

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٨٠ ط المصرية، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٤/ ٣٥٧ ط دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢٤٦/٤ ط المصرية، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٩ ط المكتبة الإسلامية، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣/ ١٤٣، ١٤٤ ط دار المعرفة

<sup>(</sup>۱) المجمسوع للنسووي ۹/ ٣٣٤، وابن عابسدين ٤/ ٢٤٦، وجسامسع الفصولين ١/ ٢٣٤، ٢٣٦، وكشساف القنباع ٣/ ١٤٩، ١٥٠

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٥/ ٨٠، والمصباح مادة «كره».

أن يراد بالشيء ما وضع له. (١)

والفرق بين بيع التلجئة وبيع الهازل: أن بيع التلجئة وإن كان الدافع إليه في الغالب هو الإكراه إلا أنه في حقيقته هوبيع الهازل، لأن البائع في بيع التلجئة تلفظ بصيغة البيع، وهو في الحقيقة لا يريد البيع، ولهذا ذكر صاحب البدائع أنه يشبه بيع الهازل. (٢)

إذ الهزل ينافي اختيار الحكم والرضى به، ولا ينافي الرضى بالمباشرة واختيارها، فصار بمعنى خيار الشرط في البيع. (٣)

### التلجئة في غير البيع:

م- تكون التلجئة في النكاح، كما إذا خطب من هو قاهر لشخص بعض بناته، فأنكحه المخطوب إليه، وأشهد شهود الاسترعاء سرا: أني إنها أفعله خوفا منه، وهو ممن يخاف عداوته، وأنه إن شاء اختارها لنفسه بغير نكاح، فأنكحه على ذلك فهو نكاح مفسوخ أبدا.

وتجري التلجئة أيضا في التحبيس (الوقف) والطلاق والهبة وغيرها، من كل تطوع . (١)

7 - بيع التلجئة ينقسم إلى قسمين: قسم تكون التلجئة التلجئة فيه في نفس البيع، وقسم تكون التلجئة فيه في الثمن، وكل قسم من هذين القسمين على ضربين، لأن التلجئة إن كانت في نفس البيع فإنها إما أن تكون في إنشاء البيع، وإما أن تكون في الإقراربه، وإن كانت في الثمن فإنها إما أن تكون في قدره، وإما أن تكون في جنسه.

ر القسم الأول: أن تكون التلجئة في نفس البيع.

وهوعلى ضربين :

الضرب الأول: بيع تكون التلجئة في إنشائه: ٧ - وذلك بأن يتواضعا في السر لأمر ألجأهما إليه: على أن يظهرا البيع ولا بيع بينهما حقيقة، وإنها هو رياء وسمعة. نحو أن يخاف رجل السلطان، فيقول لآخر: إني أظهر أني بعت منك داري، وليس ببيع في الحقيقة، وإنها هو تلجئة، فتبايعا، ففيه ثلاثة أقوال من حيث الجواز والبطلان.

أحدهما: أن البيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد (١) وهو الموجه الصحيح والمشهور عند الحنابلة، واختاره القاضى وغيره.

وذكر البهوتي: أنه باطل قولا واحدا، حيث تواطآ عليه. (٢)

أقسام بيع التلجئة:

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٦

<sup>(</sup>٢) الفروع ٤/ ٤٩، وكشباف القناع ٣/ ١٤٩ ط النصر، والإنصاف ٤/ ٢٦٥ ط التراث

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/ ٣٥٧، وتعريفات الجرجاني.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٦، ١٧٧

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ٢٤٤، وأصول البزدوي ٤/ ٣٥٧

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٢/٢ ـ ٥

ووجه القول بالبطلان: أن المتبايعين تكلما بصيغة البيع لا على قصد الحقيقة وهو تفسير الهزل، والهزل يمنع جواز البيع، لأنه يعدم الرضا بمباشرة السبب، فلم يكن هذا بيعا منعقدا في حق الحكم. (١) وكذلك دلالة الحال على أنها في مثل هذا البيع لا يريدان البيع، وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة. (٢)

ثانيهما: أن البيع جائز، ورواه أبويوسف عن أبي حنيفة، وهو أيضا ماذهب إليه الشافعية، وكذا الحنابلة على الوجه الثاني عندهم. (٣)

ووجه هذا القول هو أنه لا عبرة بها اتفقا عليه في السر، وإنها العبرة بالعقد الذي أظهراه، ولأن ماشرطاه في السرلم يذكراه في العقد، وإنها عقدا عقداً صحيحا بشرائطه، فلا يؤثر فيه ماتقدم من الشرط، كها إذا اتفقا على أن يشترطا شرطا فاسدا عند البيع، ثم باعا من غير شرط. (3)

ثالثهما: وهو المروي عن محمد أن البيع جائز (غــــير لازم) ويلزم إن أجـــازاه معـــا، لأن الحكم ببطــلان هذا البيـع لمكان الضرورة، فلو اعتبرنا

وجود الشرط عند البيع لا تندفع الضرورة، ولو أجازاه أجاز أحدهما دون الآخر لم يجز، وإن أجازاه جاز، لأن الشرط السابق وهو المواضعة (التواطؤ) منعت انعقاد العقد في حق الحكم، فكان بمنزلة شرط خيار المتبايعين، فلا يصح إلا بتراضيها، ولا يملكه المشتري بالقبض.

وفي بيع التلجئة لم يوجد الرضا بمباشرة السبب في الجانبين أصلاً، فلم ينعقد السبب في حق الحكم، فتوقف على أحدهما، فأشبه البيع بشرط خيار المتبايعين. (١)

٨-هذا، ويتفرع على القول ببطلان هذا البيع: أن المتبايعين إذا اختلفا، فادعى أحدهما التلجئة، وأنكر الآخر، وزعم أن البيع بيع رغبة، فالقول قول منكر التلجئة، لأن الظاهر شاهد له، فكان القول قوله مع يمينه على مايدعيه صاحبه من التلجئة إذا طلب الثمن. وان أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينته، لأنه أثبت الشرط بالبينة، فتقبل بينته، كما لو أثبت الخيار بالبينة.

وأما على القول بجوازه فلا تؤثر هذه الدعوى، لأنها وإن صحت لا تؤثر في البيع الظاهر.

أما إذا اتفقاعلى التلجئة، ثم قالا عند

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٦، ١٧٧، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٤، ٢٤٥، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣/ ١٤٣، والاختيار ٢/ ٢١

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٦

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٤٩

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٦، والمجموع ٩/ ٣٣٤، والفروع ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٦، والمجموع ٩/ ٣٣٤

البيع: كل شرط كان بيننا فه و باطل، تبطل التلجئة ويجوز البيع، لأنه شرط فاسد زائد، فاحتمل السقوط بالإسقاط، ومتى سقط صار العقد جائزا. (١)

الضرب الثاني: بيع تكون التلجئة في الإقرار به.

٩ - التلجئة إذا كانت في الإقرار بالبيع، بأن اتفقا على أن يقرّا ببيع لم يكن، فأقرا بذلك، ثم اتفقا على أنه لم يكن، فالبيع باطل كما ذكر صاحب البدائع، ولا يجوز بإجازتها، لأن الإقرار إخبار، وصحة الإخبار هي بثبوت المخبر به حال وجود الإخبار، فإن كان ثابثا كان الإخبار صدقا وإلا فيكون كذبا، والمخبر به هاهنا - وهو البيع - ليس بثابت، فلا يحتمل الإجازة، لأنها تلحق الموجود لا المعدوم. (١)

القسم الثاني: بيع تكون التلجئة فيه في الثمن أو البدل:

وهو أيضا على ضربين.

١٠ ـ الضرب الأول : بيع تكون التلجئة فيه في قدر الثمن .

ومثاله أن يتواضعا في السر والباطن على أن

الثمن ألف، ثم يتبايعا في الظاهر بألفين، فهل العبرة في مثل هذا البيع بالظاهر أو الباطن؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

أحدهما: أن العبرة بالظاهر، أي بها تعاقدا عليه، وهو الثمن المعلن.

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة فيها رواه عنه أبويوسف. (١) وهو ماذهب إليه الشافعية، وهو أظهر الوجهين عند الحنابلة، وقطع به القاضى. (٢)

ثانيهم : أن العبرة بالباطن، أي بما اتفقا عليه سرا، وهذا القول رواه محمد في الإملاء من غير خلاف، وهو قول أبي يوسف أيضا.

وهو أيضا ماذهب إليه الحنابلة على أحد الوجهين عندهم، وهومذهب المالكية على مانصوا عليه في مهر السر ومهر العلانية. (٣)

ووجه القول بأن الثمن هو الثمن المعلن: هو أن المذكور في العقد هو الذي يصح العقد به، وما ذكراه سرا لم يذكراه حالة العقد، فسقط حكمه، وأيضا فإن الاتفاق السابق ملغى،

<sup>(</sup>١) الاختيار ٢/ ٢٢١، ٢٢.

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ۲/ ۲۱، ۲۲، والفتياوى الهنيدية ۳/ ۲۰۹.
 والمسجيميوع ۹/ ۳۳۶، والمفيروع ٤/ ٥١ و٥/ ۲۲۷.
 والإنصاف ٤/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) الاختيار ٢/ ٢١، ٢٢، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٩. والفروع ٤/ ٥٠، والدسوقي ٢/٣١٣، والخرشي ٣/ ٢٧٢

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٧، ١٧٨، والاختيار ٢/ ٢٢

<sup>(</sup>۲) بدائــع الصنائع ٥/ ١٧٧، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٠٦٠. وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣/ ٣٣٨

بدليل أنهم لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بلا شرط صح العقد. (١)

ووجه القول بأن الثمن هو ثمن السر: هو أنها اتفقاعلى أنها لم يقصدا الألف الزائدة، فكأنها هزلا بها. (١) أي فلا تضم إلى الثمن، ويبقى الثمن هو الثمن الذي اتفقاعليه في السر، وهذا عند الحنفية والحنابلة القائلين بفساد بيع الهازل. (٣)

وأما عند الشافعية القائلين بصحته \_ في أصح الوجهين \_ فتضم إلى الثمن . (٤)

هذا، ويفهم مما ذكره صاحب البدائع من أن المعتبر هل هو ثمن السبر أو الثمن المعلن، أن عله إن قالا عند المواضعة: إن أحد الألفين المعلنين رياء وسمعة، أما إذا لم يقولا ذلك عند المواضعة فالثمن ما تعاقدا عليه، لأن الثمن اسم للمذكور عند العقد، والمذكور عند العقد ألفان. (°)

11 - الضرب الثاني: بيع تكون فيه التلجئة في جنس الثمن.

ومثال ذلك: أن يتفقا في السر على أن الثمن

ألف درهم، ثم يظهرا البيع بهائة دينار، فهل يبطل هذا البيع أو يصح بالثمن المعلن؟

ذهب محمد إلى أن هذا البيع يبطل قياسا، ويصح استحسانا، أي بالثمن المعلن. (١)

ومحله \_ كما جاء في البدائع \_ إن قالا عند المواضعة: إن الثمن المعلن رياء وسمعة، فإن لم يقولا ذلك فالثمن ماتعاقدا عليه، لأن الثمن اسم للمذكور عند العقد، والمذكور عند العقد إنها هو مائة دينار. (٢)

ووجه بطلان هذا البيع على القياس: هو أن ثمن السرلم يذكراه في العقد، وثمن العلانية لم يقصداه فقد هزلا به، فسقط وبقي بيعا بلا ثمن فلا يصح. (٣)

ووجه صحته استحسانا: هوأنها لم يقصدا بيعا باطلا بل بيعا صحيحا، فيجب حمله على الصحة الصحة ما أمكن، ولا يمكن حمله على الصحة إلا بثمن العلانية، فكأنها انصرفا عما شرطاه في الباطن، فتعلق الحكم بالظاهر، كما لو اتفقا على أن يبيعاه بيع تلجئة فتواهبا، بخلاف الألف والألفين، لأن الثمن المذكور المشروط في السر مذكور في العقد وزيادة، فتعلق العقد و

<sup>(</sup>١) الاختيار ٢/ ٢٢

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٧

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٧، والاختيار ٢/ ٢٢

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٧، والاختيار ٢/ ٢٢

<sup>(</sup>١) الاختيار ٢/ ٢٢، والمجموع ٩/ ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٢/ ٢٢

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٦، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠

<sup>(</sup>٤) المجموع ٩/ ٣٣٤

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٧

١٢ \_ هذا وذكر صاحب البدائع أيضا أن هذا كله إذا اتفقا في السرولم يتعاقدا في السر، أما إذا اتفقا في السر وتعاقدا أيضا في السربثمن، ثم تواضعا على أن يظهرا العقد بأكثر منه أوبجنس آخر، فإن لم يقولا: إن العقد الثاني رياء وسمعة فالعقد الثاني يرفع العقد الأول، والثمن هو المذكور في العقد الثاني، لأن البيع يحتمل الفسخ والإقالة، فشروعهما في العقد الثاني إبطال للأول، فبطل الأول وانعقد الثاني بها سمى عنده. وإن قالا: رياء وسمعة، فإن كان الثمن من جنس آخر فالعقد هو العقد الأول، لأنها لما ذكرا(١) الرياء والسمعة فقد أبطلا المسمى في العقد الثاني، فلم يصح العقد الثاني، فبقي العقد الأول. وإن كان من جنس الأول فالعقد هو العقد الثاني، لأن البيع يحتمل الفسخ، فكان العقد هو العقد الثاني لكن بالثمن الأول، والزيادة باطلة لأنهما أبطلاها حيث هزلا بها . <sup>(٢)</sup>

17 \_ وأما الشافعية فإن البيع يصح عندهم بالثمن المعلن، ولا أثر للاتفاق السابق لأنه ملغى، فصار كما لو اتفقا على شرط فاسد، ثم تبايعا بلا شرط. (٣)

١٤ \_ وأما الحنابلة ، فقد جاء في الفروع في كتاب

الصداق: أنهما لو اتفقا قبل البيع على ثمن، ثم عقدا البيع بثمن آخر أن فيه وجهين: أحدهما: أن الثمن ما اتفقا عليه.

والثاني: ما وقع عليه العقد كالنكاح. (١)
10 - وأما المالكية، فإنهم لم يصرحوا في كتبهم ببيع التلجئة كغيرهم، وإنها ذكروا بيع المكره والمضغوط وبيع الهازل، وقد سبقت الإشارة إلى مهر للسر ومهر للعلانية، وبينوا أن العمل بمهر مهر للسر ومهر للعلانية، وبينوا أن العمل بمهر السر إذا كانت هناك بينة تشهد على أن مهر العلن لا عبرة به، وإنها ذكر للأبهة والفخر. فإذا لم تكن هناك بينة واتفق الزوجان على مهر السر عمل به، فإن اختلفا حلّفت الزوجة الزوج إن ادعت الرجوع عن صداق السر القليل إلى صداق العلانية الكثير، فإن حلف عمل بصداق السر، وإن نكل خُلفت الزوجة على الرجوع وعمل بصداق العلانية، فإن نكل عمل بصداق السر، وإن نكل خُلفت الزوجة على عمل بصداق السر، وإن نكل علينية، فإن نكلت عمل بصداق السر، وإن نكل عمل بصداق السر، وإن نكل عمل بصداق السر، وإن نكل عمل بصداق السر،

17 ـ هذا، وذكر صاحب التبصرة في القضاء بشهادة الاسترعاء: أن الاسترعاء في البيوع لا يجوز، مثل أن يشهد قبل البيع أنه راجع في البيع، وأن بيعه لأمر يتوقعه، لأن المبايعة خلاف ما يتطوع به، وقد أخذ البائع فيه ثمنا وفي ذلك

<sup>(</sup>١) الفروع ٥/ ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ٢/ ٣١٣، وجواهر الإكليل ٢/ ٣١٤، والخرشي ٣/ ٢٧٢

<sup>(</sup>١) وفيه تحريف ( لما ذكرا) إلى (لم يذكرا)

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٧

<sup>(</sup>٣) المجموع ٩/ ٣٣٤

حق للمبتاع، إلا أن يعرف الشهود الإكراه على البيع والإخافة، فيجوز الاسترعاء إذا انعقد قبل البيع، وتضمن العقد شهادة من يعرف الإخافة والتوقع الذي ذكره. (١)

وهذا يفيد أن المكره على البيع لأمر يتوقعه أو يخافه لا يلزمه البيع عند المالكية، بل له أن يرجع في حتى بعد أن يقبض الثمن، مادام شهود الاسترعاء قد عرفوا الإكراه على البيع وسبب الإخافة.

### أثر الاختلاف بين البائع والمشتري:

1۷ ـ لو ادعى أحدهما بيع التلجئة ، وأنكر الأخر، فإن جاء مدعي التلجئة ببينة قبلت ، وإلا فالقول لمدعي الأصل وهو عدم التلجئة بمينيه . ولو قدم كل منها بينة قدمت بينة مدعي التلجئة ، لأنه يثبت خلاف الظاهر .

ولو تبايعا في العلانية، فإن اعترفا ببنائه على التلجئة، فالبيع في العلانية باطل باتفاقهما على أنهما هزلا به، وإلا فالبيع لازم.

وهذا بناء على ماذهب إليه القائلون بصحة بيع السر وبطلان البيع المعلن، وهم أبويوسف ومحمد من الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة، والمفهوم من مذهب المالكية.

أما من ذهب إلى صحة البيع الثاني وبطلان

(۱) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٥، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣/ ١٤٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص٢٥٥، والسروضة ٣/ ٥٧٥، ٥٨٥، والمجمسوع ٩/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٦ ـ ٢٤١، والمغني ٤/ ٢٣٧ ط الرياض.

الاتفاق المسبق في السر، فلا ترد هذه التفصيلات عندهم، وهم أبوحنيفة والشافعية والقاضى من الحنابلة. (١)

هذا من حيث الجملة، وتنظر تفصيلات المسألة والخلاف فيها في مباحث البيع والدعوى.

# بيع التولية

انظر: تولية

# بيع الثنية

انظر: بيع الوفاء

<sup>(</sup>١) التبصرة ٢/ ٥

وفي الشرع: فعل يوجده المكره فيدفع المكرة إلى ماطلب منه. (١)

فالفرق بينه وبين البيع الجبري: أن البيع الجبري لا يكون إلا بحق، أما البيع بالإكراه فهو في الأصل أعم، لكن الغالب إطلاقه على الإكراه بلاحق.

#### ب ـ بيع التلجئة:

٣ ـ بيع التلجئة في اصطلاح الفقهاء: أن يظهرا عقدا وهما لا يريدانه، يلجأ إليه صاحب المال خوفا من عدو أو سلطان جائر. (٢)

فالفرق بينه وبين البيع الجبري أن بيع التلجئة فيه صورة البيع لا حقيقته.

### حكمه التكليفي:

٤ - يختلف حكم البيع الجبري باختلاف سببه،
 فإن كان لإيفاء حق، كبيع ماله لإيفاء دين
 حال، وبطلب صاحب الحق فهو واجب، وكذا
 إذا كان لمصلحة عامة، كتوسعة المسجد الذي
 ضاق على المصلين، أو الطريق العام. (٣)

ويقوم البيع في الفقه الإسلامي ـ كسائر العقود القولية ـ على التراضي الحرعلى إنشائه

# البيع الجبري

#### تعريفه:

البيع الجبري مركب من لفظين: «البيع»
 و«الجبري»

فالبيع مبادلة مال بمال على وجه مخصوص . (١)

والجبري: من جبره على الأمر جبرا: حمله عليه قهرا. (٢)

فالبيع الجبري في استعمال الفقهاء هو: البيع الحاصل من مكره بحق، أو البيع عليه نيابة عنه، لإيفاء حق وجب عليه، أو لدفع ضرر، أو تحقيق مصلحة عامة. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الإكراه على البيع:

٢ ـ الإكراه في اللغة: حمل الإنسان على أمر
 بغير اختياره. (٤)

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٨٠

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) الدسوقي ٣/ ٦ ـ ٧

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٢/٢

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة: «جبر».

<sup>(</sup>٣) تعريف استخلصناه من أمثلة البيع الجبري، من كتب الفقه

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح، والمصباح المنير مادة «كره»، وابن عابدين ٥٠/ ٨٠/

من الجانبين لقوله تعالى: ﴿ يِاأَيُهَا الذين آمنوا لا تَأْكِلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلا أَنْ تكونَ تَجُارةً عن تَرَاضٍ منكم ﴾ (١)

وخبر: «إنها البيعُ عن تَراض» (٢) ولا يقر الفقهاء بيعا لم يقم على التراضي من الجانبين: البائع والمشتري، إلا ماتوجبه المصلحة العامة لإحقاق حق، أو تحقيق مصلحة عامة، أو دفع ضرر خاص أو عام، وهو مايسمى في عرفهم: الإكراه المشروع، أو الإكراه بحق. ومنها: العقود الجبرية التي يجريها الحاكم، إما مباشرة نيابة عمن يجب عليه إجراؤها، إذا امتنع عنها، أو يُجْبر هو على إجرائها.

ويـذكـر الفقهاء أمثلة للجـبر المشروع على البيع منها:

#### إجبار المدين على بيع ماله:

• \_ يجبر المدين على بيع ماله لإيفاء دين حال، إذا امتنع عن أدائه وله مال ظاهر، فيجبره الحاكم على وفاء الدين بالتعزير عليه بالحبس أو الضرب، فإن أصر على الامتناع قضى الحاكم الدين من ماله جبرا عليه، إذا كان له مال ظاهر من جنس الدين.

هذا محل اتفاق بين الفقهاء.

أما إذا كان ماله من غير جنس الدين كالعقار والعروض، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإمام يبيع ماله عليه جبرا نيابة عنه. (١)

وعند الإمام أبي حنيفة ، لا يبيع الحاكم ماله عليه ، بل يحبسه حتى يقوم بإيفاء الدين ببيع ماله أو غيره ، لأن ولاية الحاكم - في نظر الإمام - على من عليه الدين ، لا على ماله ، فلم ينفذ بيعه في ماله بغير إذنه ، ولأن البيع تجارة ولا يصح إلا بتراض ، وفيه أيضا نوع من الحجر الذي لا يجيزه أبوحنيفة . وقد خالفه صاحباه في ذلك ، فأجازا بيع الحاكم ماله لوفاء دينه بيعا جبريا ، ورأيها هو المفتى به في المذهب . (٢)

#### بيع المرهون:

7 - إذا رهن عينا بدين حال أو مؤجل، وحلّ الأجل، وامتنع المدين عن أداء الدين أجبره الحاكم على بيع المرهون، أو باع عليه نيابة عنه، لأنه حق وجب عليه، فإذا امتنع عن أدائه قام الحاكم مقامه في أدائه، كالإيفاء في جنس الدين. وللتفصيل ر: (رهن).

وقال الإمام أبوحنيفة: لا يبيع عَرَضه

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ٤/ ١٣٧، وبداية المجتهد ٢/ ٣٠٧. ٣٠٨، والدسوقي ٣/ ٢٦٩، والإنصاف ٥/ ٢٧٦، والمغني ٤/ ٤٨٤، والاختيار لتعليل المختار ٢/ ٩٨ (٢) ابن عابدين ٥/ ٩٥، والاختيار ٢/ ٩٨

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٢٩

<sup>(</sup>٢) حديث: « إنها البيع عن تراض» أخرجه ابن ماجة (٢) ٧٣٧ - ط الحلبي). وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله موثقون.

ولا عقاره، بل يجبسه حتى يسرضى ببيع ماله أو بغيره. (١)

#### جبر المحتكر:

٧- إذا كان عند إنسان طعام فاضل عن حاجته، يحتاج إليه الناس وامتنع عن بيعه لهم،
 أجبره الحاكم على بيعه دفعا للضرر. (٢) وللتفصيل ر: (احتكار)

#### الجبر على البيع للنفقة الواجبة :

٨ - إذا امتنع المكلف عن الإنفاق على من تجب عليه نفقته كالزوجة والأولاد والأبوين، ولم يعرف له نقد ظاهر باع الحاكم عروضه أوعقاره للإنفاق عليهم.

وينظر التفصيل في (النفقة).

#### الأخذ بالشفعة جبرا:

٩ ـ الشفعة حق منحه الشرع للشريك القديم،
 أو الجار الملاصق، فيتملك الشقص المبيع عن مشتريه بها قام عليه من الثمن والتكاليف جبرا عليه.

وللتفصيل انظر مصطلح (شفعة).

## بيع الجزاف

#### التعريف :

١ ـ الجـزاف اسم من جازف مجازفة من باب قاتـل، والجُـزاف بالضم خارج عن القيـاس والقياس بكسر الجيم.

وهو في اللغة من الجزف، أي الأخذ بكثرة، وجزف في الكيل جزف : أكثر منه. ويقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون: جازف في كلامه، فأقيم نهج الصواب في الكلام مقام الكيل والوزن. (١).

وبيع الجزاف اصطلاحا: هوبيع مايكال، أو يوزن، أو يُعَدّ، جملة بلا كيل ولا وزن، ولا عد (٢)

#### الحكم التكليفي:

٢ ـ الأصل أن من شرط صحة عقد البيع أن
 يكون المبيع معلوما، ولكن لا يشترط العلم به
 من كل وجه، بل يشترط العلم بعين المبيع
 وقدره وصفته، وفي بيع الجزاف يحصل العلم

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة «جزف»

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٣/ ٣٥

 <sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٤/ ٨٨، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٥١،
 والمغني ٤/٧٤، وابن عابدين ٥/ ٣٢٥
 (٢) ابن عابدين ٥/ ٢٥٦، وقليوبي ٢/ ٢٥٦

بالقدر، كبيع صبرة طعام، دون معرفة كيلها أو وزنها، وبيع قطيع الماشية دون معرفة عددها، وبيع الأرض دون معرفة مساحتها، وبيع الثوب دون معرفة طوله.

وبيع الجراف استثني من الأصل لحاجة الناس واضطرارهم إليه، بها يقتضي التسهيل في التعامل. قال الدسوقي: الأصل في بيع الجزاف منعه، ولكنه خفف فيها شق علمه من المعدود، أو قل جهله في المكيل والموزون. (١)

ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنها - «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه».

وفي رواية: « رأيت الناس في عهد رسول الله على إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانه، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم».

وفي رواية: « يحولوه» وفي أخرى: «أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله» (٢)

فدل على أنهم كانوا يتعاملون ببيع الجزاف، فيكون هذا دالا على جوازه، وألفاظ الرواية

تدل على أنه كان في عهد الرسول ﷺ، مما يفيد حكم الرفع.

ولهـ ذا اتفق الفقهاء على جوازه من حيث الجملة، والأظهر عند الشافعية جوازه مع الكراهة. (١)

شروط بيع الجزاف:

٣ ـ اشترط المالكية لجواز بيع الجزاف ستة شروط:

(أ) أن يرى المبيع جزافا حال العقد، أو قبله إذا استمرعلى حاله إلى وقت العقد دون تغيير، وهذا مالم يلزم على الرؤية فساد المبيع، كقلال الخل المطينة يفسدها فتحها، فيكتفي برؤيتها في مجلس العقد.

(ب) أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو الحوزن أو العدد، فإن كان أحدهما يعلم قدرها فلا يصح.

(جـ) أن يحزرا ويقدرا قدره عند إرادة العقد ليه.

(د) أن تستوي الأرض التي يوضع عليها المبيع.

(هـ) ألا يكون مايراد بيعه جزافا كثير اجدا،

<sup>(</sup>١) نهايسة المحتساج ٣/ ٣٩٢، وحماشيسة المدسسوقي ٣/ ٢٠، وكشساف القنساع ٣/ ١٦٩، وتبيين الحقائق ٤/ ٥، وروضة الطالبين ٣/ ٣٥٨

<sup>(</sup>١) الدسوقي ٣/ ٢٠

<sup>(</sup>۲) حدیث: «کنا نشتری الطعام من الرکبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبیعه حتی ننقله من مکانه». أخرجه مسلم (۳/ ۱۱۲۱ ط الحلبی)

لتعذر تقديره. سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا.

كما يشترط ألا يقل جدا إن كان معدودا، لأنه لا مشقة في معرفة قدره بالعد.

أما إن كان مكيلا أو موزونا فيجوز وإن قل جدا.

(و) أن يشق عده ولا تقصد أفراده بالبيع ، سواء قل ثمنه أو لم يقل كالبيض . وإذا قصدت أفراده جاز بيعه جزافا إن قل ثمنه بالنسبة لبعضها مع بعض . ومنع من بيعه جزافا إن لم يقل ثمنها كالثياب .

أما إذا لم يشق عده لم يجز أن يباع جزافا، سواء أقصدت أفراده أم لم تقصد، قل ثمنها أو لم يقل. (١)

وانفرد المالكية في تفصيل الشروط على هذا النحو، وإن كان منها ماشاركهم غيرهم في اعتبارها، كما في الشرط الأول والثاني والرابع. كما سيأتى تفصيله.

ولبيع الجزاف صور تختلف أحكامها على التفصيل التالي:

### بيع الصبرة جزافا:

الصبرة هي: الكومة المجتمعة من الطعام ونحوه. والصبرة المجهولة القدر المعلومة بالرؤية، إما أن تباع بثمن إجمالي، وإما أن تباع

على أساس السعر الإفرادي، كما لوقال: كل صاع منها بكذا.

فأما النوع الأول، فقد قال ابن قدامة: لا نعلم في جوازه خلاف إن كان مما يتساوي أجزاؤه. ويشترط عند الجميع أن لا يكون من الأموال الربوية إذا بيع شيء منها بجنسه كما يأتي. (1)

وأما الثاني: وهو بيع الصبرة التي يجهل مقدار كيلها أو وزنها على أسئاس سعر وحدة الكيل أو الوزن، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وأبويوسف من الحنفية: إلى جواز بيع الصبرة التي يجهل عدد صيعانها مجازفة، بأن يقول: بعتك هذه الصبرة من الطعام كل صاع بدرهم، لأن رؤية الصبرة تكفي في تقديرها، ولا يضر الجهل بجملة الثمن، لأن بالإمكان معرفته بالتفصيل بكيل الصبرة، فيرتفع الغرر، وتزول الجهالة.

وذهب أبوحنيفة: إلى أن البيع يجوز في قفيز واحد، ولا يجوز في الصبرة كلها، إلا إذا عرف عدد الصيعان، وذلك لتعذر صرف البيع إلى الكل للجهالة بالمبيع والثمن، فيصرف إلى الأقل وهو معلوم.

فإذا زالت الجهالة بتسمية جملة القفزان، أو بأن تكال الصبرة في مجلس العقد، جازبيع

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ٣/ ٣٥ ـ ٣٧

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ١٤٤

الصبرة ويخرج بذلك عن أن يكون جزافا. (١) تساوي موضع صبرة الطعام عند بيعها جزافا:

• - لا يحل للبائع في بيع صبرة الطعام جزافا أن يضعها على موضع ينقصها، كأن تكون على دكة أو حجر ونحوه، وكذلك السمن ونحوه من المائعات التي تباع بوضعها في ظرف أو إناء، فلا يجوز للبائع - إن باعها جزافا - أن يكون الظرف عما تختلف أجزاءه رقة وغلظا، لأن هذا غش يؤدي إلى الغرر والجهالة والنزاع، فلا يمكن معه تقديرها بمجرد رؤيتها.

فإذا كانت الصبرة على دكة أوربوة أو حجر لينقصها سواء أقصد البائع أم لم يقصد، فاشتر اها المشتري وهوغير عالم بذلك، فالبيع صحيح وملزم للبائع، وللمشتري الخيار في فسخ العقد، أو الرجوع بالنقص في الثمن على البائع، بأن تقوم الصبرة مغشوشة مع وضعها على دكة أو حجر، وتقوم بدون ذلك، فما نقص من ثمنها رجع به المشتري على البائع.

وإن باعه صبرة الطعام، وظهر أن تحتها حفرة فلا خيار للمشتري، لأن ذلك ينفعه ولا يضره، لأنه سيزيد في قدرها.

وللبائع الخيار إن لم يعلم بالحفرة . (٢)

بيع المذر وعات والمعدودات المتفاوتة جزافا:

7 - ذهب الجمه ورإلى جوازأن يباع قطيع الماشية مع الجهل بعدده، كل رأس بكذا. وأن تباع الأرض والثوب جزافا، كل ذراع بكذا، مع الجهل بجملة الذرعان. (١)

وذهب أبـوحنيفة إلى عدم الجواز، وهو قول ابن القطان من الشافعية.

والفرق بين المكيلات والموزونات، وبين المعدودات والمذروعات: أن الأولى لا تتفاوت أجزاؤ ها في العادة تفاوتا فاحشا إذا فُرِّقت، فتكفى رؤيتها جملة.

أما المعدودات والمذروعات كالماشية والأرض، فتتفاوت أجزاؤ ها إذا فرقت، ولا تكفي رؤيتها جملة. (٢)

البيع جزافا مع علم أحد المتبايعين بقدر المبيع:

٧ ـ يشترط لصحة بيع الجزاف أن يكون المتبايعان يجهلان قدر المبيع جميعا، أو يعلمانه جميعا، ولا يجوز البيع جزاف مع علم أحد المتعاقدين بقدر المبيع دون الأخر، وذلك عند المالكية والحنابلة وفي وجه للشافعية. (٣)

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٧٢، والشرح الصغير ٣/ ٣٥، ونهاية المحتاج ٣/ ٣٩٢ ـ ٣٩٦، وكشاف القناع ٣/ ١٦٩

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۳/ ۳۵، وكشاف القناع ۳/ ۱۶۹ ـ ۱۷۰،
 وروضة الطالبين ۳/ ۳۵۸

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۳/ ۳۲، ۳۵، وروضة الطالبين ۳/ ۳۶۳، والمغنى ٤/ ۱۶٤

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٧٢

<sup>(</sup>٣) حاشيــة الــدســوقي ٣/ ٢٠ ، وروضــة الطالبين ٣/ ٣٥٨ . والمغنى ١٣٧/٤

ووجه عدم الجواز عندهم: مافيه من الغرر، فإن بيع الجزاف جاز للضرورة والحاجة فيها يباع تخمينا وحزرا، فإذا عرف قدره لم يجزأن يباع جزافا إذ لا ضرورة فيه.

ويترتب عليه أن يرد المشتري السلعة التي اشتر اها جزافا، إذا علم بعلم البائع بقدرها، وللبائع فسخ العقد إذا علم بعلم المشتري بقدرها.

وعند الحنفية ، وهو الأصح عند الشافعية : أنه يصح مع علم أحد المتعاقدين بمقدار المبيع . وعن أحمد رواية بكراهته وعدم تحريمه ، مراعاة لخلاف العلماء فيه . (١)

### بيع الربوي بجنسه جزافا:

٨- لا يجوز أن يباع المال الربوي بجنسه مجازفة ، لقول النبي على : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح ، مِثْلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد» (٢)

فدل الحديث على أنه لا يباع الربوي بحنسه إلا بتحقق الماثلة بينها، وإلا بالتقابض. ولا يمكن أن تتحقق الماثلة في البيع الجزاف، لأنه قائم على التخمين والتقدير،

فيبقى احتمال الربا قائما، وقد نهي النبي عن «المزابنة» وهي بيع الثمر الرطب بالثمر الجاف، وذلك فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله عنه أن يبيع الرجل تمر كيلا، وإن كان تمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله». (١)

وذلك لأنه ينقص إذا جف، فيكون مجهول المقدار.

والقاعدة في الربويات: أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. (٢)

## ضم معلوم في البيع أو جزاف إلى جزاف:

٩ - إذا ضم جزاف إلى جزاف في البيع بثمن واحد أو بثمنين لم يمنع ذلك صحة البيع، لأنها في معنى الجيزاف الواحد، من حيث تناول الرخصة لهما. كما لوقال: بعتك صبرتي التمر والحب هاتين، أو بعتك ثمرة حائطيّ هذين جزاف ابثلاث دنانير، أوقال: أولاهما بدينار، والثانية بدينارين.

وكذا لوضم إلى الجزاف سلعة مما لا يباع

<sup>(</sup>١) المغني ١٧٣/٤

<sup>(</sup>۲) حديث : « السذهب بالسذهب . . . » أخسر جه مسلم (۲) ۱۲۱۱ ط الحلبي)

<sup>(</sup>١) حديث : « نهى عن المزابنة . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٨٤ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٧٢ ط الحلبي). وانظر نيل الأوطار ٥/ ١٩٨

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٣٨٣/٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٣، والمجموع ٣٥٣/١٠، وفتح القدير ٥/ ٤٧٠، والدسوقي ٣٣/٣

كيلا أوورنا، كما لوقال: بعتك هذه الصبرة وهذه الدابة بعشرة دنانير.

أما إن ضم في البيع إلى الجزاف معلوم بكيل أو وزن أو عدد، فقد يؤدي ذلك إلى فساد البيع، لأن انضهامه إليه يصير في المعلوم جهلا لم يكن.

وقد قسم المالكية (١) انضام المعلوم القدر بكيل أو وزن أو عد إلى أربع صور: لأن الجزاف إما أن يكون الأصل فيه \_ بحسب العرف \_ أن يباع جزافا كالأرض، أو أن يباع بالتقدير كالكيل للحبوب؛ وكذلك المعلوم القدر المنضم إليه، إما أن يكون الأصل فيه أن يباع جزافا، أو أن يباع بالتقدير: فإن كان الجزاف أصله أن يباع بالكيل أو يباع بالكيل أو جزافا، والمعلوم القدر أصله أن يباع بالكيل أو الوزن أو العد، كجزاف أرض مع مكيل حب، الوزن أو العد، كجزاف أرض مع مكيل حب، صح البيع في هذه الصورة، لأن كلا منها بيع على أصله.

ويفسد البيع في الصور الثلاث الأخرى، لمخالفة الأصل في كليهما أو في أحدهما، وأمثلتها:

أ ـ جزاف حب مع مكيل أرض (أي أرض مقدرة بالمساحة)

ب ـ جزاف حب مع مكيل حب .

جـ ـ جزاف أرض مع مكيل أرض.

هذا كله في الجزاف إذا بيع على غير كيل أو نحوه .

أما إن بيع الجزاف على كيل أو نحوه فلا يجوز أن يضم إليه شيء غيره مطلقا، كأن قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، على أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن لها، بل ثمنها من جملة مااشترى به الصبرة، لأن مايخص السلعة من الثمن حين البيع مجهول، ومعنى مطلقا: أي سواء كانت السلعة من ومعنى مطلقا: أي سواء كانت السلعة من سمى الثمن فبان أنه يساوي أكثر، وسامح فيه البائع من أجل إتمام الصفقة جزافا، كانت السمية كعدمها، لأنه صار بمثابة الذي لم التسمية كعدمها، لأنه صار بمثابة الذي لم يسمى.

وإذا لم يسم ثمنها، كان مايخص السلعة من الثمن مجهولا. (١)

وعند الحنابلة: لوقال: بعتك هذه الصبرة وقفيزا من هذه الصُبرة الأخرى بعشرة دراهم صح.

أما لوقال: بعتك هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح. قالوا: لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل، لأنه يصير قفيزا وشيئا بدرهم، والشيء لا يعرفانه، لعدم معرفتها

<sup>(</sup>١) نفس المراجع السابقة .

<sup>(</sup>١) حاشية العدوي على الخرشي ٥/ ٣١

بكمية ما في الصبرة من القفزان. (١)

وذهب الشافعية إلى بطلان البيع في صورة ما إذا قال البائع: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، على أن أزيدك صاعا من هذه الصبرة الأخرى. لأنه يفضي إلى الجهالة في جملة الثمن وتفصيله، فيصير كأنه باعه صاعا وشيئا بدرهم، والشيء لا يعرف، للجهالة بكمية مافي الصبرة من الصيعان. (٢)

ولم نطلع على تفصيل للحنفية في هذه المسألة .

10 ـ لو باع هذه الصبرة أو نحوها بهائة درهم، كل صاع أو رأس أو ذراع بدرهم صح البيع، إن خرج ما باعه مائة، لتوافق الجملة والتفصيل فلا غرر ولا جهالة. وإن لم تخرج مائة، بأن خرجت أقل أو أكثر، لم يصح البيع على الصحيح عند الشافعية، وذلك لتعذر الجمع بين الجملة والثمن وتفصيله.

والوجه الثاني عندهم أنه يصح تغليبا للإشارة. (٣)

ظهور المبيع أقل أو أكثر من المسمى: ١١ ـ من ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز

بهائة درهم، فوجدها أقل أو أكثر، ومن ابتاع ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم، أو أرضا على أنها مائة ذراع بهائة درهم، فوجدها أقل أو أكثر، ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة البيع في هذه الصورة، سواء ظهر المبيع زائدا أم ناقصا عها وقع عليه الاتفاق في العقد.

وسواء أكان المبيع ثوبا أم أرضا من المذروعات، أو صبرة طعام من المكيلات.

وفي رواية للحنابلة: أن البيع باطل، إذا كان المعقود عليه أرضا أو ثوبا، وذلك لاختلال الوصف فيها، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة، ولا يمكن إجبار المشتري على أخذ البعض، لأنه اشترى الكل كالإيبران على الشركة في القدر الزائد للضرر الحاصل بسبب الشركة.

واتفق الفقهاء من حيث الجملة على ثبوت الخيار للبائع في حال الزيادة، وللمشتري في حال النقصان في الصورة المتقدمة.

وفرق الحنفية والحنابلة بين ما يباع ذرعا كالشوب والأرض، وبين مايباع كيلا كصبرة الطعام، ولم يفرق الشافعية بينها، بل أثبتوا الخيار لمن عليه الضرر مطلقا.

ففي صورة ما إذا ابتاع صبرة من طعام على أنها مائة قفي زبائة درهم فوجدها أقل. ذهب الحنفية والحنابلة: إلى أن المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء

<sup>(</sup>١) المغني ١٤٣/٤

<sup>(</sup>٢) المجموع ٩/ ٣١٤

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٣/ ٣٩٩

فسخ البيع، وذلك لأن الثمن ينقسم على أجزاء المبيع المشلي مكيلا أو موزونا، ولم يتم رضى المشتري به لأنه أقل مما تم العقد عليه، ولهذا كان له خيار أخذ الموجود بحصته من الثمن، وكان له خيار الفسخ لأنه وجد المبيع ناقصا.

وفي قول للحنابلة: أنه ليس له خيار الفسخ، لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي من الكيل.

وعند الشافعية: للمشتري الخياربين أن يأخذ الموجود بكل الثمن المسمى، وبين الفسخ.

وإذا وجد الصبرة أكثر مما تم عليه الاتفاق: رد المستري الزيادة للبائع لأنه تضرر بالزيادة، ولأن البيع وقع على مقدار معين، فما زاد عليه لا يدخل في البيع. وهذا عند الحنفية والحنابلة.

وعند الشافعية: يثبت الخيار للبائع، ولا يسقط خياره فيها إذا قال المشتري للبائع: لا تفسخ، وأنا أقنع بالقدر المشروط، أو أنا أعطيك ثمن الزائد.

وإذا كان ما يباع جزاف مذروع كالثوب والأرض، وظهر أنه أقل مما اتفق عليه في العقد، فذهب الحنفية والشافعية: إلى أن المشتري بالخيار بين أن يأخذ الموجود بجملة الثمن وبين أن يترك البيع، ولا يسقط خيار المشتري فيها إذا حط البائع من الثمن قدر النقص.

وذهب الحنابلة إلى أن المشتري بالخياربين

أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن، أو أن يترك البيع.

وإذا ظهر أن المبيع أكثر مما اتفق عليه ، فذهب الحنفية إلى أن الزيادة للمشتري بالثمن نفسه، لأن النزع كالوصف، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، ولا خيار للبائع.

وذهب الحنابلة والشافعية: إلى أن البائع بالخيار.

وللحنابلة تفصيل في مذهبهم:

فذهبوا إلى تخيير البائع بين تسليم المبيع زائدا، وبين تسليم القدر الموجود. فإن رضي بتسليم الجميع فلا خيار للمشتري، لأنه زاده خيرا. وإن أبى تسليمه زائدا، فللمشتري الخيار بين الفسخ أو الأخذ بجميع الثمن المسمى وقسط الزائد.

فإن رضي بالأخذ أخذ العشرة، والبائع شريك له في الذراع.

وفي تخيير البائع في الفسخ وجهان .

الأول: له الفسخ، لأن عليه ضررا في المشاركة.

الثاني: لاخيارله، لأنه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن.

فإذا وصل إليه الثمن مع بقاء جزء له فيه كان زيادة على مارضي به من الثمن، فلا يستحق بها الفسخ. فإن بذلها البائع للمشتري بثمن، أو طلبها المشتري بثمن، لم يلزم الآخر القبول،

لأنها معاوضة يعتبر فيها التراضي منها، فلا يجبر واحد منها عليه. وإن تراضيا على ذلك جاز.

ووجه التفريق بين المذورعات والمكيلات: أن المتفق عليه في العقد على المكيلات هو القدر، أما في المذروعات فهو الوصف.

والقدريقابله الثمن، أما الوصف فهو تابع للمبيع، ولا يقابله شيء من الثمن. ولهذا يأخذ اللبيع بحصته من الثمن، إذا فات القدر المتفق عليه. ويأخذ المبيع بالثمن كاملا، إذا فات الوصف المتفق عليه. فلوقال البائع: بعتك الثوب على أنه مائة ذراع بهائة درهم، كل ذراع بدرهم، فوجدها ناقصة، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء ترك.

لأن الوصف وإن كان تابعا للمبيع، إلا أنه صار أصلًا، لأنه أفرد بذكر الثمن، فينزل كل ذراع منزلة ثوب مستقل.

لأنه لو أخذ بكل الثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم. فإن وجدها زائدة، فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ البيع، لأنه إن حصل له الزيادة في الذرع تلزمه زيادة الثمن، فكان نفعا يشوبه ضرر، فيخير بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع. (١)

# بيع الحاضر للبادي

#### التعريف:

١ - الحاضر : ضد البادي، والحاضرة ضد البادية . (١)

والحاضر: من كان من أهل الحضر، وهو ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى، والريف وهو أرض فيها ـ عادة ـ زرع وخصب.

وقال الشلبي: الحاضر: المقيم في المدن والقرى. والبادي: ساكن البادية، وهي ماعدا ذلك المذكور من المدن والقرى والريف، قال تعالى: ﴿وإنْ يأتِ الأحرابُ يَوَدُّوا لو أنهم بَادُونَ فِي الأَعْرابِ ﴾(١) أي نازلون، وقال الشلبي: المقيم بالبادية. والنسبة إلى الحاضرة: حضري، وإلى البادية بدوي. (١)

وعبر بعض المالكية : ببيع حاضر لعمودي،

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٠٠، ٤٠١، والمغنى ٤/ ١٤٦ ـ ١٤٧

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح، مادة: «حضر»

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب / ٢٠

<sup>(</sup>٣) شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة عليه ٢/ ١٨٢ ، ١٨٣ ، وتحفة المحتاج ٤/ ٣٠٩ ، ورد المحتار ٤/ ١٣٢ ، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤/ ٦٨

والعمودي هو البدوي، نسبة إلى عمود، لأن البدو يسكنون الخيام. (١)

غير أن الحنابلة اعتبر وا البدوي شاملا للمقيم في البادية، ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء أكان بدويا، أم كان من قرية أو بلدة أخرى. (٢)

وهو قول عند المالكية . (٣)

٢ - والمراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور:
 أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي، بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع.

قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضرُ القرويُّ من البيع، ويقول له: لا تبع أنت، أنا أعلم بذلك، فيتوكل له، ويبيع ويغالي، ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس. (٤)

فالبيع ـ على هذا ـ هو من الحاضر للحاضر نيابة عن البادي ، بثمن أغلى .

وعلى هذا التفسير، تكون اللام في «ولا يُبيعُ حاضرٌ لباد» على حقيقتها كما يقول ابن عابدين، وهي: التعليل.

٣ - وذهب بعض الحنفية - كصاحب الهداية -

إلى أن المراد بالحديث: أن يبيع الحضري سلعته من البدوي، وذلك طمعا في الثمن الغالي، فهومنهي عنه، لما فيه من الإضرار بأهل البلد. (١) وعلى هذا التفسير تكون اللام في «ولا يبيع حاضر لباد» بمعنى من - كما يقول البابرتي -: (٢) فهذا تفسير من قال: إن الحاضر هو المالك، والبادي هو المشتري.

قال الخير السرملي: ويشهد لصحة هذا المتفسير، مافي الفصول العادية، عن أبي يوسف: لو أن أعرابا قدموا الكوفة، وأرادوا أن يمتاروا (يتزودوا من الطعام) منها، ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة، فهذا أولى. (٣)

وصرح الحصكفي من الحنفية ، (\*) بأن الأصح - كما في المجتبى - أنهما: السمسار والبائع (وهو التفسير الأول الذي عليه الجمهور) وذلك لوجهين:

أولهم : موافقته لآخر الحديث في بعض رواياته : «دعوا الناسَ، يرزق الله بعضَهم من بعض»(٥)

<sup>(</sup>١) الهداية بشروحها ٦/ ١٠٧، والدر المختار ٤/ ١٣٢

<sup>(</sup>٢) شرح العناية على الهداية ٦/ ١٠٨

<sup>(</sup>٣) رد المحتــار ٤/ ١٣٢، وانظـر في هذا التفســير أيضــا: تبيين الحقائق، وحاشية الشلبي عليه ٤/ ٦٨

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير، مادة: «بيغ»، ورد المحتار ٤/ ١٣٣

<sup>(</sup>٥) الحديث يأتي تخريجه (ف٤)

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٦٩، والقوانين الفقهية ص ١٧١

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٧٩، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤

<sup>(</sup>٣) أشار إليه ابن جزي في القوانين الفقهية ص ١٧١بصيغة التضعيف: قيل.

<sup>(</sup>٤) فتح القديم ٢/ ١٠٧، ورد المحتار ١٣٣/٤، والشرح الكبير للدرديم ٣/ ٦٩، والقوانين الفقهية ص ١٧١، وتحفة المحتاج ٤/ ٣٠٩، ٣١٠، والمغني ٤/ ٢٧٩

علة النهي عن بيع الحاضر للبادي:

اختلف الفقهاء في علة هذا النهي:

يبيعوا للناس برخص (٣)

٥ - (أ) فمذهب الجمهور، بناء على التفسير

الأول، أن المعنى في النهى عن ذلك، هو

مايؤدي إليه هذا البيع من الإضرار بأهل

البلد، (١) والتضييق على الناس. (٢) والقصد أن

قال ابن القاسم: لم يختلف أهل العلم في أن

النهي عن بيع الحاضر للبادي إنها هو لنفع

الحاصرة ، (٤) لأنه متى ترك البدوي يبيع سلعته ،

اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر،

فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها إلا

بسعر البلد، ضاق على أهل البلد، وقد أشار

٦ ـ (ب) ومذهب بعض الحنفية، كالمرغيناني

\_ على مابينا \_ والكاساني، وكذلك التمرتاشي

ـ فيها يبدو بناء على التفسير الثاني ـ أن المعنى في

النهى عن ذلك، وهو الإضرار بأهل المصر، من

النبي عِينَةً في تعليله إلى هذا المعنى. (٥)

الآخر: أنه عدي باللام، لا بمن. فعلى هذا يكون مذهب الحنفية، كالجمهور في تفسير الحديث. (١)

# النهي عن هذا البيع:

٤ ـ لا يختلف الفقهاء في منع هذا البيع. فقد
 ورد النهي عنه في أحاديث كثيرة منها:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن «لا تَلَقُّوا الركبانَ، ولا يبعض على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبع حاضر لباد، ولا تُصَرُّوا الغنم»(٢) ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله عنها دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض»(٣)

ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه» وفي لفظ « وإن كان أخاه لأبيه وأمه». (<sup>1)</sup>

<sup>=</sup> أخاه وأباه». أخرجه البخاري (الفتى ٢/ ٣٧٣ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ١١٥٨ ط الحلبي) والشطر الثاني تفرد به مسلم.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٤/ ٦٨

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨٢، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٨٧

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣/ ٦٩

<sup>(</sup>٤) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥/ ٨٤

<sup>(</sup>٥) المغني ٤/ ٢٨٠ ، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤

<sup>(</sup>١) الدر المحتار ورد المحتار ٤/ ١٣٢ و١٣٣

 <sup>(</sup>۲) حديث أبي هريرة «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على
 بيع بعض. . . » . أخرجه البخاري (٤/ ٣٦١ الفتح ط
 السلفية) ومسلم (٢/ ١١٥٥ ط الحلبي) واللفظ له

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس: «لا تلقوا الركبان...» أخرجه البخاري (٤/ ٣٧٠ الفتح ط السلفية)، ومسلم (٢/ ١١٥٧ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حديث جابر: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». أخرجه مسلم (٢/ ١١٥٧ ط الحلبي) (٥) حديث أنس: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان =

جهة أخرى غير الرخص، وهي: أن يكون أهل البلد في حال قحط وعوز إلى الطعام والعلف، فلا يبيعها الحضري - مع ذلك - إلا لأهل البدو، بثمن غال. (١)

### قيود النهي :

قيد جمه ور الفقهاء النهي عن بيع الحاضر للبادي، بقيود وشروط شتى منها:

٧- أن يكون ما يقدم به البادي ، مما تعم الحاجة إليه ، سواء أكان مطعوما أم غير مطعوم ، فما لا يحتاج إليه إلا نادرا، لا يدخل تحت النهي . (٢)

٨-وأن يكون قصد البادي البيع حالاً ،
 وهوماعبر واعنه بالبيع بسعريومه ، فلوكان
 قصده البيع على التدريج ، فسأله البلدي
 تفويض ذلك إليه فلا بأس به ، لأنه لم يضر
 بالناس ، ولا سبيل إلى منع المالك منه . (٣)
 وهذان الشرطان للشافعية والحنابلة .

9 - وأن يكون البيع على التدريج بأغلى من بيعه حالاً، كما استظهره بعض الشافعية.

قالوا: لأنه إذا سأل الحضري أن يفوض له بيعه، بسعر يومه على التدريج، لم يحمله ذلك على موافقته، فلا يكون سبب اللتضييق، بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه بأغلى، فالزيادة ربها حملته على الموافقة، فيؤدي إلى التضييق. (١)

• ١ - وأن يكون البادي جاهلا بالسعر ، (٢) لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ماعنده ، (٣) ولأن النهي لأجل أن يبيعوا للناس برخص، وهذه العلة إنها توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار، فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلا بقيمتها كما يبيع الحاضر، فبيع الحاضر حينئذ بمنزلة بيعهم . (٤) وهذا الشرط للمالكية والحنابلة .

ومع ذلك فقد أطلق الخرشي النهي، سواء أكان البدوي جاهلا بالأسعار أم لا. <sup>(٥)</sup> واختلف في المعتمد عند المالكية:

فالمعتمد عند العدوي: شرط الجهل بالأسعار. (٦) وهو الذي نص عليه ابن جزي. (٧)

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٨٦

<sup>(</sup>٢) الشــرح الكبــير للدردير بحاشية الدسوقي ٣/ ٦٩، والمغني ٢٨٠/٤، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ١٨٤

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣/ ٦٩

<sup>(</sup>٥) شرح الخرشي ٥/ ٨٣

<sup>(</sup>٦) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥/ ٨٣

<sup>(</sup>٧) القوانين الفقهية ص ١٧١

<sup>(</sup>١) بدائــع الصنــائــع ٥/ ٢٣٢، والهداية بشروحها ٦/ ١٠٧، والدر المختار ٤/ ١٣٢، وتبيين الحقائق ٤/ ٦٨

<sup>(</sup>٢) تحف المحتساج ٤/ ٣٠٩، وشسرح المحسلي على المنهاج ١٨٢/٢، والمغني ٤/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤

<sup>(</sup>٣) شرح المحسلي على المنهساج ٢/ ١٨٢، والمغني ٤/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤

والمعتمد عند آخرين \_ كما نقله الدسوقي \_ هو الإطلاق. (١)

11 \_ واشترط الحنابلة أن يكون البادي قد جلب السلع، وحضر لبيعها، لأنه إذا حضر لخزنها أو أكلها، فقصده الحاضر، وحضه على بيعها، كان توسعة لا تضييقا. (٢)

17 ـ واشترط المالكية أن يكون البيع لحاضر، فلوباع الحاضر لبدوي مثله، فإنه يجوز، لأن البدوي لا يجهل أسعار هذه السلع، فلا يأخذها إلا بأسعارها، سواء اشتراها من حضري أم من بدوي، فبيع الحضري له بمنزلة بيع بدوي لبدوي . (٣)

فإن اختل شرط من شروط المنع لم يحرم (٥) البيع من الحاضر للبادي عند القائل بذلك الشرط.

12 ـ والحنفية ، الدين صور بعضهم النهي : بأن يبيع الحاضر طعاما أو علفا للبادي

طمعا في الثمن الغالي، قيدوا التحريم بأن يضر البيع بأهل البلد، بأن يكونوا في قحط من الطعام والعلف، فإن كانوا في خصب وسعة فلا بأس به لانعدام الضرر، (١) وعبارة الحصكفي: وهذا في حال قحط وعوز، وإلا لا، لانعدام الضرر. (٢)

10 \_ أما الذين صوروا منهم النهي: بأن يتولى الحاضر بيع سلعة البدوي، ويغالي فيها، وهذا هو الأصح، (٣) فقد قيدوه.

- بأن تكون السلعة مما تعم الحاجة إليها كالأقوات، فإن كانت لا تعم، أو كثر القوت واستغني عنه، ففي التحريم تردد. (١)

- وبها إذا كان أهل الحضر يتضررون بذلك. (٥)

## حكم بيع الحاضر للبادي:

17 \_ (أ) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه محرم مع صحته، وصرح به بعض الحنفية (1) وعبر عنه بعضهم بالكراهة، وهي للتحريم عند

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٤/ ١٣٢، والهداية وفتح القدير ٦/ ١٠٧

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ٤/ ١٣٢

<sup>(</sup>٤) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١٨/٤

<sup>(</sup>٥) تبيين الحقائق في الموضع السابق، وبدائع الصنائع ٥ ٢٣٢/

<sup>(</sup>٦) حاشيـة الشلبي على تبيـين الحقائق ٤/ ٦٨، والدر المختار ١٩/ ١٣٢، والهداية بشروحها ٦/ ١٠٨

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣/ ٦٩

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٨٤، والمغنى ٤/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٩

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ١٨٤

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

الإطلاق. كما صرح به المالكية والشافعية والحنابلة، لكنه مع ذلك صحيح عند جمه ورهم، كما هورواية عن الإمام أحمد. والنهي عنه لا يستلزم الفساد والبطلان، لأنه لا يرجع إلى ذات البيع، لأنه لم يفقد ركنا، ولا إلى لازمه، لأنه لم يفقد شرطا، بل هوراجع لأمر خارج غير لازم، كالتضييق والإيذاء. (١) قال المحلي: والنهي للتحريم: فيأثم بارتكابه العالم به، ويصح البيع. (١)

ب - وفي رواية عن أحمد أن البيع صحيح ولا كراهة فيه، وأن النهي اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق، قال أحمد: كان ذلك مرة. (٣)

جـمذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة، والأظهر عندهم، أن هذا البيع حرام، وهو باطل أيضا وفاسد، كما نص عليه الخرقي، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. (١)

وكم نص عليه البهوتي بقوله: فيحرم، ولا يصح لبقاء النهي عنه (٥)

وقال أحمد لما سئل عن هذا البيع: أكره ذلك، وأرد البيع في ذلك. (١) وفصل المالكية في هذا، وقرروا:

أولا: أنه يفسخ البيع مادامت السلعة قائمة لم تفت ببيع، أو عيب، أو موت، أو نحو ذلك. ثانيا: فإن فاتت مضى البيع بالثمن (الذي وقع به البيع) وهذا هو المعتمد. وقيل: بالقيمة. (٢)

وفيما يلي بعض الفروع التفصيلية عندغير الحنفية في هذا البيع:

1۷ - أولا: نص المالكية على أنه - مع فسخ هذا البيع بشرط عدم فوات المبيع - يؤدب كل من المالك والحاضر والمشتري، إن لم يعذر أحد منهم بجهله، بأن كان عالما بالحرمة، ولا أدب على الجاهل لعذره بالجهل. (٣)

لكن هل يؤدب مطلقا، أم يؤدب إن اعتاد هذا البيع؟

قولان للمالكية في هذا . (١)

والشافعية قرروا الإثم على العالم بالتحريم، كما قال المالكية، وكذا الجاهل المقصر، ولوفيها

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٢٨٠ ، والإنصاف ٤/ ٣٣٣

<sup>(</sup>٤) المغني ٤/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣/ ١٨ ، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٩

<sup>(</sup>١) المغنى ٤/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٩

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المـرجـع السابق، وانظر في الفسخ والتأديب شرح الحرشي وحاشية العدوي عليه ٥/ ٨٤

يخفى غالبا. قالوا: وللحاكم أن يعرز في ارتكاب ما لا يخفى غالبا، وإن ادعى جهله. قال القليوبي: إن الحرمة مقيدة بالعلم أو التقصير، وإن التعزير مقيد بعدم الخفاء. (١) غير أن القفال من أئمة الشافعية، جعل الإثم هنا، على البلدي دون البدوي، وقرر أنه لا خيار للمشتري. (٢)

ثم عمم الشافعية اشتراط العلم بالحرمة، في كل منهي عنه.

قال ابن حجر: ولابد هنا، وفي جميع المناهي، أن يكون عالما بالنهي، أو مقصرا في تعلمه، كما هو ظاهر، أخذا من قولهم: يجب على من باشر أمرا أن يتعلم جميع ما يتعلق به، مما يغلب وقوعه. (٣)

1۸ ـ ثانيا: بما أن النص ورد في النهي عن البيع للبادي، فقد اختلف في حكم الشراء له: أ\_مذهب المالكية التفصيل بين الشراء له بالنقد أو بالسلع:

فمنهم من يرى جواز الشراء له بالنقد وبالسلع مطلقا، أي سواء أحصّل السلع بنقد أم بغير نقد، وهو ظاهر كلام الشيخ خليل. وخص الخرشي جواز الشراء بالسلع التي

حصلها بثمن ينقد، وأما التي حصلها بغير النقد، فلا يجوز أن يشتري له بها سلعا، قال: لأن العلة التي في منع البيع له، تأتي حينئذ. (١) وقال آخرون منهم: ظاهر كلام الأئمة أنه لا يجوز الشراء له إلا بالنقد، لا بالسلع مطلقا، وإلا كان بيعا لسلعه، وهو ممنوع مطلقا على المعتمد - كها تقدم - واستوجه هذا الدسوقي. (٢)

19 ـ ب ـ ومذهب الشافعية متردد في التأثيم به أيضا، فلوقدم من البدومن يريد الشراء، فتعرض له من الحضر من يشتري له رخيصا:

(۱) فابن يونس قال: هو حرام، وبحث الأذرعي الجزم بالإثم، وله وجه - كما قال ابن حجر - وهو: القياس على البيع، قال الشرواني: وهو المعتمد، لكن قيده بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه. والقول بالمنع نقله أيضا ابن هانيء من الحنابلة.

(٢) وجمع من المتأخرين اختاروا عدم الإثم في الشراء، وفرقوا بين البيع وبين الشراء للبدوي، بأن الشراء غالبا بالنقد، وهو لا تعم الحاجة إليه.

(٣) أما ابن حجر، فذهب مذهب التوفيق

<sup>(</sup>١) قارن بالقوانين الفقهية ص ١٧١

 <sup>(</sup>۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٩-٧٠
 وشرح الخرشي ٥/ ٨٤/

<sup>(</sup>١) شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ٢/ ١٨٢

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي في الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ١١١/٤

وابن المنذر.

ما لم يثبت خلافه (٢)

بين القولين، فحمل القول الأول بالإثم على ما إذا كان الشراء بمتاع تعم الحاجة إليه، وحمل القول بعدم الإثم على خلافه، وهوما إذا كان الشراء بمتاع لا تعم الحاجة إليه. (١)

• ٢ - ج - وم ذهب الحنابلة في الشراء للبادي: أنه صحيح رواية واحدة، (٢) وذلك لأن النهي غير متناول للشراء بلفظه، ولا هو في معناه، فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر، ليتسع عليهم السعر ويزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم، إذ لا يتضررون لعدم الغبن في الشراء هم، إذ لا يتضرون لعدم الغبن للبادين، بل هو دفع الضرر عنه. والخلق في نظر الشارع على السواء، فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر. (٣)

٢١ - ثالثا: هناك مسألة تتصل ببيع الحاضر للبادي والشراء له، وهي: ما لو أشار الحاضر على البادي، من غير أن يباشر البيع له:

فقد نقل ابن قدامة أنه كرهه مالك والليث (<sup>4)</sup>

وقال الشافعية: في وجوب إرشاده إلى

الادخار أو البيع وجهان: أوجههما أنه يجب

ونقل ابن قدامة أيضا، أنه رخص فيه

طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه، والأوزاعي

قال ابن قدامة: وقول الصحابي حجة،

٢٢ ـ رابعا: نص ابن جزي من المالكية على

أن تعريف البادي بالسعر، هو كالبيع له، فلا

إرشاده، (١) لوجوب الإشارة بالأصلح عليه.

<sup>(</sup>١) حاشية الشروان على تحفة المحتاج ٢١٠/٤

<sup>(</sup>٢) المغنى ٤/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية ص ١٧١

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها ١/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٣٣٥

 <sup>(</sup>۲) المغني ٤/ ۲۸۰، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤، والإنصاف
 ٤/ ٣٣٥/٤

<sup>(</sup>٣) المغنى ٤/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق

# بيع الحصاة

#### التعريف:

1-بيع الحصاة: هو البيع بإلقاء الحجر، وكان معروفا في الجاهلية ، (1) وورد النهي عنه ، وذلك في حديث النهي عن الغرر، فيا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي والحماة ، وعن بيع الغرر» (٢) واختلف الفقهاء في تفسيره .

٢ ـ فقال الحنفية: هو: أن يلقي حصاة، وثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية، ولا خيار بعد ذلك. (٣)

وهذا التفسير للحديث، ذكره جميع فقهاء المذاهب:

أ ـ فالمالكية قالوا: هو بيع ملزم على ماتقع عليه الحصاة من الثياب ـ مثلا ـ بلا قصد من الرامي

لشيء معين، وقيده الدردير باختلاف السلع أو الثياب. (١)

ب \_ والشافعية قالوا في التفسير: بعتك من هذه الأثواب ماتقع عليه الحصاة. (٢)

جـ والحنابلة قالوا في التفسير: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. (٣)

ولا فرق بين رمي البائع والمشتري، كما يقول عميرة البرلسي . (١)

٣ ـ وهناك تفسير ثان لهذا النوع من البيع، وهو: أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ماتنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير المالكية والحنابلة، وقيده الأولون، بأن يقع البيع على اللزوم. (٥)

٤ ـ وفي تفسير آخر للشافعية، أن يقول البائع:
 إذا رميت هذه الحصاة، فهذا الثوب مبيع منك
 بعشرة، أي يجعل الرمي صيغة البيع. (١)

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة «حصى».

<sup>(</sup>٢) حديث : « نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر...» أخرجه مسلم (١١٥٣/٢ ط الحلبي)

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٤/ ١٠٩، وتبيين الحقائق ٤/ ٤٨، وفتح القدير ٦/ ٥٥

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٧

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٦

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ١٦٧، والشرح الكبير في ذيـل المغني ٤/ ٢٩ . ٢٩

<sup>(</sup>٤) حاشية عميرة على شرح المحلي ٢/ ١٧٧

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٦، وكشاف القناع ٣/ ١٩٧، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ٢٩

<sup>(</sup>٦) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٦ و١٧٧

وفي تفسير رابع للمالكية والشافعية والحنابلة
 أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا،
 على أني متى رميتُ هذه الحصاة وجب البيع
 ولزم. (١)

٦ ـ وطرح المالكية تفسيرا حامسا:

أ ـ أن يقول البائع للمشتري: ارم بالحصاة فها خرج ووجد من أجزاء تلك الحصاة التي تكسرت كان لي بعدده دنانير أو دراهم.

ب - أويقول المشتري للبائع: ارم بالحصاة فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها، كان لك بعدده دنانير أو دراهم.

جـ ويحتمل أيضا عندهم أن يكون المراد بالحصاة الجنس، أي يقول البائع للمشتري: خذ جملة من الحصى، في كفك أو كفيك، وحركه مرة أو مرتين ـ مثلا ـ فما وقع فلي بعدده دراهم أو دنانير . (٢)

ولا يختلف الفقهاء في فساد هذا البيع بهذه الصور المفسرة للحديث كلها، وقد وضعوا إزاء كل صورة مايشير إلى وجه الفساد فيها.

٧ - ففي الصورة الأولى: علل الحنفية الفساد فيها بما فيها من الجهالة، وتعليق التمليك

بالخطر، لأنها في معنى: إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته منك، أو بعتنيه بكذا، والتمليكات لا تحتمله، لأدائه إلى معنى القار. (١)

ويقرر الحنفية أن الفساد لهذا المعنى مشروط بسبق ذكر الثمن، فإن لم يذكر الثمن في هذا البيع، كان الفساد لعدم ذكر الثمن، إن سكت عنه. لأن المقرر عندهم: أن البيع مع نفي الثمن باطل، ومع السكوت عنه فاسد. (٢)

وكذلك علل المالكية الفساد فيها، بالجهل بعين المبيع، لكنهم شرطوا كهارأينا ـ علاوة على اختلاف السلع، عدم قصد الرامي لشيء معين منها، أما لوكان الرمي بقصد جاز، إن كان الرمي من المشتري، أوكان من البائع، وجعل الخيار للمشتري.

كما أنه لو اتفقت السلع، جاز البيع، سواء أكان وقوع الحصاة بقصد أم بغيره. (٣)

٨ - وفي الصورة الشانية ، وهي بيع قدر من الأرض ، من حيث يقف السرامي إلى ماتنتهي إليه رمية الحصاة ، فالفساد للجهل بمقدار المبيع ، لاختلاف الرمي كما علله المالكية ،

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير والعناية على الهداية ٦/ ٥٥، وانظر رد المحتار
 ۱۰۹/٤

 <sup>(</sup>۲) انظر الدر المختار ومراجعه التي عزا إليها، ورد المحتار
 ۱۰۹/٤

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٧

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٦، والقوانين الفقهية ١٧٠، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٦ و١٧٧، وكشاف القناع ٣/ ١٦٧

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٧

وقرروا أن محل الفساد بشرط أن يقع البيع على اللزوم. (١)

9-وفي الصورة الثالثة، التي ذكرها الشافعية: عللوا فسادها بعدم وجود صيغة البيع، إذ جعل الرمي للحصاة بيعا، اكتفاء به عن الصيغة. (٢) وفي الصورة الرابعة، وهي لزوم البيع بوقوع الحصاة، من أحد المتبايعين أومن غيرهما: الفساد لتعليق لزوم البيع على السقوط في زمن غير معين، فالبيع فاسد للجهل بزمن وقوعها، ففيه تأجيل بأجل مجهول - كما يقول المالكية -(٣) أو جهل بزمن الخيار، كما يقول الشافعية. (١)

أما لوعين لوقوعها باختياره أجلا معلوما، وكان الأجل قدر زمن الخيار، وهو في كل شيء بحسبه - كما يقول العدوي - كما لوقال: إن وقعت الحصاة من طلوع الشمس إلى الظهر، أو من اليوم إلى غد، قصدا، كان البيع لازما ولا يفسد. (٥)

١١ ـ وفي الصورة الخامسة التي طرحها المالكية ،
 وهي البيع بعدد ما يتناثر من الحصى ، دراهم أو

دنانير: فساد البيع للجهل بمقدار الثمن، إذ لا يعلم قدر المتناثر من الحصي.

فلا خلاف إذاً في فساد البيع بالحصاة، بالقيود التي ذكرت في الصنور كلها وتعليلاتها.

وفي هذا يقول ابن قدامة: وكل هذه البيوع فاسدة، لما فيها من الغرر والجهل، ولا نعلم فيه خلافا.

# بيع السلم

انظر: سلم

# بيع الصرف

انظر: صرف



<sup>(</sup>١) الدسوقي ٣/ ٥٦

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٦ و١٧٧

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٦

<sup>(</sup>٤) شرح المحلى على المنهاج ٢/ ١٧٧

<sup>(</sup>٥) شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه ٥/٧١

النخل خرصا، بماله يابسا، بمثله من التمر، كيلا معلوما لا جزافا. (١)

# بيع العرايا

#### التعريف :

١ ـ العرايـا : جمع عَريَّة، وهي : النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجًا، فيجعل له ثمرها عامها، فيعروها، أي يأتيها، فعيلة بمعنى مفعولة، مع النخلة حذفت الهاء، وقيل: نخلة عري، كما يقال: امرأة قتيل، والجمع: العَرايا(١)

قال في الفتح: هي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة: كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له. (٢)

وعرفها الشافعية اصطلاحا: بأنها بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب

وعرفها الحنابلة بأنها: بيع الرطب في رؤ وس

ودخلت الهاء عليها، لأنه ذَهب بها مذهب الأسماء، مثل النطيحة والأكيلة، فإذا جيء بها

في الشجر بزبيب، فيها دون خمسة أوسق. (٣)

#### حكمها:

٢ ـ بيع العرايا جائز في الجملة، عند جمهور الفقهاء: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، (٢) لكن التحقيق أن مالكا ليس معهم . <sup>(٣)</sup>

واستدل الجمهور المجيزون بها يلي:

أ-بحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله على «نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية، أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا»(٤)

قال ابن قدامة: والرحصة: استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلومنع مع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة

ب - وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٢٥٨، ٢٥٩، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤/٢٥١

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ١٥٢

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٦/ ٥٤

<sup>(</sup>٤) حديث سهل بن أبي حثمة: «نهى عربيع التمر بالتمر، ورخص في العرية . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٨٧ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ١١٧٠ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٥) المغني ٤/ ١٨٢، وانظر الشرح الكبير في ذيله ٤/ ١٥٢

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة «عرو»

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥/ ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٨ ، وتحفة المحتاج ٤/ ٢٧٢

النبي على «رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق». (١)

قال المحلي - من الشافعية - : شك داود بن الحصين أحد رواته ، فأخذ الشافعي بالأقل ، في أظهر قوليه . (٢)

٣ ـ والحنفية ـ وكذا مالك في التحقيق ـ لم يستجيزوا، بيع العرايا، وذلك: للنهي عن المزابنة، وهي: بيع التمر على رأس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصا (٣)

وللحديث الصحيح المعروف عن عبادة بن السحامت - رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عنه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد». (3)

وفي بعض رواياته: « فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء». (٥)

فهذه النصوص، وأمثالها لا تحصى، كلها مشهورة، وتلقتها الأمة بالقبول، فلا يجوز تركها ولا العمل بها يخالفها، وهذا لأن المساواة واجبة بالنص، والتفاضل محرم به، وكذا التفرق قبل قبض البدلين، فلا يجوز أن يباع جزافا، ولا إذا كان أحدهما متأخرا، كها لو كان أكثر من خمسة أوسق.

وهذا لأن احتمال التفاضل ثابت، فصاركما لو تفاضلا بيقين، أو كانا موضوعين في الأرض. (١)

عنى العرايا، وتأويلها عند المانعين فيها ذكر
 من الأحاديث:

أ ـ أن يكون للرجل النخلة أو النخلتان، في وسط النخل الكثير لرجل، وكان أهل المدينة إذا كان وقت الشهار، خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة أو النخلتين، فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير، فرخص وخص الكثير أن يعطيه خرص ما له من ذلك تمرا، لينصرف هو وأهله عنه، روى هذا عن مالك. (٢)

ب ـ وما روي عن أبي حنيفة ، أنه قال: معنى ذلك عندنا: أن يعري الرجل الرجل نخلة من نخله ، فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدوله ،

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريسرة: « رخص في بيع العرايا» أخرجه البخاري (٤/ ٣٨٧ الفتح ط السلفية)، ومسلم (٢/ ١١٧١ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٢٣٨/٢

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ١٠٩، والقليوبي ٢/ ٢٣٨

<sup>(</sup>٤) حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة ...». أخرجه مسلم (٢/ ١٢١١ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٥) رواية : « فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء». المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٤/٧٤، ٨٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر فتع القدير ٦/ ٥٤، وانظر نيل الأوطار ٥/ ٢٠٠٠. ٢٠١

فرخص له أن يحبس ذلك، ويعطيه مكانه بخرصه تمرا مجذوذا بالخرص بدله. (١)

وهو جائر عند الحنفية - كما قالوا - لأن الموهوب له، لم يملك الثمرة لعدم القبض، فصار بائعا ملكه بملكه، وهو جائز لا بطريق المعاوضة، وإنما هو هبة مبتدأة، وسمي ذلك بيعا مجازا، لأنه لم يملكه، فيكون برا مبتدأ. كما يقول المرغيناني . (٢)

وقد شرط الحنابلة شروطا جمة لجواز بيع العرايا، ووافقهم الشافعية على بعضها.
 ولاستكهال شروط العرايا، وأحكامها، وصورها. راجع مصطلح (عرايا).



(١) فتح القديم ٦/ ٥٤. واستوجه هذا التأويل الطحاوي، واستدل بشعر العرب. وانظر ماذكره الكمال في الموضع نفسه.

(٢) الهـ دايـة مع فتـح القدير ٦/ ٥٤، وتبيين الحقائق ٤٨/٤.ونيل الأوطار ٥/ ٢٠٠، ٢٠١

(٣) الشرح الكبير مع المغني ٤/ ١٥٦ ـ ١٥٥، والمغني ٤/ ١٨٢ - ١٨٥، وكشاف القنـاع ٣/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩، وشــرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩، وتحفة المحتاج ٤/٢/٤ ـ ٤٧٣

# بيع العربون

التعريف :

١ - العَرَبون بفتحتين كحَلَزون، والعُربون وزان عُصفور، لغة فيه. والعُربان بالضم لغة ثالثة، (١) بوزن القُربان. (٢) وأما الفتح مع الإسكان فلحن لم تتكلم به العرب. (٣)

وهو معرب. <sup>(١)</sup> وفسروه لغة: بها عقد به البيع. <sup>(٥)</sup>

وفي الاصطلاح الفقهي: أن يشتري السلعة، ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع. (٦)

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «عرب»

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح مادة: «عرب،

<sup>(</sup>٣) حاشية القليوبي على شرح المحلي ٢/ ١٨٦

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج ٤/ ٣٢٢

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط مادة: «عربون» باب النون فصل العين. فنونه أصلية. كما نص عليه الفيومي.

<sup>(</sup>٦) الشسرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ٥٨، وانظر كشاف القناع ٣/ ١٩٥، وقبارن بالشسرح الكبير للدردير ٣/ ٦٣، وشرح المحسلي على المنهساج ٢/ ١٨٦، وتحفية المحتساج ٤/ ٣٣٢ وبالتعريف الذي في المصباح المنير في المادة المذكورة نفسها

الحكم الإجمالي:

لا يولفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع:
 فجمه ورهم، من الحنفية والمالكية والشافعية، وأبوالخطاب من الحنابلة، يرون أنه لا يصح، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنها والحسن كها يقول ابن قدامة، وذلك:
 لا يم عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «نهى النبي عن عن بيع العربان» (۱)

ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر، (٢) ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى. (٣)

ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي . (١)

ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة، ومعها درهم. (٥)

(١) حديث: «نهى عن بيسع العسر بسان». أخسرجه أبوداود (٣/ ٧٦٨ ط عزت عبيد دعاس). وضعفه ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٧ شركة الطباعة الفنية).

٣ \_ (ب) ومذهب الحنابلة جواز هده الصورة من البيوع.

وصرحوا بأن ماذهب إليه الأئمة من عدم الجواز، هو القياس، لكن قالوا: وإنها صار أحمد فيه إلى ماروي عن نافع بن الحارث، أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه.

وضعف الحديث المروي عن عمروبن شعيب في النهي عنه. (١) لكن قرر الشوكاني أرجحية مذهب الجمهور، لأن حديث عمروبن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة، كما تقرر في الأصول. (٢)

# من أهم الأحكام في بيع العربون :

إن المشتري إن أعطى العربون على أنه: إن كره البيع، أخذه واسترده، وإلا حاسب به، جازكما يقول المالكية. (٣)

• \_ وأن هذا البيع يفسخ عندهم ، فإن فات (أي تعذر الفسخ) أمضى البيع بالقيمة . (1)

<sup>(</sup>٢) شرح الخرشي بحاشية العدوي عليه ٥/ ٧٨

<sup>(</sup>٣) شرح المنهج وحساشية الجمل عليه ٣/ ٧٢، وتحفة المحتاج ٤/ ٣٢٢، وشسرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨٦، وانظر نيل الأوطار ٥/ ١٥٤

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير في ذيل المغني ٨/٤

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٤/ ٥٩، ٥٩

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٤/ ٥٩

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥/ ١٥٣ و١٥٤

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير ٣/٦٣، وانظر القوانين الفقهية ص ١٧١

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٦٣

٦- إن دفع المشتري إلى البائع درهما، وقال:
 لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم أشترها منك
 فهذا الدرهم لك:

أ ـ فإن اشتر اها بعد ذلك بعقد مبتدأ، واحتسب الدرهم من الثمن صح، لأن البيع خلاعن الشرط المفسد.

ويحتمل أن شراء دار السجن من صفوان بن أمية الذي وقع لعمر، كان على هذا الوجه، فيحمل عليه، جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد بيع العربون. ب وإن لم يشتر السلعة، لم يستحق البائع الدرهم، لأنه يأخذه بغير عوض، ولصاحبه الرجوع فيه.

ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره، وتأخر بيعه من أجله، لأنه لوكان عوضا عن ذلك، لا جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار، كما في الإجارة. (١)

# بيع العهدة

انظر: بيع الوفاء

# بيع العينة

التعريف:

١ - العينة بكسر العين. معناها في اللغة:
 السلف. يقال: : اعتان الرجل: إذا اشترى
 الشيء بالشيء نسيئة (١) أو اشترى بنسيئة \_ كها
 يقول الرازي. (٢)

وقيل: لهذا البيع عِينة، لأن مشتري السلعة اللى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع) عينا، أي نقدا حاضرا<sup>(٣)</sup>

والكمال بن الهمام يرى أنه سمي بيع العينة: لأنه من العين المسترجعة (٤)

واستحسن الدسوقي أن يقال: إنها سميت عينة، لإعانة أهلها للمضطرعلي تحصيل مطلوبه، على وجه التحيل، بدفع قليل في كثير. (٥)

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ٥٩

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «عين»

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح مادة «عين»

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير في المادة نفسها، وكشاف القناع ٣/ ١٨٦

<sup>(</sup>٤) رد المحتار ٤/ ٢٧٩

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣/ ٨٨

وفي الاصطلاح الفقهي، عرفت بتعريفات:

أ ففي رد المحتار: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة، ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل، ليقضى دينه. (١)

ب - وعرفها الرافعي: بأن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. (٢) وقريب منه تعريف الحنابلة.

ج\_ وعرفها المالكية كما في الشرح الكبير: بأنها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد أن يشتريها.

ويمكن تعريفها - أخذا مما يأتي - بأنها : قرض في صورة بيع ، لاستحلال الفضل .

#### صورتها:

٢ \_ للعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها:

أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هوربا، للبائع الأول.

وتؤول العملية إلى قرض عشرة، لرد خمسة عشر، والبيع وسِيلة صورية إلى الربا.

#### حكمها

٣ \_ اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة:

فقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا البيع. وقال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، اخترعه أكلة الربا. (١)

ونقل عن الشافعي ـ رحمه الله ـ جواز الصورة المذكورة (كأنه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الركنية، فلم يعتبر النية).

وفي هذا استدل له ابن قدامة من الحنابلة بأنه ثمن يجوزبيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها. (٢) على المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفعا. (٣)

ووجه الربافيه - كها يقول الزيلعي من الحنفية - أن الثمن لم يدخل في ضهان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصا ببعض، بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح مالم يضمن، وهو حرام بالنص. (١) دواستدل الحنابلة على التحريم بالأتي:

أ \_ بها روى غندر عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته العالية،

<sup>(</sup>١) الدر المحتار ورد المحتار ٤/ ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥/ ٢٠٧

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية ص ١٧١

<sup>(</sup>۲) المغنى ٤/ ٢٥٦

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٨٩

<sup>(</sup>٤) رد المحتار ٤/ ١١٥

قالت: «دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد، بثمانهائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا. فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ماشريت، أبلغي زيدا: أن جهاده مع رسول الله على بطل، إلا أن يتوب». (١) قالوا: ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفا.

ب ـ ولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسهائة إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع، بدليل منع القاتل من الإرث (٢)

جـ وبـما روي عن ابن عمـر رضي الله عنهـما، أن النبي على قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم» (٣)

وفي رواية: « إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم

أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». (١)

# بيع الغرر

انظر : غرر



<sup>(</sup>١) حديث عائشة: «أبلغي زيدا...» أخرجه الدارقطني ٣/ ٥ ط المحاسن، وقال: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بها، يعني بها: الموجودتين في إسناده.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٨٥، والمغني ٤/ ٢٥٧

<sup>(</sup>٣) حديث: « إذا ضن الناس بالدينار والدرهم . . . » . أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٨ ط الميمنية ، وصححه ابن القطان كما نقله عنه الزيعلي في نصب الراية ٣/ ١٧ ط المجلس العلمي

<sup>(</sup>۱) حديث: «إذا تبايعتم بالعينة...» أخرجه أبوداود ٣/ ٧٤٠ طعزت عبيد دعاس. وقال ابن حجر في بلوغ المرام ١٩٢ طعبدالحميد أحمد حنفي: في إسناده مقال ثم ذكر الطريق المتقدم والتي بلفظ: «إذا ضن الناس...» وقال: رجاله ثقات.

# البيع الفاسد

التعريف:

١ \_ البيع: مبادلة المال بالمال، والفساد: ضد الصلاح.

والبيع الفاسد في الاصطلاح: مايكون مشروعا أصلا لا وصفا. والمراد بالأصل: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه. وبالوصف: ماعدا ذلك. (١)

وهذا اصطلاح الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل. فالبيع الفاسد عندهم مرتبة بين البيع الصحيح والبيع الباطل. ولهذا يفيد الحكم، إذا اتصل به القبض، لكنه مطلوب التفاسخ شرعا. (٢)

أما جمهور الفقهاء فالفاسد والباطل عندهم سيان، فكما أن البيع الباطل لا يفيد الحكم

# الألفاظ ذات الصلة:

إلى شرطه ففاسد. (٢)

### أ ـ البيع الصحيح:

٢ - البيع الصحيح هو: البيع المشروع بأصله ووصف، ويفيد الحكم بنفسه إذا خلاعن الموانع. فالبيع الصحيح يترتب عليه أثره، من حصول الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك، ولا يحتاج إلى القبض. وهذا متفق عليه بين المذاهب. (٣)

فكذلك الفاسد لا أثرله عندهم. (١) وهذا في

الجملة. إلا أن بعض الشافعية وافقوا الحنفية في

الفرق بين الفاسد والباطل حيث قالوا: إن رجع

الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل، وإن رجع

## ب ـ البيع الباطل:

٣- البيع الباطل: ما لا يكون مشروعا بأصله ولا بوصفه، فلا يترتب عليه أثر، ولا تحصل به فائدة، ولا يعتبر منعقدا، فلا حكم له أصلا، لأن الحكم للموجود، ولا وجود لهذا البيع شرعا، وإن وجد من حيث الصورة، كالبيع

<sup>(</sup>١) الـدسـوقي ٣/ ٥٤، والأشباه للسيوطي ص٣١ ٣١، والمنثور للزركشي ٣/ ٧، والقواعد والفوائد الأصولية ص١١٠

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ٢/ ١٧١

<sup>(</sup>٣) الـزيلعي ٤/ ٤٤ ، وابن عابـدين ٤/ ١٠٠ ، ومنـح الحليل ٢/ ٥٥١ ، وروضة الناظر ص٣١

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ومجلة الأحكام العدلية م١٠٥، ١٠٩، وتبيين الحقائق ٤/٤٤، وفتح القدير ٦/٣٤

 <sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٤٤، وابن عابدين ٤/ ١٠٠،
 والبدائع ٥/ ٢٩٩، وفتح القدير مع الهداية ٢/٦٤

الواقع من الطفل والمجنون، وكبيع الميتة والحر، وكل ما لا يعتبر مالا. (١)

(ر: بطلان، البيع الباطل).

### جــ البيع المكروه:

٤ ـ المكروه لغة: خلاف المحبوب.

والبيع المكروه عند جمهور الفقهاء: ماكان مشروعا بأصله ووصفه، لكن نهي عنه لوصف مجاور غير لازم. (٢) كالبيع عند أذان الجمعة، وبيع المسلم على بيع أخيه ونحوهما.

والبيع المكروه بيع منعقد صحيح عند الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) فيترتب عليه أثره، كثبوت الملكية في البدلين، لكن فيه إثم إن كان مكروها تحريها على اصطلاح الحنفية، لورود النهي فيه لوصف عارض، وهو اقترانه بوقت النداء لصلاة الجمعة مثلا. (٣) أما المكروه تنزيها فلا إثم فيه كبيع الحاضر للبادي على إحدى الروايات عن أحمد.

وقال الحنابلة: لا يصح بيع بعد أذان الجمعة

عقب جلوس الإمام على المنبر، لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا نُودِيَ للصلاةِ من يوم الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ الله وَذَرُوا البَيْعَ ﴾ (١) والنهي يقتضي الفساد. (٢) (ر: بيع منهي عنه).

### د ـ البيع الموقوف :

٥ - البيع الموقوف هو: مايكون مشروعا بأصله ووصف ، ويفيد الحكم على سبيل التوقف وامتنع تمامه لأجل غيره ، كبيع مال الغير . ويسمى البائع حينئذ فضوليا ، لتصرفه في حق غيره بغير إذن شرعي . فمن باع ملك غيره يكون البيع موقوفا على إجازة المالك ، إن شاء رده ، وإن شاء أجاز ، إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم . (٣)

والبيع الموقوف بيع صحيح عند الحنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية والحنابلة، (٤) لصدوره من أهله في محله. وباطل عند الشافعية

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة/ ٩

<sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات ٣/ ١٥٤، وكشاف القناع ٣/ ١٨٠

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام العدلية م١١١، وتبيين الحقائق للزيلعي \$/ ٤٤، وابن عابدين ٤/ ١٣٩ - ١٤٢، والاختيار ٢/ ١٨، والقوانين لابن جزي ص١٦٣، ومغني المحتاج ٢/ ١٥، والمغني مع الشرح ٤/ ٢٧٤

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة، وأنظر المجموع ٩/ ٢٥٨

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٣٠٥، وابن عابدين ٤/ ١٠٠، وبداية المجتهد ١٩٣/٢، والأشبـاه للسيـوطي ص٣١٠، وروضـة الناظر ص٣١، والدسوقي ٣/ ٥٤

<sup>(</sup>۲) ابن عابسدين ٤/ ١٠٠، وبسدايسة المجتهسد لابن رشسد ٢/ ١٩٣، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٣٠، ومنتهى الإرادات ٣/ ١٥٤

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة .

في الصحيح، وهورواية أخرى عند الحنابلة لعدم الملك والولاية.

(ر: البيع الموقوف).

# الحكم التكليفي:

7 - يحرم الإقدام على البيع الفاسند إذا كان المتصرف عالما بفساده، لأن فيه مخالفة شرعية ولو في وصف العقد، والفاسد منهي عنه، والنهي يدل على كونه غير مباح. (1)

### أسباب الفساد:

٧ - مايلي من الأسباب تفسد العقد عند الحنفية ولا تبطله، والبيع في هذه الأحوال يفيد الحكم بشرط القبض، ويطبق عليه أحكام الفاسد الآتي ذكرها، وهذه الأسباب تعتبر من أسباب بطلان العقد وعدم اعتباره أصلا عند جمهور الفقهاء، وحيث أن البيع الفاسد هو مصطلح الحنفية فقط فيقتصر على ذكر أسباب الفساد عندهم:

# أ \_ عدم القدرة على التسليم إلا بتحمل الضرر:

٨ ـ من شروط البيع الصحيح: أن يكون المبيع مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع، فإن لم يمكن تسليمه إلا بضرر يلزمه فالبيع فاسد،
 لأن الضرر لا يستحق بالعقد، ولا يلزم بالتزام

وعلى ذلك إذا باع جذعا في سقف، أو آجرا في حائط، أو ذراعا في ديباج فإنه لا يجوز، لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع، وفيه ضرر بالبائع، والضررغير مستحق بالعقد. فكان بيع ما لا يجب تسليمه شرعا، فيكون فاسدا. (1)

فإن نزعه البائع وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ العقد جاز البيع، حتى يجبر المشتري على الأخذ، لأن المانع من الجواز ضرر البائع بالتسليم، فإذا سلم باختياره ورضاه فقد زال المانع. (٢)

ولوباع حلية سيفه، فإن كان يتخلص منه من غير ضرر يجوز، وإن كان لا يتخلص إلا بضرر فالبيع فاسد، إلا إذا فصل وسلم. (٣)

وكذلك الحكم في بيع ذراع من ثوب يضره التبعيض، وبيع فص خاتم مركب فيه، وكذا بيع نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه، للضرر في تسليم ذلك كله. (3)

# ب ـ جهالة المبيع أو الثمن أو الأجل :

٩ من شروط صحة البيع أن يكون المبيع
 والثمن معلومين علما يمنع من المنازعة ، فإن كان
 أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد

العاقد إلا تسليم المعقود عليه، فأما ماوراءه فلا.

<sup>(</sup>١) البدائع للكاساني ٥/ ١٦٨، وابن عابدين ١٠٨/٤ ـ ١٠٩

<sup>(</sup>٢) نفس المراجع

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ١٦٨

<sup>(</sup>٤) البدائع ٥/ ١٦٨، وابن عابدين ٤/ ١٠٩

<sup>(</sup>١) التوضيح والتنقيح ١/٢١٧، وتبيين الحقائق ٤/ ٤٤

البيع. فإذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع، أو ثوبا من هذا العدل فسد البيع، لأن الشاة من القطيع أو الشوب من العدل مجهول جهالة مفضية إلى المنازعة، لفحش التفاوت بين شاة وشاة، وثوب وثوب فيوجب الفساد. لكن إذا عين البائع شاة أو ثوبا وسلمه إليه، ورضي به جاز، ويكون ذلك ابتداء بيعا بالمراضاة. (1)

ولوباع شيئا بعشرة دراهم، وفي البلد نقود مختلفة، انصرف إلى النقد الغالب، فيصح العقد، لكنه إذا كان في البلد عدة نقود غالبة فالبيع فاسد، لأن الثمن مجهول إذ البعض ليس بأولى من البعض. (٢)

• ١ - وإذا كان البيع فيه أجل، يشترط لصحته أن يكون الأجل معلوما، فإن كان مجهولا يفسد البيع، سواء أكانت جهالة الأجل فاحشة، كهبوب الريح ونزول المطر وقدوم فلان وموته ونحو ذلك، أم متقاربة كالحصاد والدياس والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج ونحو ذلك، لأن الأول فيه غرر الوجود والعدم، والنوع الثاني عما يتقدم ويتأخر فيؤ دي إلى المنازعة، فيوجب فساد البيع. (٣)

ج ـ البيع بالإكراه:

١١ - الإِكْسراه إذا كان ملجئا، أي بالتهديد

بإتلاف النفس أو العضومشلا، يعدم الرضا ويفسد الاختيار، فيبطل عقد البيع وسائر العقود بغير خلاف.

أما الإكراه غير الملجىء، كالتهديد بالحبس والضرر اليسير، فيفسد البيع عند الحنفية ولا يبطله، فيشبت به الملك عند القبض، وينقلب صحيحا لازما بإجازة المكرة، لأن الإكراه غير الملجىء لا يعدم الاختيار (الذي هو: ترجيح فعل الشيء على تركه)، وإنها يعدم الرضا (الارتياح إلى الشيء)

والرضا ليس ركنا من أركان البيع، بل هو شرط من شروط صحته. (١) كما هو مفصل في بحث (إكراه).

وكذلك بيع المضطر فاسد، كما إذا اضطر شخص إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بأقل من ثمن المثل بغبن فاحش. (٢)

#### د ـ الشرط المفسد:

17 ـ من شروط صحة البيع أن يكون خاليا عن الشروط المفسدة، وهي أنواع.

منها مافي وجوده غرر، نحوما إذا اشترى ناقة على أنها حامل، لأن الشرط يحتمل الوجود والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحال، لأن عِظَم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض، فكان في البيع بهذا الشرط غرر يوجب فساده، لما

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ١٥٦ ، ١٥٨ ، والفتاوى الهندية ٣/٣

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۳) البدائع ٥/ ١٧٨، والاختيار ٢/ ٢٦، وابن عابدين ١٠٦/٤

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/٤، ٥

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱۰٦/۶

روي عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الخصاة

ويروي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن البيع بهذا الشرط جائز، لأن كونها حاملا بمنزلة شرط كون العبد كاتبا أو خياطا ونحو ذلك، وذا جائز، فكذا هذا.

وقد ألحق بعض الفقهاء بهذا المثال شراء بقرة على أنها حلوب، أو قمرية على أنها تصوت، أو كبشا على أنه نطاح، أو ديكا على أنه مقاتل، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن محمد، لأنه شرط فيه غرر. (٢)

وفي الموضوع أمثلة خلافية يرجع إليها في مظانها.

ومن الشروط الفاسدة التي تفسد العقد: كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو للمشتري، وليس بملائم ولا مما جرى به التعامل بين الناس. نحو: إذا باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها إليه، أو أرضا على أن يزرعها سنة، أو دابة على أن يركبها شهرا، أو ثوبا على أن يلبسه أسبوعا، فالبيع في كل هذه الصور فاسد، لأن زيادة المنفعة المشروطة في البيع تكون ربا، لأنها زيادة

لا يقابلها عوض في عقد البيع، والبيع الذي فيه ربا فاسد. وكذا مافيه شبهة الربا، فإنها مفسدة للبيع. (ر: ربا).

ومن الشروط المفسدة: شرط خيار مؤبد في البيع، وكذلك شرط خيار مؤقت بأجل مجهول جهالة فاحشة، كهبوب الريح ومجيء المطر مثلا، وتفصيله في مصطلح: (شرط). (1)

# ه\_ \_ اشتهال العقد على التوقيت :

17 - من شروط صحة البيع: ألا يكون العقد مؤقتا، فإن أقته فالبيع فاسد، لأن عقد البيع عقد تمليك الأعيان لا عقد تمليك العين، وعقود تمليك الأعيان لا تصح مؤقتة، ولهذا عرف بعض الفقهاء البيع بأنه: عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين على التأميد. (٢)

وللتفصيل ينظر مصطلح: (أجل، تأقيت).

# و\_ اشتهال العقد على الربا:

12 - من شروط صحة البيع: الخلوعن الربا، لأن البيع الذي فيه ربا فاسد عند الحنفية، لأن السربا حرام بنص الكتاب الكريم. قال الله تعالى: ﴿وأحلُ الله البيعُ وحرَّمَ الربا﴾. (٣)

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٤

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية ٣/٣، والبدائع ٦/١١٨، ومغني المحتاج ٣/٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ٢٧٥

<sup>(</sup>١) حديث: «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر». أخرجه مسلم ٣/١١٥٣ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني ١٧٠، ١٦٩/

وكذلك يشترط أن يكون البيع خاليا عن شبهة الربا، واحتمال الربا. قال الكاساني: حقيقة الرباكما هي مفسدة للبيع، فاحتمال الربا مفسد له أيضا، ولأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطا، وأصله ماروي عن رسول الله عليه: «الحلال بين والحرام بين، فدع مايريبك إلى ما لا يريبك» (!)

#### ز ـ البيع بغرر:

10 - الغرر هوخطر حصول الشيء أوعدم حصوله، فإذا كان الغرر في أصل المبيع، بأن يكون محتملا للوجود والعدم، كبيع الثهار قبل أن تخلق، وبيع الطير في الهواء قبل أن يصطاد، فالعقد باطل، وإن كان في أوصافه كبيع الرطب على النخل بتمر مقطوع فالعقد فاسد عند الحنفية لجهالة قدر المبيع. (٢)

وتفصيله في مصطلح: (غرر)

### ح ـ بيع المنقول قبل قبضه :

١٦ من اشترى عينا منقولة لا يصح بيعه لها
 قبل قبضها من البائع الأول، لما روي أن

(١) حديث : « نهى عن بيع الطعام حتى يقبض . . . » أخرجه البخاري . (الفتح ٤/ ٣٤٩ ط السلفية) .

النبي ﷺ «نهى عن بيع الطعام حتى يقبض» . (١)

ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لأنه إذا هلك قبل القبض يبطل البيع الأول، فينفسخ الثاني، لأنه بناء على الأول، وسواء أباعه من بائعه الأول أو من غيره.

وكذلك لوقبض نصف المبيع المنقول الذي اشتراه، فأشرك رجلا فيها اشتراه جاز فيها قبض، ولم يجز فيها لم يقبض، لأن الإشراك نوع بيع والمبيع منقول، فلم يكن غير المقبوض محلا له شرعا، فلم يصح في غير المقبوض، وصح في قدر المقبوض. (٢) (ر: قبض).

### تجزؤ الفساد:

1۷ - الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد، فالصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد يقتصر الفساد فيه على قدر المفسد، ويصح في الباقي، وهذا متفق عليه بين فقهاء الحنفية إذا كان الفساد طارئا.

وقد ورد في صوربيع العينة: ما لوباع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن، ثم اشتراه بخمسة لم يجز، أما إذا اشترى ذلك الشيء مضموما إليه غيره فيصح.

وحديث : «الحلال بين والحرام بين فدع مايريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الهيثمي في المجمع ٤/٤٧ ط القدسي

<sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ١٨٠، ١٨١، والفتاوي الهندية ٣/٣

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ١٨٣، ١٩٣، ١٩٨

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٢/ ٢٤، وابن عابدين ٤/ ١٠٧

جاء في الهداية: أن من اشترى سلعة بخمسائة، ثم باعها وأخرى معها بخمسائة من البائع قبل نقد الثمن، فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع، ولا يجوز في الأخرى لأنه لابد أن يجعل الثمن بمقابلة التي لم يشترها، فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وهو فاسد بشبهة الربا. (١)

أما إذا كان الفساد مقارنا للعقد فكذلك الحكم عند أبي يوسف ومحمد، لأنها لا يفرقان بين الفساد الطارىء والفساد المقارن.

وقال أبوحنيفة: متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل (٢) لأنه إذا كان الفساد مقارنا يصير قبول العقد في الفاسد شرط قبول العقد في الأخر، وهذا شرط فاسد، فيؤثر في الكل، ولم يوجد هذا المعنى في الفساد الطارىء، فاقتصر الفساد فيه على قدر المفسد.

وعلى ذلك إذا اشترى دينارا بعشرة دراهم نسيئة، ثم نقد بعض العشرة دون البعض في المجلس فسد الكل عند أبي حنيفة، لأن الفساد مقارن للعقد، فيؤ ثر في فساد الكل. وعندهما يصح بقدر ماقبض ويفسد في الباقي، بناء على التصار الفساد على قدر المفسد. (٣)

### أمثلة للبيع الفاسد:

1۸ - ذكر الحنفية في كتبهم - بعد بيان البيع الباطل - أمثلة عن البيع الفاسد، وذلك بناء على أصلهم من التفرقة بينها، ومن أمثلة البيع الفاسد:

بيع ماسكت فيه عن الثمن، كبيعه بقيمته، وذراع من ثوب يضره التبعيض، وبيع الملامسة والمنابذة (١) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة»(١) وبيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، واللحم في الشاة، وجذع في سقف، وثوب من ثوبين إذا لم يشترط فيه خيار التعيين.

أما اللبن في الضرع فللجهالة واختلاط المبيع بغيره، وكذا الصوف على الظهر، ولاحتمال وقوع التنازع، وقد «نهى النبي على عن بيع لبن في ضرع، وسمن في لبن». (٣)

<sup>(</sup>١) الملامسة: أن يلمس كل منها ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم الملامس البيع من غير خيار له عند الرؤية.

والمنابذة: أن ينبذكل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظر إلى ثوب صاحبه على أن يجعل النبذ بيعا، وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية (ابن عابدين ٤/ ١٠٩) (٢) حديث: «نهى عن الملامسة والمنابذة. أخرجه مسلم (٣/ ١١٥١ ط الحلبي)، والبخاري. (الفتح ٤/ ٣٥٩ ط

<sup>(</sup>٣) حديث: « نهى عن بيع لبن في ضرع وسمن في لبن » أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤ ط دار المحاسن) ، =

<sup>(</sup>١) الفتح مع الهداية / ٧١ ـ ٧٣، وابن عابدين ٤/ ١١٦

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٦

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢١٧، ٢٥٠، ٢٥١، والفتح والعناية على المداية ٦/ ٧٣

وأما اللحم في الشاة والجذع في السقف فلا يمكن تسليمه إلا بضرر لا يستحق عليه. وكذك ذراع من ثوب وحلية في سيف، وإن قلعه وسلمه قبل نقض البيع جاز. (١)

ولوباع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر فهو فاسد، لأن تأجيل الأعيان باطل، إذ لا فائدة فيه، لأن التأجيل شرع في الأثان تيسيرا على المشتري، ليتمكن من تحصيل الثمن، وأنه معدوم في الأعيان فكان شرطا فاسدا.

ومن البيع الفاسد: بيع المزابنة والمحاقلة، (\*) لنهي النبي على عنها، (\*) ولشبهة الربا فيهما. ولو باع على أن يقرض المشتري دراهم أو ثوبا على أن يخيطه البائع فالبيع فاسد، لأنه على «نهى عن بيع وشرط»، وهذا شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه منفعة لأحد العاقدين فيفسد العقد.

والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهل المتبايعان ذلك فاسد، وكذلك البيع إلى الحصاد والقطاف والدياس وقدوم الحاج لجهالة الأجل، وهي تفضي إلى المنازعة، وإن أسقط الأجل قبل حلوله جاز البيع عند فقهاء الحنفية، خلافا لزفر حيث قال: الفاسد لا ينقلب صحيحا. (1)

19 - هذا، ومن أمثلة البيع الفاسد التي ذكرها الحنفية: البيع بالخمر والخنزير، أوبيعها مقايضة بالعين، فإذا قوبلا بالعين كما إذا اشترى الثوب بالخمر، أوباع الخمر بالثوب فالبيع فاسد، أما إن قوبلا بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل.

ووجه الفرق كها ذكره المرغيناني: أن الخمر والخنزير مال عند أهل الذمة، إلا أنه غير متقوم، لأن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه، وفي تملكه بالعقد إعزازله، وهذا لأنه متى اشتراها بالدراهم فالدراهم غير مقصودة، لكونها وسيلة لما أنها تجب في الذمة، وإنها المقصود الخمر، فسقط التقوم أصلا فبطل العقد، بخلاف فسقط التوب بالخمر لأن فيه إعزازا للثوب دون الخمر. وكذا إذا باع الخمر بالثوب فيكون العقد

والبيهقي (٥/ ٢٤٠ ط دائرة الممارف العشمانية). وقال
 البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، ورواه
 موقوفا. وكذا صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس.

<sup>(</sup>١) الاختيار ٢/ ٢٣، ٢٤، وابن عابدين ٤/ ١٠٦ ـ ١١٠

<sup>(</sup>٢) المزابنة : بيع الثمر على النخل بتمر على الأرض كيلا حزرا.

والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلا حزرا (ابن عابدين ٤/ ١١٩)

<sup>(</sup>٣) حديث: « نهى عن المــزابنــة والمحــاقلة. . . » أخــرجــه البخاري. (الفتح ٤/ ٣٨٤ ط السلفية)

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۹، ۱۲۲

فاسدا، لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر، لكونه مقايضة. (١)

• ٢ - وهناك صور أخرى اختلف فقهاء الحنفية في اعتبارها بيعا فاسدا أو بيعها باطلا، كبيع الحمل، وبيع الطير في الهواء، والسمك في البحر قبل اصطيادهما لوقوبلا بالعرض، وبيع ضربة القانص والغائص. (٢) وبيع لؤلؤ في صدف، وكذلك بيع الأبق، واللبن في الضرع. (٣)

# آثار البيع الفاسد:

٢١ ـ تقدم أنه لا فرق بين بيع البيع الفاسد والبيع الباطل عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) في الجملة، فكلاهما غير منعقد، فلا اعتبار بالبيع الفاسد شرعا، كما أنه لا اعتبار بالبيع الباطل عندهم. (3)

ولَّا قال خليل في مختصره: وفسد منهي عنه، فسره الدردير بقوله: أي بطل، أي لم ينعقد،

سواء أكان عبادة، كصوم يوم العيد، أم عقدا، كنكاح المريض والمحرم، وكبيع ما لا يقدر على تسليمه، أو مجهول، لأن النهي يقتضي الفساد. (1)

وكتب على نص خليل الدسوقي قوله: أي منهي عن تعاطيه. وهذه قضية كلية شاملة للعبادات والمعاملات، وهي العقود. (٢)

وصرح الشافعية بأنه لوحذف المتعاقدان المفسد للعقد، ولوفي مجلس الخيار، لم ينقلب صحيحا، إذ لا عبرة بالفاسد. (٣) وهذا يعني أن الفاسد عندهم لا تلحقه الإجازة، كالباطل عند الحنفية. (٤) وقد أخذ القليوبي والجمل وغيرهما على الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ أنه أهمل هنا فصلا في حكم البيع الفاسد والمقبوض بالشراء الفاسد، وذكروا أحكامه مختصرة. (٥)

أما الحنفية فيفرقون بين البيع الفاسد والبيع الباطل، ويعتبر ون الفاسد منعقدا خلافا للباطل فإنه غير منعقد، وله أحكام سبقت في مصطلحه.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٤

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي في الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٨٥

<sup>(</sup>٤) رد المحتار ٤/ ١٢٤

<sup>(</sup>٥) حاشية القليوبي ٢/ ١٨١، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٨٤

<sup>(</sup>١) الهداية مع الفتح ٦/ ٤٥، ٦٦، وابن عابدين ٤/ ١٠٤،

<sup>(</sup>٢) القانص أن يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا.

والغائص أن يقول: أغوص غوصة فها أخرجته من اللآلى قلك بكذا. (ابن عابدين ٤/ ١٠٩)

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/٧٠، ١٠٩، ١١٢ والاختيار ٢/ ٢٤

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي ٣/ ٥٤، وحاشية الجمل ٣/ ٨٥، والمنثور للزركشي ٣/ ٧

أما البيع الفاسد فله أحكام نجملها فيها يلي:

# أولا ـ انتقال الملك بالقبض:

۲۲ - البيع الفاسد يفيد الملك بقبض المشتري المبيع بإذن البائع صريحا أو دلالة عند الحنفية، كما إذا قبضه في المجلس وسكت البائع، فيجوز للمشتري التصرف في المبيع، ببيع أو هبة أو صدقة أو إجارة ونحو ذلك، إلا الانتفاع. (١)

قال ابن عابدين: إذا ملك متبت له كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أكله، ولا لبسه، ولا وطؤ ها - إن كان المبيع أمة - ولا أن يتزوجها منه البائع، ولا شفعة لجاره لو عقارا. (٢)

ودليل جواز التصرف في المبيع فاسدا حديث عائشة رضي الله عنها، حيث ذكرت لرسول الله عنها أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط: أن يكون الولاء لهم، فقال لها: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، فاشترتها مع شرط الولاء لهم». (٣) فأجاز العتق مع فساد البيع بالشرط.

ولأن ركن التمليك، وهو قوله: بعت واشتريت، صدر من أهله، وهو المكلف المخاطب مضافا إلى محله وهو المال عن ولاية، إذ الكلام فيها، فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح، والفساد لمعنى يجاوره، كالبيع وقت النداء، والنهي لا ينفي الانعقاد بل يقرره، لأنه يقتضي تصور المنهي عنه والقدرة عليه، لأن النهي عها لا يتصور، وعن غير المقدور قبيح، إلا أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان النهي. (1)

واشترطوا لإفادة البيع الفاسد الملك شرطين:

أحدهما: القبض، فلا يثبت الملك قبل القبض، لأنه واجب الفسخ رفعا للفساد، وفي وجوب الملك قبل القبض تقرر الفساد.

والشاني: أن يكون القبض بإذن البائع، فإن قبض بغير إذن لا يثبت الملك . (٢)

۲۳ ـ هذا، واختلف علماء الحنفية في كيفية حصول الملك والتصرف في المبيع بيعا فاسدا. قال بعضهم: إن المشتري يملك التصرف فيه باعتبار تسليط البائع له، لا باعتبار تملك العين، ولهذا لا يجوز أكل طعام اشتراه شراء فاسدا. وذهب بعضهم إلى أن جواز التصرف بناء على ملك العين، واستدلوا بما إذا اشترى دارا بشراء ملك العين، واستدلوا بما إذا اشترى دارا بشراء

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٣٠٤، والزيلعي ٤/ ٦٤، ٦٥، وابن عابدين ٤/ ١٢٤

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٤/ ١٧٤

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة «إنيا الولاء...». أخرجه البخاري. (الفتح ١١٤٥/٣ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٤٥ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٢/ ٢٢

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٠٤

فاسد وقبضها، فبيعت بجنبها دار، له أن يأخذها بالشفعة لنفسه، ولم يملكها لما استحق الشفعة. لكن لا تجب فيه شفعة للشفيع وإن كان يفيد الملك، لأن حق البائع لم ينقطع. (١) أي لأن لكل من البائع والمشتري الفسخ.

# انتقال الملك بالقيمة لا بالمسمى:

٢٤ \_ اتفق الحنفية على أن حصول الملك بالقبض في البيع الفاسد في مقابل قيمة المبيع، لا الثمن المسمى الذي اتفق عليه الطرفان. وذلك لأن العقد منهي عنه، والتسمية فاسدة فلا يجب المسمى، والمعتبر في القيمة يوم القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويوم الإتلاف عند محمد. (۲)

## ثانيا: استحقاق الفسخ:

٢٥ ـ البيع الفاسد، مع كونه غير مشروع بوصفه، فالفساد مقترن به، ودفع الفساد

أسباب البيع الفاسد اشتراط الربا وإدخال الأجال المجهولة ونحوذلك، وهذه معصية والـزجرعن المعصية واجب، واستحقاق الفسخ يصلح زاجرا عن المعصية، لأنه إذا علم أنه يفسخ، فالظاهر أنه يمتنع عن المباشرة كما علله الفقهاء. (١)

واجب فيستحق فسخه، ولأن الفاسد يفيد ملكا

خبيثًا لمكنان النهي، فكان لكل واحد منهما حق

الفسخ، إزالة للخبث ودفعا للفساد. ولأن من

ولا يشترط في فسخه قضاء قاض، لأن الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء. (٢) ولكن لو أصرا على إمساك المبيع بيعا فاسدا وعلم بذلك القاضي فله فسخه جبرا عليهما، حقا للشرع . <sup>(۴)</sup>

# شروط الفسخ :

٢٦ ـ الفسخ مشروط بها يلي:

أ\_ أن يكون بعلم المتعاقد الأخر، ولا يشترط رضاه، ونقل الكاساني عن الكرخي أن هذا الـشـرط من غير خلاف: ثم نقـل عن الأسبيجابي أنه شرط عندهما خلاف

<sup>(</sup>١) البناية على الهداية ٦/ ٣٧٧، والزيلعي ٢/ ٢٦، والبدائع ٥/ ٤٠٤، وابن عابدين ٤/ ١٧٤

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الثمن والقيمة: أن الثمن ماتراضي عليه العاقدون، سواء زاد على القيمة أو نقص. والقيمة: ماقوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان. (ابن عابدين ٤/ ٥١، ٥١، والاختيار ٢٣/٢، والريلعي ٤/ ٦٢، وجـواهـر الإكليـل ٢/ ٢٧، والجمـل ٣/ ٨٥، والشرح الكبير مع المغني ٤/٥٦، وكشاف القناع

<sup>(</sup>١) الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٢/ ٢٢، وابن عابدين ٤/ ١٢٥، والبدائع للكاساني ٥/ ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) الدر المختار بهامش رد المحتار ٤/ ١٢٥

<sup>(</sup>٣) الدر المجتار ٤/ ١٢٥

لأبي يوسف، وأن الخلاف فيه كالخلاف في خيار الشرط والرؤية.

ب - أن يكون المبيع قائما في يد أحدهما.
 ج - أن لا يعرض له ما يتعذر به الرد. (١)

### من يملك الفسخ:

٧٧ ـ الفسخ إما أن يكون قبل القبض أو بعده: أ ـ فإن كان الفسخ قبل القبض، فلكل من المتعاقدين الفسخ بعلم صاحبه من غير رضاه، لأن البيع الفاسد قبل القبض لا يفيد الملك، فكان الفسخ قبل القبض بمنزلة الامتناع من القبول والإيجاب، فيملكه كل واحد منها، لكنه - كما يقول الريلعي - يتوقف على علمه ، لأن فيه إلزام الفسخ له، فلا يلزمه بدون علمه. (٢) ب ـ وإن كان الفسخ بعد القبض : فإماأن يكون الفساد راجعًا إلى البدلين أو إلى غيرهما: (١) فإن كان الفساد في صلب العقد، بأن كان راجعًا إلى البدلين: المبيع والثمن، كبيع درهم بدرهمين، وكالبيع بالخمر والخنزير، فكذلك الحكم، ينفرد أحدهما بالفسخ، لأن الفساد الراجع إلى البدل راجع إلى صلب العقد، فلا يمكن تصحيحه، لأنبه لا قوام للعقد إلا بالبدلين، فكان الفساد قويا، فيؤثر في صلب

العقد، بعدم لزومه في حق المتعاقدين جميعا. (٢) وإن كان الفساد غير راجع إلى البدلين، كالبيع بشرط زائد، كالبيع إلى أجل مجهول، أو بشرط فيه نفع لأحدهما:

- فالاسبيجابي قرر أن ولاية الفسخ لصاحب

- فالاسبيجابي قرر أن ولاية الفسخ لصاحب الشرط، بلا خلاف، لأن الفساد الذي لا يرجع إلى البدل، لا يكون قويا فيحتمل السقوط، فيظهر في حق صاحب الشرط، فلا يلزمه.

ـ وذكر الكرخي خلافا في المسألة:

ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لكل منهما الفسخ، لعدم اللزوم، بسبب الفساد.

وفي قول محمد: الفسخ لمن له منفعة الشرط، لأنه القادر على تصحيح العقد بإسقاط المفسد، فلو فسخه الآخر، لأبطل حقه عليه، وهذا لا يجوز. (1)

### طريق فسخ البيع الفاسد:

٢٨ ـ يفسخ العقد الفاسد بطريقين:

الأول: بالقول، وذلك بأن يقول من يملك الفسخ: فسخت العقد، أو رددته، أو نقضته، فينفسخ بذلك، ولا يحتاج إلى قضاء ولا رضا البائع، سواء أكان قبل القبض أم بعده، لأن استحقاق الفسخ ثبت رفعا للفساد،

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ٤/ ١٢٥، والبدائع ٥/ ٣٠٠، وتبيين الحقائق ٤/٤

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ٣٠٠، وابن عابدين ٤/ ١٥٢، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٨٤، وكشاف القناع ٣/ ١٩٨ (٢) تبيين الحقائق ٤/ ٦٤

ورفع الفساد حق لله تعالى، فيظهر في حق الكافة، ولا يتوقف على قضاء ولا رضاء. (١)

الشاني: بالفعل، وذلك بأن يرد المبيع على بائعه بأي وجه، بهبة أو صدقة، أو إعارة، أو بيع أو إجارة، فإذا فعل ذلك، ووقع المبيع في يد بائعه حقيقة، أو حكما كالتخلية فهو متاركة للبيع، وبرىء المشتري من ضمانه. (٢)

#### ما يبطل به حق الفسخ:

79 ـ لا يسقط حق الفسخ بصريح الإبطال والإسقاط، بأن يقول: أسقطت، أو: أبطلت، أو: أوجبت البيع، أو ألزمته، لأن وجوب الفسخ ثبت حقالله تعالى، دفعا للفساد، وماثبت حقالله تعالى خالصا، لا يقدر العبد على إسقاطه مقصودا، كخيار الرؤية.

لكن قد يسقط بطريق الضرورة، بأن يتصرف العبد في حق نفسه مقصودا، فيتضمن ذلك سقوط حق الله عز وجل، بطريق الضرورة.

وإذا بطل حق الفسخ لزم البيع، وتقرر الضمان، وإذا لم يبطل لا يلزم البيع، ولا يتقرر الضمان.

وفيها يلي أهم صور ذلك .

الصورة الأولى: التصرف القسولي في المبيع بيعا فاسدا.

٣٠ - أطلق الحنفية القول بأنه يبطل حق الفسخ بكل تصرف يخرج المبيع عن ملك المشتري<sup>(1)</sup> لتعلق حق العبد به . <sup>(٢)</sup> وهذا التعليل هو الذي أصله المالكية ، وذلك كما لوجعل المبيع مهرا ، أو بدل صلح ، أو بدل إجارة . وعللوه قائلين : لخروجه عن ملكه بذلك . <sup>(٣)</sup>

أو وهب وسلم ه، لأن الهبة لا تفيد الملك إلا بالتسليم بخلاف البيع.

أو رهنه وسلمه، لأن الرهن لا يلزم بدون التسليم.

أو وقفه وقفا صحيحا، لأنه استهلكه حين وقفه وأخرجه عن ملكه. (٤)

أو أوصى به ثم مات، لأنه ينتقل من ملكه إلى ملك الموصى له، وهوملك مبتدأ، فصار كما لوباعه.

أو تصدق به وسلمه أيضا، لأنه لا يخرج عن ملك المتصدق بدون تسليم. (٥)

وكذا العتق، فقد استثنوه لقوته وسرايته وتشوف الشارع إليه. (٦)

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٣٠٠

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ٥/ ٣٠٠، والدر المختار ورد المحتار
 (۲) ۱۲٥/٤

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ١٢٦ نقلا عن الوقاية.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٤/ ١٢٧، والشرح الكبير ٣/ ٧٤

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٤/ ٦٤، والدسوقي ٣/ ٧٤

<sup>(</sup>٤) الاختيار ٢/ ٢٢، ٣٣، وابن عابدين ٤/ ١٣٦

<sup>(</sup>٥) الدر المختار ورد المحتار عليه ٤/ ١٢٧، ١٢٦

<sup>(</sup>٦) الاختيار ٢/ ٢٢، ٣٣، وابن عابدين ٤/ ١٢٦

٣١ ـ ففي هذه الصور كلها، ينفذ البيع الفاسد، ويمتنع فسخه وذلك:

أ ـ لأن المشتري ملكه، فملك التصرف فيه. ب ـ ولأنه تعلق حق العبد بالعقد الثاني، ونقض العقد الأول ماكان إلا لحق الشرع، وحق العبد عند معارضة حق الله تعالى يقدم بإذنه تعالى، لغناه سبحانه وتعالى وسعة عفوه، وفقر العبد دائما إلى ربه.

جـ ولأن العقد الأول مشروع بأصله لا بوصفه، والثاني مشروع بأصله ووصفه، فلا يعارضه مجرد الوصف.

د-ولأن البيع الثاني حصل بتسليط من جهة البائع الأول، لأن التمليك منه مع الإذن في القبض - تسليط على التصرف، فلا يتمكن من الاسترداد من المشتري الثاني، وإلا كان ساعيا في نقض ماتم من جهته، ويؤدي إلى المناقضة. (١)

٣٧ - استثنى الحنفية من ذلك: الإجارة. فقرروا أنها لا تمنع من فسخ البيع الفاسد، لأن الإجارة تفسخ بالأعذار، ورفع الفساد من الأعذار، بل لا عذر أقوى من الفساد، كما يقول الكاساني. (٢)

ولأنها ـ كما يقول المرغيناني ـ تنعقد شيئا فشيئا، فيكون الرد امتناعا . (١)

ونص الحنفية على أنه إذا زال المانع من مارسة حق الفسخ - كما لورجع الواهب بهبته، أو افتك الراهن رهنه - عاد الحق في الفسخ، لأن هذه العقود لم توجب الفسخ من كل وجه في حق الكل.

لكن يشترط أن يكون ذلك قبل القضاء بالقيمة أو المثل، لا بعده، لأن قضاء القاضي بذلك يبطل خق البائع في العين، وينقله إلى القيمة أو المثل بإذن الشرع، فلا يعود حقه إلى العين وإن ارتفع السبب، كما لوقضى على الغائب بقيمة المغصوب بسبب فقده مثلا، ثم وجد المغصوب. (٢)

الصورة الشانية: الأفعال التي ترد على المبيع بيعا فاسدا:

٣٣ ـ ومنها البناء والغرس، فلوبنى المشتري في الأرض التي اشتراها شراء فاسدا بناء أو غرس شجرا:

فذهب أبوحنيفة إلى أنه يمتنع الفسخ بالبناء والغرس، وذلك لأنها استهلاك عنده، لأنه يقصد بها الدوام، وقد حصلا بتسليط من البائع، فينقطع بها حق الاسترداد، كالبيع.

<sup>(</sup>۱) الحسدايسة وفتسح القدير ٦/ ٩٨، و٩٩، وانظر تبيين الحقائق ٤/ ٦٤، ٦٥

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ٣٠١، وانظر الدر المختار ورد المحتار عليه ٤/ ١٢٧

<sup>(</sup>١) الهداية وشروحها ٥/ ١٠٠

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٢٧ ، ١٢٨

وذهب الصاحبان إلى أن البناء والغرس لا يمنعان من الفسخ، وللبائع أن ينقضها ويسترد المبيع، وذلك لأن حق الشفعة مع ضعفه \_ لا يبطل بالبناء والغرس، فهذا أولى . (1)

٣٤ ـ ومما يمنع الفسخ الزيادة في المبيع أو النقص منه.

أ ـ أما الزيادة: فقد قرر الحنفية أن كل زيادة متصلة بالمبيع، غير متولدة منه، كما لوكان المبيع قماشا فخاطه، أو ثوبا فصبغه، أو قمحا فطحنه، أو قطنا فغزله، ففي هذه الصور كلها وأمثالها يمتنع الفسخ، وتلزم المشتري قيمة المبيع.

وأما الزيادة المتصلة المتولدة كسمن المبيع، والزيادة المنفصلة المتولدة كالولد، والزيادة المنفصلة غير المتولدة كالكسب والهبة، فإنها لا تمنع الفسخ. (٢)

ب وأما نقص المبيع، فقد قرروا أنه إذا نقص في يد المستري، لا يبطل حقه في السرد، ولا يمتنبع الفسخ. لكن إن نقص وهو في يده بفعله، أو بفعل المبيع نفسه، أو بآفة سماوية يأخذه البائع منه، ويضمنه أرش النقصان. ولو

نقص وهو في يد المشتري بفعل البائع، اعتبر البائع، اعتبر البائع بذلك مسترداً له . ولونقص بفعل أجنبي، خير البائع بأخذه من المشتري أو من الجاني. (١)

٣٥ - وقد وضع الزيلعي من الحنفية ضابطا لما يمتنع به من الأفعال حق الاسترداد والفسخ، فقال: إن المشتري متى فعل بالمبيع فعلا، ينقطع به حق المالك في الغصب، ينقطع به حق المالك في الاسترداد، كما إذا كان حنطة فطحنها. (٢)

ثالثا (من أحكام البيع الفاسد): حكم الربح في البدلين بالبيع الفاسد:

٣٦ - صرح فقهاء الحنفية بأنه يطيب للبائع ماربح في الثمن، ولا يطيب للمشتري ماربح في المبيع، فلو اشترى من رجل عينا بالبيع الفاسد بألف درهم مثلا وتقابضا، وربح كل واحد منها فيها قبض، يتصدق الذي قبض العين بالربح، لأنها تتعين بالتعيين، فتمكن الخبث فيها، ويطيب الربح للذي قبض الدراهم، لأن النقد لا يتعين بالتعيين.

<sup>(</sup>۱) السدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٣١، وتبيين الحقائق مع المعقد الثاني، يطيب له الربح رواية واحدة لعد الثاني، يطيب له الربح رواية واحدة لعد الثاني، يطيب له الربح رواية واحدة لعد الثانية الشلبي ٤/ ٦٥

<sup>(</sup>٢) الدر المحتار ورد المحتار ٤/ ١٣١

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٤/ ٦٥

<sup>(</sup>٣) تنبيه: في تعيين النقد في البيع الفاسد عند الحنفية روايتان، لكن لو اتجر من قبض السدراهم في البيع الفاسد، وربح في العقد الثاني، يطيب له الربح رواية واحدة لعدم تعين النقد في العقد الثاني. (انظر ابن عابدين ٤/ ١٢٩)

ومفاد هذا الفرق: أنه لوكان بيع مقايضة (أي بيع عين بعين) لا يطيب الربح لها، لأن كلا من البدلين مبيع من وجه، فتمكن الخبث فيها معا. (١)

رابعا: قبول البيع الفاسد للتصحيح:

٣٧ ـ البيع الفاسد إما أن يكون الفساد فيه ضعيفا أو قويا:

أ ـ فإذا كان الفساد ضعيفًا، وهوما لم يدخل في صلب العقد، فإنه يمكن تصحيحه كما في البيع بشرط خيــار لم يوقّت، أو وقت إلى وقت مجهول كالحصاد والدياس، وكها في البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول مثلا، فإذا أسقط الأجل مَنْ له الحق فيه قبل حلوله، وقبل فسخه، جاز البيع لزوال المفسد، ولوكان إسقاط الأجل بعد الافتراق على ماحرره ابن عابدين كذلك سائر البياعات الفاسدة تنقلب جائزة بحذف المفسد، فبيع جذع في سقف فاسد، وكذلك بيع ذراع من ثوب وحلية في سيف، لأنه لا يمكن تسليم المبيع إلا بضرر لا يستحق عليه، لكنه إن قلعه وسلمه قبل نقض البيع جاز، وليس للمشتري الامتناع. وبيع ثوب من ثوبين فاسد لجهالة المبيع، لكنه لوقال: على أن يأخذ أيهما شاء جاز لعدم المنازعة . (٢) وإن باع بشرط أن يعطيه

المستري رهنا، ولم يكن الرهن معينا ولا مسمى، فالبيع فاسد، لكن إذا تراضيا على تعيين الرهن في المجلس، ورفعه المشتري إليه قبل أن يتفرقا، أو عجل المشتري الثمن يبطل الأجل، فيجوز البيع استحسانا لزوال الفساد. (1)

هذا كله عند أكثر فقهاء الحنفية، خلافا لزفر حيث قال: البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز بعد ذلك برفع المفسد، لما فيه من الاستحالة.

ب - أما إذا كان الفساد قويا، بأن يكون في صلب العقد، وهو البدل أو المبدل، فلا يحتمل الجواز برفع المفسد اتفاقا، كما إذا باع عينا بألف درهم ورطل من خمر، فحط الخمرعن المشتري، فهذا البيع فاسد ولا ينقلب صحيحا. (٢)

### خامسا: الضهان إذا هلك المبيع:

٣٨ ـ لا يختلف الفقهاء في أن المبيع بيعا فاسدا، إذا هلك وهوفي يد المشتري، ثبت ضهانه عليه، وذلك برد مثله إن كان مثليا ـ مكيلا أو موزونا أو معدودا ـ ورد قيمته إن كان قيميا، بالغة مابلغت، سواء أكانت أكثر من الثمن أم أقل منه أم مثله.

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ۳/ ۱۳۳

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ١٧٨

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ٤/ ۱۲۹

<sup>(</sup>٢) البـــدائــع ٥/ ١٧٨، وابن عابــدين ٤/ ١١٩، والاختيــار ٢/ ٢٥، ٢٦

وتجب القيمة في القيمي، عند جمهور الحنفية يوم القبض، لأنه به يدخل في ضمانه، فهو اليوم الذي انعقد به سبب الضمان. (١)

وعند محمد تعتبر قيمته يوم الإتلاف (الهلاك)، لأنه بالإتلاف يتقرر المثل أو القيمة(١) ٣٩ ـ أما لونقص المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري، فالنقص مضمون عليه على النحو التالى:

أ ـ لونقص في يد المستري بفعل المستري، أو المبيع نفسه، أو بآفة سماوية، أخذه البائع مع تضمين المشتري أرش النقصان.

ب \_ ولو نقص بفعل البائع ، صار بذلك مستردا للمبيع ، حتى لوهلك عند المشتري ولم يوجد منه حبس عن البائع، هلك على البائع.

جـ ـ ولو نقص بفعل أجنبي ، خير البائع:

\_ فإن شاء أخــذه من المشتري، ثم يرجع المشترى على الجاني.

ـ وإن شاء اتبع الجاني، وهو لا يرجع على المشترى. (٢)

سادسا: ثبوت الخيار فيه:

٤٠ \_ نص الحنفية على أن خيار الشرط يثبت في البيع الفاسد، كما يثبت في البيع الجائز حتى لو

باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر، على أنه بالخيار، فقبضه المشتري بإذن البائع، وأعتقه في الأيام الثلاثة لا ينفذ إعتاقه، ولولا خيار الشرط للبائع لنفذ إعتاق المشتري بعد القبض. قال ابن عابدين: ومفاده صحة إعتاقه بعد مضي المدة، لزوال الخيار، وهو ظاهر.

وكما يثبت خيار الشرط في المبيع بيعا فاسدا، بثت فيه خيار العيب، وللمشترى بعد قبضه أن يرده بالعيب بقضاء وبغير قضاء. (١)



(١) الفتاوي الهندية ٣/ ٣٩، ورد المحتار ٤/ ١٢٤، ١٢٦

<sup>(</sup>١) الدر المختار ٤/ ١٢٥، وكفاية الطالب ٢/ ١٤٨ (٢) رد المحتار ٤/ ١٢٥

**<sup>(</sup>٣) رد المحتار** 

# الواحد وهو الفضل، وإن كان هو القياس، لأنه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى، فصار كلفضولي الفضولي كالأنصاري والأعرابي . (1)

#### التعريف:

١ ـ البيع في اللغة: مبادلة شيء بشيء.

وفي الشرع هو: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم عليكا وتملكا(١)

والفضولي لغة : مَنْ يشتغل بها لا يعنيه. وأما في الاصطلاح فهو: من لم يكن وليا

ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد. (٢)

وجاء في العناية: أن الفُضولي بضم الفاء لا غير، والفَضل: الزيادة، وغلب استعال الجمع (فضول) بدلا من المفرد (فَضْل) فيا لا خير فيه. وقيل: لمن يشتغل بها لا يعنيه فضولي، وهو في اصطلاح الفقهاء: من ليس بوكيل. (٣)

وجاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: وفي حاشيــة ابن عابـدين أن الفضـولي:هومن

هذا، ولفظ الفضولي عند الفقهاء يتناول كل من يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة، كالغاصب إذا تصرف في المغصوب بالبيع أو غيره، والوكيل إذا باع أو اشترى أو تصرف مخالفا لما أمره به موكله، فهو أيضا يعتبر بهذه المخالفة فضوليا، لأنه تجاوز الحدود التي قيده بها موكله.

يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعى،

كالأجنبي يزوج أويبيع. ولم ترد النسبة إلى

### الحكم التكليفي:

٢ - الفقهاء الذين يرون أن بيع الفضولي باطل مقتضى مذهبهم حرمة الإقدام على بيع الفضولي لأنه تسبب للمعاملات الباطلة. أما من رأى صحته - وهم الحنفية والمالكية - فقد صرح المالكية بأن بيع الفضولي بلا مصلحة للمالك حرام، أما إن باع للمصلحة كخوف تلف أو ضياع فغير حرام، بل ربها كان مندوبا.

ولم نجد للحنفية تصريحا بالحكم التكليفي.

<sup>(</sup>١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١٠٣/٤ ط دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٥ ط المصرية.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والقاموس المحيط، والصحاح، والمصباح المنير مادة: «فضل»، والتعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٢) المصباح مادة: «فضل»، والتعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٣) العناية على الهداية صدر هامش فتح القدير ٥/ ٣٠٩ ط الأميرية، والمصباح مادة: «فضل»

الحكم الإجمالي:

٣ ـ للفقهاء في بيع الفضولي اتجاهان من حيث الجملة.

أحدهما: يجيز البيع ويوقف نفاذه على إجازة. المالك.

والثاني: يمنع البيع ويبطله.

وأما الشراء، فإن منهم من يجيزه ويجعله موقوفا على الإجازة كالبيع، ومنهم من لا يجعله كذلك، ومنهم من يذكر فيه تفصيلا.

#### الأدلة:

٤ - استدل القائلون بجواز بيع الفضولي بقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾(١) وفي هذا إعانة لأخيه المسلم. (٢)

واستدلوا أيضا بحديث عروة بن أبي الجعد البارقي، وهو أن النبي على «أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بديناروشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. (٣)

وبحديث حكيم بن حزام وهو أن النبي على

بعث ليشترى له أضحية بدينار، فاشترى أضحية ، فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله على فقال: «ضع بالشاة وتصدق بالدينار». (١)

فهذا رسول الله على أجاز هذا البيع، ولوكان باطلا لرده، وأنكرعلى من صدرمنه، وأيضا فإن هذا تصرف تمليك، وقد صدر من أهله فوجب القول بانعقاده، إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره، بل فيه نفعه، حيث يكفى مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن (أي المطالبة) وغيره، وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري لأنه أقدم عليه طائعا، فثبتت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه. (٢)

• \_ واستدل القائلون بعدم الجواز بها روي عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله على : فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ماليس

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٢

<sup>(</sup>٢) المجموع ٩/ ٢٦٢ ط السلفية، والفروق للقرافي ٣/ ٢٤٤ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) حديث: «عروة بن أبي الجعد...» أخرجه البخاري.(فتح الباري ٦/ ٦٣٢ ط الرياض).

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ١٠٣/٤ ط دار المعرفة، والمجموع ٢٦٢/٩ ط السلفية، وسنن البيهقي ١١٣/٦ ط الأولى.

وحديث حكيم بن حزام «ضع بالشاة...» أخرجه الترمذي (٤/ ٤٧ تحفة الأحوذي) وقال: لا نعرفه إلا من هذا السوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٣١٠ ط الأميرية، والبحر الرائق ٦/ ١٦٠ ط العلمية، وتبيين الحقائق ١٠٣/٤، ١٠٤ ط دار المعرفة

عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ماليس عندك». (١)

واستدلوا أيضا بحديث عمروبن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبدالله ابن عمررضي الله عنها، أن رسول الله على قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضمن، ولا بيع ماليس عندك». (٢)

وبها روى أيضا عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال: «لا طلاق إلا فيها تملك، ولا بيع إلا فيها تملك، ولا بيع إلا فيها تملك» (٣)

فهذه الأحاديث تدل على أن بيع الفضولي باطل، لأنه تصرف بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة.

وأيضا فإنه باع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصح ، كبيع الآبق والسمك في الماء والطير في الهواء . (١)

وفيها يلي تفصيل المذاهب في تصرف الفضولي:

### (أ) تصرف الفضولي في البيع:

7 - اتفق الفقهاء على أن من شروط البيع: أن يكون المبيع مملوك اللبائع، أوله عليه ولاية أو وكالة تجيز تصرفه فيه، واتفقوا أيضا على صحة بيع الفضولي، إذا كان المالك حاضرا وأجاز البيع، لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل.

واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل للإجازة، كما إذا كان صبيا وقت البيع.

٧ - ومحل الخلاف في بيع الفضولي إذا كان المالك أهلا للتصرف وبيع ماله وهو غائب، أو كان حاضرا وبيع ماله وهو ساكت، فهل يصح بيع الفضولي أو لا يصح؟

ذهب الحنفية والمالكية، والشافعي في القديم، وهو أحمد قوليه في الجديد، وأحمد في إحمدى الروايتين عنه: إلى أن البيع صحيح، إلا أنه موقوف على إجازة المالك.

وحديث حكيم بن حزام «لا تبع ماليس عندك..» أخرجه الترمذي (٤/ ٤٣٠ تحفة الأحوذي) وحسنه.

(٢) تحفة الأحوذي ٤/ ٤٣١ ـ ٤٣٢ ط الثانية.

وحديث عمرو بن شعيب « لا يحل سلف وبيع . . » أخرجه الترمذي ٣/ ٥٣٥ ط الحلبي. وقال: حسن صحيح.

(٣) المجموع ٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣ ط السلفية .

وحديث عمر و بن شعيب «لا طلاق إلا فيها تملك . . . » أخرجه أبوداود (٣/ ٦٤٠ ط عزت عبيد دعاس) ، والمترمذي (٣/ ٨٦٨ ط الحلبي) . والملفظ لأبي داود ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي ٤/ ٤٣٠ ط الثانية، والمجموع ٩/ ٢٦٢ ط السلفية، وكشاف القناع ٣/ ١٥٧ ط النصر.

<sup>(</sup>١) مغني المحتساج ٢/ ١٥ ط الحلبي، والمجمسوع ٩/ ٢٦١ ـ ٢٦٤ ط السلفية

وذهب الشافعي في القول الثاني من الجديد، وأحمد في الرواية الأحرى عنه: إلى أن البيع باطل. (١)

٨ - وهذا كله من حيث الإجمال فقط، وذلك لأن الحنفية يذكرون شروطا لنفاذ بيع الفضولي، وهي عبارة عن بقاء الملك، ويتحقق ببقاء العاقدين: البائع والمشتري، وبقاء المعقود عليه بلا تغيير، لأن الإجازة تصرف في العقد، فلابد من قيامه، وذلك بقيام العاقدين ومحل العقد، كما هو الحال في إنشاء العقد. واشترطوا أيضا أن لا يبيع الفضولي الشيء على أنه لنفسه. وأما الثمن فإنهم اشترطوا قيامه إن كان عرضا، لأن العسرض يتعين بالتعيين فصار كالمبيع، ولم يشترطوا قيام الثمن إن كان دينا.

واشترطوا أيضا: بقاء المالك الأول، وهو المعقود له مع علمه بحال المبيع وقت الإجازة من وجوده أو عدمه، لأن العقد موقوف على

(۱) بدائسع الصنائع ٥/ ١٤٧ ط الجهالية، وتبيين الحقائق الم ١٠٢ / ١٠٣ ط دار المعرفة، وابن عابدين ٤/ ١٣٦، ونتح القدير ٥/ ٢٠٩ ط الأميرية، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢١ ط الفكر، ومواهب الجليل ٤/ ٢٦٩، ٢٧٠ ط النجاح، والخرشي ٥/ ١٨ ط دار صادر، وروضة الطالبين ٣/ ٣٥٣ ط المكتب الإسلامي، وتحفة المحتاج ٤/ ٢٤٦، ٢٤٣ ط دار صادر، والمجموع ٩/ ٢٥٩ ط السلفية، وكشاف القناع ٣/ ١٥٧ ط النصر، والإنصاف ٤/ ٢٨٣ ط التراث، والفروع ٢/ ٢٦٦ ـ ٢٦٤ ط الأولى المنار.

إجازته، فلا ينفذ بإجازة غيره، فلومات المالك لم ينفذ بإجازة الوارث، سواء أكان الثمن دينا أم عرضا. (١)

ولولم يعلم المالك حال المبيع وقت الإجازة من بقائه أو عدمه جاز البيع في قول أبي يوسف أولا، وهو قول محمد، لأن الأصل بقاؤه. ثم رجع أبويوسف وقال: لا يصح مالم يعلم المالك قيام المبيع عند الإجازة، لأن الشك وقع في شرط الإجازة، فلا يثبت مع الشك. (٢)

9 - وإذا أجاز المالك صار المبيع ملكا للمشتري والثمن مملوكا له أمانة في يد الفضولي، فلوهلك لا يضمنه كالوكيل، فإن الإجازة اللاحقة بمنزلة الموكالة السابقة، من حيث إنه بها صار تصرفه نافذا، ولذا يسمى هذا النوع من الإجازة (إجازة عقد)

هذا إذا كان الثمن دينا، فإن كان عينا بأن باع الفضولي ملك غيره بعرض معين بيع مقايضة، اشترط قيام الأربعة المذكورة، وهي: العاقدان والمبيع ومالكه الأول، وخامس وهو ذلك الثمن العرض، وإذا أجاز مالك المبيع

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنهر ۲/ ۹۶ م ۱۰ وط العشهانية، والبحر الرائق ۱۳۰/۱ ط االعلمية، وجامع الفصولين ۱/ ۲۳۰ ط بولاق.

<sup>(</sup>٢) العناية مع فتح القدير ٥/ ٣١٣ ط الأميرية، وتبيين الحقائق ١٦٠/٤ ط المعرفة، والبحر الرائق ٦/ ١٦٠ ط العلمية.

والثمنُ عرض - فالفضولي يكون ببيع مال الغير مشتريا للعرض من وجه، والشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذا، فينفذ على الفضولي، فيصير مالكا للعرض، والذي تفيده الإجازة أنه أجاز للفضولي أن ينقد ثمن مااشتراه من ذلك العرض من ماله، ولذا تسمى إجازة العقد، كأنه قال: اشتر هذا العرض لنفسك، وانقده ثمنه من مالي هذا قرضا عليك، فإن كان مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا كثوب فقيمته. فيصير مستقرضا للثوب. والقرض وإن لم يجز في فيصير مستقرضا للثوب. والقرض وإن لم يجز في القيميات لكن ذلك إذا كان قصدا. وهنا إنها يثبت ضمنا مقتضى لصحة الشراء، فيراعى فيه شرائط صحة المقتضى، وهو الشراء لا غير. (١)

١٠ - وصرح الحنفية بأن للفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك، دفعا للحوق الضرر عن نفسه،
 لأن حقوق البيع ترجع إليه، بخلاف الفضولي في النكاح، لأنه معبر محض. (٢)

11 - وذكر الحنفية أيضا أن الفضولي بعد الإجازة يصير حكمه حكم الوكيل، حتى لو حط من الثمن ثم أجاز المالك البيع يثبت البيع والحط، سواء علم المالك الحط أولم يعلم، إلا أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة يثبت له الخيار.

(٢) مجمع الأنهر ٢/ ٩٥ ط العثمانية، وفتح القدير ٥/ ٣١٢ ط

(١) مجمع الأنهر ٢/ ٩٥، ٣١٢ ط العثانية.

(١) جامع الفصولين ١/ ٢٣١ ط الأميرية.

ووجهه كما في جامع الفصولين أنه يصير بالإجازة كوكيل، ولوحطه الوكيل لا يتمكن الموكل من مطالبة المشتري به، كذا هذا. (١)

١٢ ـ واشترط المالكية لصحة بيع الفضولي ثلاثة شروط:

أحدها: أن لا يكون المالك حاضرا مجلس البيع، ولكنه حاضر في البلد، أو غائب عنه غيبة قريبة، لا بعيدة بحيث يضر الصبر إلى قدومه أو مشورته. فإن كان حاضرا مجلس العقد وسكت لزمه البيع، وللبائع الثمن، فإن مضى نحو عام ولم يطالب بالثمن فلا شيء له على البائع، (٢) ولا يعذر بجهل في سكوته إذا ادعاه. ومحل مطالبة المالك للفضولي بالثمن مالم يمض عام، فإن مضى العام وهو ساكت سقط حقه في الثمن. هذا إن بيع بحضرته، أما إن بيع في غيبته فله نقض البيع إلى سنة، فإن مضت سقط حقه في سقط حقه في النقض.

ولا يسقط حقه في الثمن ما لم تمض مدة الحيازة، وهي عشرة أعوام. (٣)

ثانيها: أن يكون في غير الصرف، وأما فيه فإنه يفسخ.

<sup>(</sup>٢) الزرقاني ٥/ ١٩ ط الفكر

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٣/ ١٢ ط الفكر، والشرح الصغير ٣/ ٢٦ ط دار المعارف

\_ 111 \_

ثالثها: أن يكون في غير الوقف، وأما فيه فباطل لا يتوقف على رضا واقفه، وإن كان الملك له. (١)

17 ـ وذكر المالكية أيضا أن للمالك نقض بيع الفضولي، غاصبا أو غيره إن لم يفت، فإن فات بذهاب عينه فقط، فعليه الأكثر من ثمنه وقيمته. (٢)

وقالوا: إن للمشتري من الفضولي الغلة قبل علم المالك، إذا كان المشتري غير عالم بالتعدي، أو كانت هناك شبهة تنفي عن البائع التعدي، لكونه حاضنا للأطفال مثلا كالأم تقوم بهم وتحفظهم، أو لكونه من سبب المالك أي من ناحيته عمن يتعاطى أموره، ويزعم أنه وكيل، ثم يقدم المالك وينكر ونحوذلك. ويدل له مسألة اليمين: أن لا يبيع لفلان، فباع لمن هو من سبه. (٣)

وتـذكـر كتب المـالكية أيضا حكما آخر فرعوه على الجــواز لم يصــرح به غيرهم، وهـوحكم قدوم الفضـولي على البيـع، فقد ذكر الدسوقي

في حاشيته: أنه قد قيل بمنعه، وقيل: بجوازه، وقيل بمنعه في العقار والجواز في العروض. (١) عند الفضولي عند الشافعية هو الصحيح المنصوص عليه في الجديد، وبه قطع صاحب المهذب وجماهير العراقيين، وكثير ون، أو الأكثرون من الخراسانيين كها جاء في المجموع.

وأما القول بانعقاده موقوفا على إجازة المالك فهو القول القديم الذي حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين، منهم المحاملي في اللباب والشاشي وصاحب البيان.

وأما قول إمام الحرمين: إن العراقيين لم يعرفوا هذا القول، وقطعوا بالبطلان، فمراده متقدموهم كها جاء في المجموع. ثم إن كل من حكاه إنها حكاه عن القديم خاصة، وهو نص للشافعي في البويطي، وهو من الجديد، قال الشافعي في آخر باب الغصب من البويطي: إن صح حديث عروة البارقي، فكل من باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه ثم رضي، فالبيع والعتق جائزان. هذا نصه، وقد صح حديث عروة البارقي السابق نصه، فصار للشافعي عروة البارقي السابق نصه، فصار للشافعي قولان في الجديد أحدهما موافق للقديم. (٢)

<sup>(</sup>١) الزرقاني ٥/ ١٩ ط الفكر.

<sup>(</sup>٢) الـزرقـاني ٥/ ١٩ ط الفكر، والدسوقي ٣/ ١٢ ط الفكر، وجواهر الإكليل ٢/ ٥ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) الخرشي مع حاشية العدوي ٥/ ١٨ ط صادر، والزرقاني ٥/ ١٩ ط الفكر، والدسوقي مع الشرح الكبير ٣/ ١٢ ط الفكر.

 <sup>(</sup>١) السسوقي ٣/ ١٢ ط الفكر، والفروق للقرافي ٢/ ٢٤٤ ط
 دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) المجموع ٩/ ٢٥٩ ط السلفيـة، ومغني المحتـاج ٢/ ١٥=

وظاهر كلام الشيخين (أي الرافعي والنووي) على قول الوقف أن الموقوف الصحة، وقال إمام الحرمين: الصحة ناجزة، وإنها الموقوف الملك، وجرى عليه في الأم. (١)

والمعتبر عندهم في الإجازة إجازة من يملك التصرف عند العقد، فلوباع الفضولي مال الطفل، فبلغ وأجاز لم ينفذ.

ومحل الخلاف في بيع الفضولي عندهم كما جاء في نهاية المحتاج ما لم يحضر المالك، فلوباع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا.

والخلاف المذكور عندهم في بيع الفضولي من حيث البطلان أو الانعقاد يجرى في كل من زوّج ابنة غيره، أو طلق منكوحته، أو أجرداره، أو وهبها بغير إذنه. (٢)

10 - والمندهب عند الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب: عدم صحة بيع الفضولي كما جاء في الإنصاف. وجاء فيه أيضا: أن هذا هو الذي جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والنظم وغيرها.

وذكر صاحب كشاف القناع أن البيع لا يصح، حتى لوكان المالك حاضرا وسكت، ثم أجازه بعد ذلك لفوات شرطه، أي لفوات الملك والإذن وقت البيع. (١)

وأما الرواية التي تصحح بيع الفضولي وتجعله موقوف على الإجازة، فقد اختارها صاحب الفائق كها جاء في الإنصاف، وقال: قبض ولا إقباض قبل الإجازة. (٢)

#### ب ـ تصرف الفضولي في الشراء:

17 - ذهب الحنفية إلى أن شراء الفضولي لا يتوقف على الإجازة، إذا وجد نفاذا على العاقد، فإن لم يجد نفاذا يتوقف، كشراء الصغير المحجور عليه. وإنها ينفذ الشراء النفاذ على المشتري إذا لم يضفه إلى آخر ووجد الشراء النفاذ عليه، ولم يسبق بتوكيل للمشتري من آخر. فأما إن كان كذلك فالشراء يتوقف. وفي الوكالة ينفذ على المسترى رجل لرجل شيئا بغير أمره كان ما اشتراه اشترى رجل لرجل شيئا بغير أمره كان ما اشتراه

ط الحلبي، وفتح الباري ٦/ ٦٣٢ ط الرياض. وسنن البيهقي ٦/ ١٩٢ ط الأولى.

وحديث عروة سبق تخريجه (ف؛)

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ٢٤٧/٤ دار صادر.

 <sup>(</sup>۲) المجموع ٩/ ٢٦٠ ط السلفية. ونهاية المحتاج ٣/ ٣٩١ ط المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين ٣/ ٣٥٣ ط المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>۱) الإنصاف ٤/ ٢٨٣ ط التراث، والفروع ٢/ ٤٦٦، ٤٦٧ ط المنار، والمحرر ١/ ٣١٠ ط المحمدية، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٣ ط الفكر، وكشاف القناع ٣/ ١٥٧ ط النصر.

 <sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢/٨٣/٤ ط الستراث، والفسروع ٢/ ٤٦٧ ط المنار، والمحرر ١/ ٣١٠ ط المحمدية، والمقنع ٢/٧، ٨ ط السلفية، والمغنى ٤/ ٢٧ ط الرياض.

لنفسه، أجاز الذي اشتراه له أو لم يجز. أما إذا أضافه إلى آخر، بأن قال للبائع: بع عبدك من فلان، فقال: بعت، وقبل المشتري هذا البيع لفلان فإنه يتوقف. (١)

1۷ - أما شراء الفضولي عند المالكية فهوكبيعه، أي يتوقف على إجازة المشترى الفضولي، فإن الشراء لزمت السلعة المشتري الفضولي، فإن كان الثمن مدفوعا من مال المشترى له فلا رجوع له على البائع في حال عدم الإجازة، إلا أن يكون الفضولي (المشتري) أشهد عند الشراء: أنه إنها اشترى لفلان بهاله، وأن البائع يعلم ذلك، أو صدق المشتري في قوله، أو تقوم بينة على أن الشيء الذي اشتري به هو ملك المشترى له. فإن أخذ المشترى له ماله، ولم يجز الشراء انتقض البيع فيها إذا صدق البائع، ولم المشتري بمثل البينة أن المال له، بل يرجع على المشتري بمثل الثمن، ويلزمه البيع على قول البن القاسم وأصبغ.

وقال ابن الماجشون: القول قول المشترى له، فيحلف أنه ما أمر المشتري، ويأخذ ماله إن شاء من المستري، وإن شاء من البائع. فإن أخذه من البائع كان له أن يرجع على المشتري

ويلزمه الشراء، وإن أخذه من المشتري لم يكن له رجوع على البائع. (١)

١٨ ـ وأما الشافعية: فذكروا في شراء الفضولي تفصيلا، لأن الفضولي إما أن يشتري لغيره بعين مال الغير، وإما أن يشتري لغيره في الندمة، وإما أن يشتري لغيره بهال نفسه. فإن اشترى لغيره بعين مال الغير ففيه قولان: الجديد بطلانه، والقديم وقفه على الإجازة. وإن اشترى في الذمة نُظِر إن أطلق أو نوى كونه للغير، فعلى الجديد يقع للمباشر، وعلى القديم يقف على الإجازة، فإن رد نفذ في حق الفضولي. ولوقال: اشتريت لفلان بألف في ذمته، فهو كاشترائه بعين مال الغير. ولو اقتصر على قوله: اشتريت لفلان بألف، ولم يضف الثمن إلى ذمته فعلى الجديد وجهان، أحدهما: يلغو العقد، والثاني: يقع عن المباشر. وعلى القديم يقف على إجازة فلان، فإن رد ففيه الوجهان .

ولو اشترى شيئا لغيره بهال نفسه نظر: إن لم يسمه وقع العقد عن المباشر، سواء أذن ذلك الغير أم لا، وإن سهاه نظر: إن لم يأذن له لغت التسمية، وهل يقع عنه أم يبطل؟ وجهان. وإن أذن له، فهل تلغو التسمية، وجهان. فإن قلنا:

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ١٠٣/٤ ط دار المعرفة، ونتائج الأفكار ٣١١/٥ ط الأميرية، وحاشية ابن عابدين ٦/٤ ط المصربة.

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل ٤/ ٢٧٢ ط النجاح، وحاشية العدوي هامش الخرشي ٥/ ١٨ ط دار صادر.

نعم، فهل يبطل من أصله، أم يقع عن المباشر؟ فيه الوجهان، وإن قلنا: لا، وقع عن الآذن. وهل يكون الثمن المدفوع قرضا أم هبة؟ وجهان. (١)

19 ـ وأما شراء الفضولي عند الحنابلة فإنه لا يصح، إلا إن اشترى في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح، سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا، لأن ذمته قابلة للتصرف، فإن سماه أو اشترى للغير بعين ماله لم يصح الشراء، ثم إن أجازه (أي الشراء) من اشترى له مَلَكه من حين اشترى له، لأنه اشترى لأجله، فأشبه ما لوكان بإذنه، فتكون منافعه ونهاؤه له. فإن لم يجزه وقع الشراء للعاقد ولزمه حكمه، كما لو لم ينو غيره، وليس له التصرف فيه قبل عرضه على من نواه له. (٢)



### بيع ما لم يقبض

1 - ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي على قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه». وفي لفظ «حتى يكتاله» وفي لفظ آخر: «حتى يستوفيه» قال ابن عباس (راوي الحديث): ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وفي رواية: «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» (١)

وقد ذهب الفقهاء مذاهب في بيع المبيع قبل فيضه.

٢ - فمذهب الشافعية، وهوقول أبي يوسف الأول، وقول محمد، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد: (٢) أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه،

 <sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٣/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ط المكتب الإسلامي،
 والمجموع ٩/ ٢٦٠ ط السلفية.

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ١٤٣/٢ ـ ١٤٤ ط دار الفكسر، وكشاف القناع ٣/ ١٥٧ ـ ١٥٨ ط النصر.

<sup>(</sup>۱) حدیث: «من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یقبضه ...» أخرجه البخاري (فتح الباري ٤/ ٣٤٩ ط السلفیة)، ومسلم (٣/ ١٦٠٠ ط عیسی الحلبی). وفي لفسظ: «حتی یکتاله» أخرجه مسلم (٣/ ١٦٠٠). وفي لفظ آخر: «حتی یستوفیه» أخرجه البخاري (فتح الباري ٤/ ٣٤٩)، ومسلم (٣/ ١٦٠٠). وفي روایة: «إذا اشتریت بیعا فلا تبعه حتی تقبضه ...» أخرجه أحمد (المسند ٣/ ٤٠٠ ط المیمنیة)

 <sup>(</sup>۲) انظر فتح القدير ٦/ ١٣٧، وشرح المحلي على المنهاج
 ٢/ ٢١٢، والمغني ٤/ ٢٢١، والشرح الكبير ٤/ ١١٧.
 وهذه الرواية من الإمام أحمد اختارها ابن عقيل.

سواء أكان منقولا أم عقارا، وإن أذن البائع، وقبض الثمن. وذلك لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلت: يارسول الله: إني أشتري بيوعا، فها يحل لي منها، ومايحرم علي؟ قال: «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» (١) وحديث ابن عمر رضي الله عنها أن النبيي قال: «لا يحل سلف وبييع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ماليس عندك». (٢)

ومعنى « ربح ما لم يضمن» ربح ما بيع قبل القبض. (٣) مشل: أن يشتري متاعا، ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل ، وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضهان البائع الأول، وليس في ضهان المشترى منه، لعدم القبض. (٤)

ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي الله عنه، أن النبي الله عنه، أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». (٥) والمراد بحوز

التجار: وجود القبض، كما في الحديث قبله. (1) ولضعف الملك قبل القبض، لأنفساخ العقد بتلفه. (٢) وهذا هو المعنى الذي علل به الشافعية النهى عن البيع قبل القبض. (٣)

وعلل الحنابلة، عدم الجواز على هذه الرواية التي اختارها ابن عقيل من أئمتهم، بأنه لم يتم الملك عليه، فلم يجز بيعه، كما لوكان غير متعين، وكما لوكان مكيلا أو موزونا. (1)

٣ ـ ومذهب الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل
 قبضه، ولوكان من بائعه، (٥) وذلك للحديث
 المذكور برواياته، فإنه منهي عن بيع المبيع قبل
 قبضه.

ولأن في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول، على تقدير هلاك المبيع في يد البائع، وإذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد، فيتبين أنه باع ما لا يملك، والغرر حرام غير جائز، لأن النبي على «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر». (1)

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي على شرح المحلي ٢١٢/٢

<sup>(</sup>٢) تحفسة المحتساج ٤/ ٤٠١، وانظير شرح المرحيلي ٢١٣/٢، وشرح المنهاج ٣/ ١٦٢

<sup>(</sup>٣) شرح المحلي على المنهاج ٢١٣/٢

<sup>(</sup>٤) المغني ٤/ ٢٢١

<sup>(</sup>٥) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٦٢

 <sup>(</sup>٦) انظر الهداية وشرح العناية ٦/ ١٣٥، ١٣٦، وتبيين الحقائق ٤٠٠/٤.

وحديث «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر». أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث حكيم بن حزام: «إذا اشتريت بيما فلا تبعه حتى تقبضه». تقدم تخريجه ف/ ١

<sup>(</sup>٢) حديث : « لا يحل سلف وبيع . . . » أخرجه الترمذي (٣) ٥٣٥ ط الحلبي). وقال: حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٢٤٢

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٥/ ١٨٠

<sup>(</sup>٥) حدیث زید بن ثابت: «نهی النبی ﷺ أن تباع السلع حیث تبتاع». أخرجه أبوداود (٣/ ٧٦٥ ط عزت عبید دعاس). وصححه ابن حبان (موارد الظهآن ص٢٧٤ ط السلفیة).

ولا يفرق الحنفية في ذلك بين الطعام وبين غيره من المنقولات، وذلك: لقول ابن عباس كما تقدم آنفا: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام.

وعضد قول ابن عباس ماروي عن ابن عمر، قال:

« ابتعت زیتا فی السوق، فلما استوجبته، لقینی رجل، فأعطانی فیه ربحا حسنا، فأردت أن أضرب علی یده (أي أن أقبل إیجابه، وأتفق علی العقد) فأخذ رجل من خلفی بذراعی، فالتفت، فإذا زید بن ثابت رضی الله عنه فقال: لا تبعه حیث ابتعته، حتی تحوزه إلی رحلك، فإن رسول الله علی نهی أن تباع السلع حیث تبتاع، حتی یحوزها التجار إلی رحالهمی داد.

وعدم الصحة هنا، يعني: الفساد لا البطلان، وإن كان نفي الصحة يحتملها، لكن الظاهر عند الحنفية هو الفساد، لأن علة الفساد هي الغرر، مع وجود ركني البيع، وكثيرا مايطلق الباطل على الفاسد. (٢)

وأجاز الشيخان من الحنفية \_ أبوحنيفة وأبويوسف \_ بيع العقار قبل قبضه استحسانا،

وقياسا على التصرف في الثمن قبل قبضه، فإنه جائز، لأنه لا غرر فيه، كالتصرف في المهر وبدل الحلح عن دم الحمد، لأن المطلق للتصرف، وهو الملك، قد وجد، لكن الاحترازعن الغرر واجب ماأمكن، وذلك فيها يتصور فيه الغرر، وهو المبيع المنقول، لا العقار. (1)

وخالف الإمام محمد، فلم يجزبيع العقار أيضا قبل قبضه، وهوقول أبي يوسف الأول، وقول الشافعي كما قدمنا، (٢) وذلك لإطلاق الحديث، وقياسا على المنقول.

وقياسا أيضا على الإجارة، فإنها في العقار لا تجوز قبل القبض، والجامع اشتهالهما على ربح ما لم يضمن، فإن المقصود في البيع الربح، وربح ما لم يضمن منهي عنه شرعا. والنهي

وذلك استدلالا بعمومات حل البيع من غير تخصيص، ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. ولأنه لا يتوهم انفساخ العقد في العقار بالهلاك، بخلاف المنقول، ولأن العقار مقدور التسليم، ولا يرد عليه الهلاك إلا نادرا بغلبة الماء والرمل، والنادر لا يعتد به.

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٤/ ٨٠ بتصرف، وانظر بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٤ ومسابعدها، والمبسوط ٨/١٣ ومابعدها، والهداية ٦/ ١٣٧، ١٣٧

<sup>(</sup>٢) انظر فتح القدير ٦/ ١٣٧

<sup>(</sup>١) حديث: « نهى أن تباع السلع حيث تبتاع . . . » . تقدم تخريجه ف/ ٢

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ١٦٣، وانظر الدر المختار في الموضوع نفسه.

يقتضي الفساد، فيكون البيع فاسدا قبل القبض، لأنه لم يدخل في ضهانه، كما في الإجارة. (١)

ع-ومذهب المالكية أن المحرم المفسد للبيع، هو بيع الطعام دون غيره من جميع الأشياء قبل قبضه، سواء أكان الطعام ربويا كالقمح، أم غير ربوي كالتفاح عندهم.

أما غير الطعام فيجوزبيعه قبل قبضه، وذلك لحديث ابن عباس المتقدم (١) من «ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه». ولغلبة تغير الطعام دونها سواه. (١) لكنهم شرطوا لفساد هذا النوع من البيع، شرطين:

أ- أن يكون الطعام مأخوذا بطريق المعاوضة، أي في مقابلة شيء، بإجارة أو شراء أو صلح أو أرش جناية، أو آل لامرأة في صداقها، أو غير ذلك من المعاوضات، فهذا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه. (٤)

أما لوصار إليه الطعام بهبة أو ميراث، مما ليس أخذه بعوض، فيجوز بيعه قبل قبضه. ب- وأن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو

فلواشترى طعاماكيلا، لم يجزله بيعه قبل قبضه، لا جزافا ولاكيلا.

ولو اشتراه جزافا، جازله بيعه قبل قبضه، مطلقا، جزافا أو كيلا. (٢)

وفي مذهب الحنابلة روايات متعددة في الممنوع بيعه قبل قبضه من الأموال، سبق بعضها: (٣)

فروي أنه لا يجوز بيع الطعام وما أشبهه قبل قبضه مطلقا، سواء أكان مكيلا أم موزونا، أم لم يكن كذلك، خلاف لمالك الذي اشترط فيه الكيل أو الوزن كها قدمنا، (٤) وذلك لحديث ابن عباس المتقدم «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه». (٥)

ولقول الأثرم: سألت أبا عبدالله، عن قوله:

<sup>(</sup>١) حاشيـة الـدســوقي على الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٥٢. وانظر أيضا القوانين الفقهية ١٧١

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٣/ ١٣٥

 <sup>(</sup>٣) راجع فيما تقدم مذهب الشمافعي ومن وافقه، ففيه رواية
 عن أحمد.

<sup>(</sup>٤) راجع فيها تقدم الفقرة السابقة.

<sup>(</sup>٥) حدیث: « من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یقبضه». سبق تخریجه ف/ ۱

<sup>(</sup>١) الهداية وشرح العناية عليها ٦/ ١٣٧

<sup>(</sup>٢) حديث: « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه . . . » سبق تخريجه ف/ ١

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد لابن رشد ٢/١٤٣

<sup>(</sup>٤) الشـرح الكبـير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٥١، ١٥٢، والقوانين الفقهية ١٧٠ ـ ١٧١

«نهى عن ربح ما لم يضمن» قال: هذا في الطعام وماأشبهه، من مأكول أو مشروب، فلا يبعه حتى يقبضه. (١)

ولقول ابن عبد البر: الأصح أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه: هو الطعام، وذلك لأن النبي على «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» فمفهومه إباحة ماسواه قبل قبضه. (٢)

ولقول ابن عمر رضي الله عنها: رأيت الدين يشتر ون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله علي أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. (٣)

وللحديث المتقدم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه». (1)

ولقول ابن عمر رضي الله عنها: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله على أن نبيعه حتى ننقله من مكانه». (٥)

ولقول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما، فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. (٦)

قالوا: ولودخل في ضهان المشتري جاز بيعه، والتصرف فيه، كها جاز ذلك بعد قبضه.

وعلق الشرح الكبير على ذلك بقوله: وهذا (أي حديث من ابتاع طعاما) يدل على تعميم المنع في كل طعام، مع تنصيصه على البيع مجازفة بالمنع. ويدل بمفهومه على أن ماعدا الطعام يخالفه في ذلك. (١)

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: أن ما كان متعينا، كالصبرة تباع من غير كيل، يجوز بيعها قبل قبضها، وماليس بمتعين، كقفيز من صبرة، ورطل من زبرة حديد، (٢) فإنه لا يجوز بيعها قبل قبضها، بل حتى تكال أو توزن.

وهذا قريب من قول مالك المتقدم، في جواز بيع ماشري جزافا، لولا تخصيص مالك المبيع بالطعام.

ووجه هذه الرواية ماروي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: مضت السنة أن ماأدركته الصفقة حيا مجموعا، فهو من مال المتباع، (٣) فلما جعله من ضمان المشتري مع أنه

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ٤/ ١١٦

<sup>(</sup>٢) المزبرة من الحديد القطعة منه، وتجمع على: زُبَر، كغرفة وغرف. انظر المصباح المنير مادة: «زبر».

<sup>(</sup>٣) قول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. علقه البخاري في صحيحه. (فتح الباري / ٣٥١ ط السلفية) وصححه ابن حجر في تعليق التعليق ٣/ ٢٤٣ المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير في ذيل المغنى ٤/ ١١٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) راجع فيها تقدم (ف١)

<sup>(</sup>٥) حديث: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا...» أخرجه مسلم (٣/ ١٦٦١ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٦) الشرح الكبير في ذيل المغنى ٤/ ١١٦

لم يقبضه دل على البيع قبل القبض في المتعين. (١)

ولأن المبيع المعين لا يتعلق به حق توفية ، فكان من مال المشتري ، كغير المكيل والموزون . وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد: أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه . وهي التي وافق فيها الإمام الشافعي وغيره ، كما تقدم .

ورواية المذهب: (٢) أن المكيل والموزون والمعدود والمذروع، لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه من بائعه. (٣) وهذا مروي أيضا: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد ابن أبي سليمان، والأوزاعي، وإسحاق. (٤)

ومستند هذه الرواية في التفرقة بين المكيل والموزون ونحوهما وبين غيرهما:

أن الحديث المذكور نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وكان الطعام يومئذ مستعملا غالبا فيها يكال ويوزن، وقيس عليها المعدود والمذروع، لاحتياجها إلى حق التوفية. (٥) وسواء أكان

المعدود متعينا كالصبرة، أم غير متعين كقفيز

أما ماعدا المكيل والموزون ونحوهما، فيجوز التصرف فيه قبل قبضه، وذلك: لما روي عن ابن عمر رضي الله عنها قال: «أتيت النبي فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، مالم تفترقا

قالوا: فهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وهو أحد العوضين. (٢)

وبينكما شيء»<sup>(١)</sup>

ضابط ما يمنع من التصرف فيه قبل قبضه:

٦ ـ اختلفت ضوابط الفقهاء، في التصرفات
 الممنوعة شرعا قبل قبض المبيع:

أ ـ فاتفق الحنفية والحنابلة، على هذا الضابط وهو:

أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض، لم يجز التصرف فيه قبل قبضه،

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عمر: «لا بأس أن تأخذ بسعر یومها، مالم تفترقا وبینکها شيء» أخرجه أبوداود (۳/ ۲۰۱ ط عزت عبید دعاس)، ونقل البیهقي عن شعبة أنه حکم علیه بالوقف علی ابن عمر. (التلخیص لابن حجر ۳/ ۲۲ ط شركة الطباعة الفنية)

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٢١، والشرح الكبير في ذيله ١١٨/٤

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ٤/ ١١٥

<sup>(</sup>٢) انظر الإنصاف ٤/ ٤٦٠ ـ ٤٦١ فهي المذهب، وعليها الأصحاب، والمشهور في المذهب

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٢١٧ ومسابعــدهـــا، والشـــرح الكبــير في ذيله ٤/ ١١٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٤١

<sup>(</sup>٤) المغنى ٤/ ٢٢٠

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣/ ٢٤١

وما لا ينفسخ العقد بهلاكه، جاز التصرف فيه قبل قبضه. (١)

فمثال الأول: المبيع والأجرة وبدل الصلح عن الدين، إذا كان الثمن والأجر والبدل عينا عند الحنفية \_ أو كان من المكيل أو الموزون أو المعدود عند الحنبلية.

ومثال الآخر: المهر إذا كان عينا عند الحنفية وكذا بدل الخلع، والعتق على مال، وبدل الحنفية وكذا بدل الخلع، والعتق على مال، وبدل الصلح عن دم العمد وكذا أرش الجناية، وقيمة المتلف، عند الحنبلية في هذين كل ذلك إذا كان عينا، يجوز بيعه وإجارته قبل قبضه، وسائر التصرفات. (٢)

وعلل الحنابلة هذا الضابط بقولهم: إن المقتضي للتصرف هو الملك، وقد وجد. لكن مايتوهم فيه غرر الانفساخ، باحتمال هلاك المعقود عليه لا يجوز بناء عقد آخر عليه تحرزا من الغرر، وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر، انتفى عنه المانع، فجاز بناء العقد الآخر عليه. (٣)

ب ـ ووضع محمد بن الحسن من الحنفية هذا الضابط، وهو:

(١) أن كل تصرف لا يتم إلا بالقبض، كالهبة

والصدقة والرهن والقرض والإعارة ونحوها، يجوز قبل قبض المبيع.

(٢) وكسل تصرف يتم قبل القبض، كالمبيع والإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينا، ونحوها لا يجوز قبل قبض المبيع.

وتعليله عنده: أن الهبة مشلا لل كانت لا تتم إلا بالقبض، صار الموهوب له نائبا عن الواهب، وهو المشتري الذي وهبه المبيع قبل قبضه، ثم يصير قابضا لنفسه، فتتم الهبة بعد القبض.

بخلاف البيع - مثلا - ونحوه مما يتم قبل القبض، فإنه لا يجوز، لأنه إذا قبضه المشتري الثاني لا يكون قابضا عن الأول، لعدم توقف البيع على القبض، فيلزم منه تمليك المبيع قبل قبضه، وهو لا يصح. (1)

وأشار التمرتاشي إلى أن الأصح ماذهب إليه الإمام محمد. (٢)

جـ وضبط الدردير من المالكية مايمنع بيع الطعام قبل قبضه، بأن تتوالى عَقْدَتا بيع لم يتخللها قبض. (٣) وهذا مختص بالطعام على رأيهم المتقدم في حصر المنهي عن بيعه قبل قبضه في مطلق الأطعمة الربوية.

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۱۹۲۶، ۱۹۳ بتصرف. وانظر بسط الموضوع في فتح القدير ٦/ ١٣٦، ١٣٧

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٤/ ١٦٢

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٥٢

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢٢١، والشـرح الكبير في ذيله ١١٨/٤، وقارنه تماما بالذي في الدر المختار ورد المحتار ١٦٢/٤

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة نفسها في المذهبين في مواضعها.

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٢٢١، والشرح الكبير في ذيله ١١٨/٤

ويؤخذ من كلام ابن جزي هذا الضابط، وهو:

أن كل طعام أخذ معاوضة ـ بغير جزاف ـ فليس له أن يبيعـ ه حتى يقبضـ ه . وتشمـ ل المعاوضة : الشراء ، والإجارة ، والصلح ، وأرش الجناية ، والمهر ، وغيرها ـ على ما ذكر ـ فليس له بيعـ ه حتى يقبضه ، لكن يجوز له أن يهبه أو يسلفه قبل قبضه . (١)

والتقييد عند المالكية بغير الجزاف، لإخراج مابيع جزافا بغير كيل ولا عد ولا وزن من الطعام، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، لدخوله في ضمان المشتري بمجرد العقد، فهومقبوض حكما، فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللها قبض. (٢)

كما شرط المالكية في جواز بيع مطلق طعام المعاوضة - بالإضافة إلى شرط قبضه - أن لا يكون القبض من نفسه لنفسه، فإن قبض من نفسه لنفسه، فإن قبض الواقع نفسه لنفسه، منع بيعه، لأن هذا القبض الواقع بين العقدين كلا قبض. (٣)

ومعنى هذا أن القبض المعتد به في الجواز، هو القبض القوي، فيجوزبيع الطعام عقبه. أما القبض الضعيف، فهوكلا قبض، فلا

يعقب الجواز. مثال ذلك:

- إذا وكله ببيع طعام، فباعه من أجنبي، وقبل قبض الأجنبي الطعام، اشتراه الوكيل منه لنفسه، فإنه يمتنع بيعه من نفسه، لأنه يقبض هذه الحال من نفسه لنفسه.

- وكذك لو وكله بشراء طعام، فاشتراه وقبضه ثم باعه لأجنبي، واشتراه منه قبل أن يقبضه الأجنبي منه، فإنه يمتنع شراؤه من نفسه، لأنه في هذه الحال يقبض من نفسه لنفسه. (١)

ويستثنى من عدم جوازبيع الطعام إذا قبض من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من يتولى طرفي العقد، كوصي ليتيمَيْه، ووالد لولدَيْه الصغيرين، فإنه يجوزبيع طعام أحدهما للآخر، ثم بيعه لأجنبي، قبل قبضه لمن اشتراه له. (٢)

د ـ لم يضع الشافعية ضابطا في هذا الصدد، لكنهم ألحقوا ـ في الأصح من مذهبهم ـ بالبيع عقودا أخرى، من حيث البطلان قبل القبض . فنصوا على أن الإجارة والرهن والهبة ـ ولومن البائع ـ باطلة ، فلا تصح لوجود المعنى المعلل به النهي فيها ، وهوضعف الملك ، وكذلك الصدقة والهدية وعوض الخلع والصلح عن نحودم ،

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٥٢

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٥٣

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية ١٧٠ ـ ١٧١

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ٣/ ١٥٢، والقوانين الفقهية ١٧١

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٥٢

والقرض والقراض والشركة وغيرها. (١)

وجاءت عبارة المنهج عامة، فنصت على أنه: لا يصح تصرف، ولومع بائع، بنحوبيع ورهن فيها لم يقبض، وضمن بعقد. (٢)

لكنهم صححوا تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه بالإعتاق والوصية والتدبير والتزويج والوقف وقسمة الإفراز والتعديل لا الرد، وكذا إباحة طعام اشتراه جزافا، بخلاف ما لو اشتراه مكيلا، فلابد لصحة إباحته من كيله وقبضه.

وعللوا ذلك بتشوف الشارع إلى العتق \_ على حد تعبيرهم \_ وفي معناه بقية التصرفات.

٧ - وألحقوا أيضا الثمن المعين، سواء أكان دراهم أم دناني أم غيرهما بالمبيع في فساد التصرف قبل القبض، فلا يبيعه البائع، ولا يتصرف فيه قبل قبضه، وذلك لعموم النهى، وللتعليل المتقدم. (٣)

بل قال ابن حجر: وكل عين مضمونة في عقد معاوضة. كذلك (٤)، أي لا يتصرف فيها قبل قبضها.

فأما الأموال التي تكون للشخص في يدغيره

أمانة كالوديعة، والمال المشترك في الشركة والقراض، والمرهون بعد انفكاكه، والموروث، وما يملكه الغانم من الغنيمة، والمال الباقي في يد الولي بعد بلوغ المولّى عليه رشده ونحوها، فيملك بيعها، لتمام الملك في المذكورات. (١)

٨ ـ ولعله لا بأس من الإشارة هاهنا إلى أن
 الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ طرح ضابطا آخر،
 شطره مما قرره الشافعية، وقال مانظيره:

إن التصرفات التي تكون بعوض، تلتحق بالبيع، فيكون فعلها قبل القبض غير جائز. والتصرفات التي لا عوض فيها، تلتحق بالهبة، فيكون فعلها قبل القبض جائزا. ورجح هذا الحرأي، واستشهد له بإجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض. وبها علل به النهي عن بيع مالم يقبض، وهو شبهة الربا:

فقد روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ أن طاوسا سأله عن سبب النهي ، فأجابه: بأنه إذا باع المشتري المبيع قبل قبضه ، وتأخر المبيع في يد البائع ، صار كأنه باعه دراهم بدراهم ، فإذا اشترى طعاما بهائة دينار مثلا ، ودفعها إلى البائع ، ولم يقبض منه الطعام ، ثم باع الطعام من شخص آخر بهائة وعشرين ـ مثلا ـ صار كأنه من شخص آخر بهائة وعشرين ـ مثلا ـ صار كأنه

<sup>(</sup>١) المسرجع السبابق ٤٠٤، ٤٠٤، وشسرح المحلي على المنهاج ٢١٣/٢

<sup>(</sup>١) شرح المحلي على المنهاج ٢١٣/٢

<sup>(</sup>۲) انظر المنهج وشرحه بحاشية الجمل ۳/ ۱۹۱، ۱۹۲ وانظر تحفة المحتاج ٤٠٢، ٤٠٣

<sup>(</sup>٣) راجع فيها تقدم . ف/ ١

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج ٤٠٣/٤

اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه أي اشترى بهائة مائة وعشرين.

قال الشوكاني: ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ماكان من التصرف بغير عوض.

وهذا التعليل أجود ماعلل به النهي، لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول بي المقاهد الرسول المي المعاهد الرسول المعلق الم

٩ ـ وقال بعض المالكية: إن هذا النهي تعبد.
 وأشار الدسوقي منهم إلى أن هذا هو الصحيح
 عند أهل المذهب، ونقله عن التوضيح(٢)

وقيل: بل هو معقول المعنى ، ومعلل بأن الشارع له غرض في ظهوره ، وهو سهولة الوصول إلى الطعام ، ليتوصل إليه القوي والضعيف.

ولوجاز بيعه قبل قبضه، لباع أهل الأموال بعضهم من بعض، من غير ظهور، ولخفي بإمكان شرائه من مالكه وبيعه خفية، فلم يتوصل إليه الفقير، بخلاف ما إذا منع من ذلك، فإنه ينتفع به الكيال، والحمال، ويظهر للفقراء، فتقوى به قلوب الناس، لاسيما في زمن المسغبة والشدة. (٣)

#### تحديد القبض وتحققه :

١٠ مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن قبض كل شيء بحسبه (١)

(أ) فإن كان مكيلا أوموزونا أومعدودا أو مفدودا أو مذروعا، فقبضه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع.

وذلك: لحديث عثمان رضي الله عنه، قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، يقال لهم: بنوقينقاع، وأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي على فقال: ياعشان: إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل»(٢)

وحديث جابر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري»(")

وحديث: «نهى عن بيسع الطعسام حتى يجري فيسه الصساعان، صاع البائع، وصاع المشتري». أخرجه ابن ماجة (٢/ ٥٥٠ ط الحلبي) والدارقطني (٣/ ٨ ط دار المحاسن). ونقل ابن حجر عن البيهقي أنه رواه مرسلا ثم قال: روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قدى.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥/ ١٦٠

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٥١

 <sup>(</sup>٣) حاشية الـدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٥١، ١٥٢،
 وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ٢/ ١٣٥

<sup>(</sup>١) نص ابن قدامة في المغني ٤/ ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «ياعشهان إذا ابتعت فاكتبل». علقه البخاري (٢) حديث: «ياعشهان إذا ابتعت فاكتبل». علقه البخاري (فتح الباري ٤/ ٤٤ ط السلفية) ووصله أحمد (١/ ٦٢ ط الميمنية) وحسنه الهيثمي (٤/ ٩٨ ط القدسي) ونوه بقوته البيهقي في سننه (٥/ ٣١٥ ط دائرة المعارف العثمانية).

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٢٢٠ .

والمالكية شرطوا في قبض المثلي تسليمه للمشتري، وتفريغه في أوعيته. (١)

(ب) وإن كان جزاف افقبضه نقله، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنها قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله على أن يبيعوه حتى ينقلوه» وفي رواية: «حتى يحولوه». (٢)

(ج) وإن كان منقولا من عروض وأنعام، فقبضه بالعرف الجاري بين الناس كما يقول المالكية: كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة. (٣)

أوينقله إلى حيز لا يختص به البائع، عند الشافعية. ويسروى هذا عن أبي يوسف، كالشارع ودار المشتري. (٤)

وفصل الحنابلة في المنقول من العروض والأنعام فقالوا: إن كان المبيع دراهم أو دنانير، فقبضها باليد. وإن كان ثيابا فقبضها نقلها. وإن كان حيوانا، فقبضه تمشيته من مكانه. (٥)

(د) وإن كان عقارا فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري ،بلا حائل دونه ، (۱) وتمكينه من التصرف فيه ، بتسليمه المفتاح إن وجد ، بشرط أن يفرغه من متاع غير المشتري عند الشافعية . (۲)

ولم يشترط ذلك المالكية إلا في دار السكنى، فإن قبضها بالإخلاء عندهم، ولا يكتفى بالتخلية. أما غيرها من العقارات، فيتحقق القبض بالتخلية، وإن لم يخل البائع متاعه منها. (٣)

ويشير الشافعية إلى أن هذا التفصيل إنها هو في القبض المصحح للتصرف، أما القبض الناقل للضهان من البائع، فمداره على استيلاء المشتري على المبيع، سواء أنقله أم لا، وسواء أخلى البائع بينه وبينه أم لا، وسواء أأذن له في القبض أم لا، وسواء أكان له الحق في الحبس أم لا، فمتى استولى المشتري على المبيع انتفى الضهان عن البائع، بمعنى أنه لو تلف حينئذ الخيار للمشتري، ولورجع إلى البائع لا يرجع الضهان إليه. (3)

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٤٤

<sup>(</sup>٢) انظر آلمغني ٤/ ٢٢٠

وحديث: «كانوا يتبايعون الطعام جزافا» أخرجه البخاري (فتع الباري ٤/ ٣٥٠ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٦٦١ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٤٥

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج ٤١٢/٤ ومابعدها، وشرح المنهج ٣/ ١٦٦ ـ ١٧٢، والدر المختار ورد المحتار ٥/ ٣٠٩

<sup>(</sup>٥) المغني ٤/ ٢٢٠ ، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٧

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢٢٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٧، ٢٤٨

رُ ) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢١٥ ، وشرح المنهج ٣/ ١٦٩ وفيه تفصيلات كثيرة في ٣/ ١٦٧

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٤٥

<sup>(</sup>٤) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ١٦٨

11 - ولم يفصل الحنفية - وهي رواية ابن الخطاب عن أحمد - هذا التفصيل في القبض، بل اعتبر وا التخلية - وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض - قبضا حكما على ظاهر الرواية ، وروى أبو الخطاب مثل ذلك عن أحمد وشرط مع التخلية التمييز. (١)

نص الحنفية على مذهبهم هذا في الرهن، في التخلية بينه وبين المرتهن، وقالوا: إن التخلية فيه قبض، كما هي في البيع، فإنها فيه أيضا قبض. (٢) قالوا: لأنها تسليم، فمن ضرورته الحكم بالقبض، فيترتب عليه مايترتب على القبض الحقيقي، وهذا هو الأصح. (٣)

ومقابل الأصح: المرويَّ عن أبي يوسف، وهو: أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل. (ئ) ١٢ ـ وعلى هذا لو باع ما اشتراه فبل أن يقبضه فربح، فهذا هو ربح مالم يضمن، الذي ورد فيه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها، قال: قال رسول الله على الله وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك». (٥)

وفسره محمد بن الحسن في كتاب الآثار لما

روى هذا الحديث من طريق آخر برواية أخرى، فقال: وأما ربح مالم يضمن: فالرجل يشتري الشيء، فيبيعه قبل أن يقبضه. (١)

وكذلك فسره الشوكاني، حيث قال: يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل: أن يشتري متاعا، ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل، وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضهان البائع الأول، وليس في ضهان المعدم القبض. (٢)

وكذلك فعل البهوتي ، حيث قال: والمراد به ربح مابيع قبل القبض . (٣)

وهذا الحديث وإن كان عاما، غير أن الإمام أحمد وحمه الله خصه بالطعام، في رواية والأشرم عنه، قال: سألت أبا عبد الله، عن قوله: «نهى عن ربح مالم يضمن»، قال: هذا في الطعام، وماأشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه.

وقال ابن عبد البر: الأصبح عن أحمد بن حنبل، أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه: هو الطعام. (٤)

<sup>(</sup>١) نصب الراية ٤/ ١٩

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥/ ١٨٠

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٢٤٢

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير في ذيل المغنى ٤/ ١١٦

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٥/ ٣٠٩، والمغني مع الشرح الكبير ٤/ ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٥/ ٣٠٩

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٥/ ٣٠٩

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) حديث: « لا يحل سلف وبيع . . . » . سبق تخريجه ف/ ٢

بيع الصدقة والهبة قبل القبض:

17 - الصدقة هي: تمليك المال في الحياة من يحتاجه بغير عوض، تقربا إلى الله تعالى، وجوبا أو ندبا. (١)

وهذا التعريف - كما يرى - يشمل الصدقة المفروضة، التي تؤخذ من مال الغني في آخر الحول وهي زكاة المال، أو في آخر شهر الصوم وهي زكاة الفطر تطهيرا للغني والصائم، ويشمل الصدقة المتطوع بها، وهي المستحبة في جميع الأوقات.

وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم آنفا، «نهى النبي عَلَيْ عن شراء الصدقات حتى تقبض». (٢)

وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قوله عليه له: «لا تبع ماليس عندك». (٣)

12 - ويعتبر جهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنبلية وبعض المالكية الصدقة ونحوها، كالهبة والرهن والقرض والإعارة والإيداع، من عقود التبرعات، التي لا تتم

وعبارة المرغيناني في فصل الصدقة: والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض، لأنه (أي التصدق) تبرع كالهبة. (٢)

بل قال الكاساني: القبض شرط جواز الصدقة، لا تملك قبل القبض، عند عامة العلماء. (٣)

واستدل لذلك: بها روي عن رسول الله على أنه قال خبرا عن الله سبحانه وتعالى: «يقول ابسن آدم: مالي مالي، وهل لك يابن آدم من مالك إلا ماأكلت فأفنيت، أولبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» (3) اعتبر الله سبحانه وتعالى الإمضاء في الصدقة، والإمضاء هو التسليم. فدل على أنه شرط.

وبم روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أنهم قالوا: «لا تتم الصدقة إلا بالقبض».

وبأن الصدقة عقد تبرئة، فلا يفيد الحكم بنفسه كالهبة.

وفي الهبة يقول: لوصحت بدون القبض

ولا تملك إلا بالقبض، والعقد فيها قبل القبض يعتبر عديم الأثر. (١)

<sup>(</sup>١) المادة (٥٧) من مجلة الأحكام العدلية: لا يتم التبرع إلا بالقبض.

<sup>(</sup>٢) الهداية وشرح العناية ٧/ ١٥٥

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٣

<sup>(</sup>٤) حديث: «يقول ابن آدم: مالي مالي...» أخرجه مسلم (٤) حديث: « يقول ابن آدم: مالي مالي... » أخرجه مسلم

<sup>(</sup>١) المغني والشسرح الكبسير في ذيله ٦/ ٢٤٦ ، والشيسرح الكبسير للددير ٤/ ٩٧

<sup>(</sup>۲) حديث: «نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض». أخرجه ابن ماجة (۲/ ۷٤٠ ط عيسى الحلبي) ونقبل الزيلعي عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به (نصب الراية ٤/ ١٥ ط المجلس العلمي بالهند).

<sup>(</sup>٣) حديث « لا تبع ماليس عندك» أخرجه الترمذي وحسنه (تحفة الأحوذي ٤/ ٤٣٠ ط المكتبة السلفية)

لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم، فتصير عقد ضمان، وهذا تغيير المشروع. (١)

وهذا الذي قاله الحنفية، هوالذي يقابل المشهور من مذهب المالكية، وهو ضعيف، عبروا عنه بقولهم: وقيل: إنها تملك بالقبض<sup>(۲)</sup> وهذا النص وإن ورد في الهبة، لكن تعريفهم الصدقة، كها أشرنا إليه قبلا ومايأتي من الأحكام، يفيد التعميم في الهبة والصدقة.

وهو أيضا مذهب الشافعية، إذ قالوا: لا يملك موهوب (بالمعنى الأعم الشامل للصدقة والهدية) إلا بقبض بإذن الواهب. (٣)

وجاء في نصوص الشافعية: إذا حلف لا يهب له، فوهب له ولم يقبل، أو قبل ولم يقبض لا يحنث في الأصح. (1)

وذلك لأنه لابد من القبول والقبض حتى تصح الهبة وتتم.

وكذلك المذهب عند الحنابلة مطلقا كما يقول المرداوي. فقد صرحوا بأن أنواع الهبة: صدقة

وهدية ونحلة، ومعانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، تجري فيها أحكامها<sup>(١)</sup> أي تجري أحكام كل واحدة من المذكورات في البقية. (٢)

وقالوا: وتلزم الهبة بقبضها بإذن واهب، ولا تلزم قبله، أي قبل القبض بإذن الواهب، ولوكانت الهبة في غير مكيل ونحوه، ففي جميعها لا تلزم إلا بالقبض. (٣)

وقد استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه ـ من إطلاق شرط القبض في الهبة ونحوها، كالصدقة التي نواجهها ـ بها روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلها مرض قال: «يابنية: كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولوكنت جذذته أو قبضته كان ذلك، فإنها هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى». (3)

وذكر البهوتي أنه روى عن عمر وعشان، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، نحو هذا، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٤/ ٢٩٩، وانظر في الإطلاق الإنصاف ٧/ ٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) الإنصاف ٧/ ١١٩، ١٢٠، والشرح الكبير ٦/ ٢٥٠،
 وفيه وفي المغني ٦/ ٢٥١ رواية بالتفرقة بين المكيل والموزون
 وبين غيرهما

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٤/ ٣٠١

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٣

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٠١

<sup>(</sup>٣) شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ٣/ ١١٢، ١٦٠، وشرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٣/ ٥٩٨. وقد صرح صاحب الحاشية الجمل، بأن هذا الشرط وسائر أحكامه تجري في الهبة المطلقة الشاملة للصدقة والهدية.

<sup>(</sup>٤) شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٧٨٧

ورتبوا على اشتراط القبض، جواز رجوع الواهب في هبته (وكذا الصدقة) قبل القبض، لعدم تمام العقد. (١)

وخالف في اشتراط القبض المالكية في مشهور مذهبهم. فقرروا أن الهبة (وكذلك الصدقة كما يؤخذ من تفريعاتهم) (٢) تملك بالقول على المشهور، وللموهوب له طلبها من الواهب، إذا امتنع من تسليمها، ليجبره على تكين الموهوب له منها. (٣)

وأشار الحنابلة في كتبهم (أ) إلى دليل المالكية وهـوحديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عليه قال: «العائد في هبته كالعائد في قَيْئِه» ويروى «كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»(أ)

وجاء في نصوص المالكية :

أ ـ لوقال: داري صدقــة أوهبـة أوحبس على الفقراء ، لا يقضى عليه (لعدم التعيين) .

ب ـ ولوقال: داري صدقة أوهبة أوحبس على زيد، فإنه يقضى عليه بذلك، لأنه قصد البر والقربة حينئذ.

جـ ولـ وقال: لله علي دفع درهم لزيد أو للفقراء، لا يقضى به مطلقا، وقيل يقضى.

وعللوا هذا بأن القضاء لابد فيه من تعيين المتصدق عليه أو الموهوب له، ولابد فيه من قصد القربة. (١)

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه في المكيل والموزون لا تصح الهبة والصدقة، ولا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض.

وفي غيرهما يصح بغير قبض، ويلزم بمجرد العقد. ويثبت فيه الملك بغير قبض.

وحاصل الدليل في هذه التفرقة القياس على البيع، من حيث أنها تمليك، ففي البيع ما لا يلزم قبل القبض، كالصرف والربويات، وفيه ما يلزم قبل القبض، وهو ماعدا ذلك. (٢) والخلاصة أن جمهور الفقهاء يشترطون

القبض في التبرعات.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع .

<sup>(</sup>٢) شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ١٢٠

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٠١، وقارن بالقوانين الفقهية ص ٢٤٢

<sup>(</sup>٤) انظــر الشــرح الكبــير في ذيــل المغني ٦/ ٢٥٠، والمغني ٦/ ٢٤٦، ٢٤٧

<sup>(</sup>٥) حديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/ ٢٣٤ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ١٧٤١ ط عيسى الحلبي). ويسروى «في صدقته». أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/ ٢٣٥ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ١٣٤ ط عيسى الحلبي) ويسروى «كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه». أخرجه مسلم (٣/ ١٧٤١ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>١) شرح الخرشي وحاشية العدوي ٧/ ١٢٠

<sup>(</sup>٢) المغني ٦/ ٢٤٦ - ٢٥١، والشرح الكبير ٦/ ٢٥٠ ـ ٢٥٢، وانظر كشاف القناع ٤/ ٣٠١

ولأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، فلا يجوز خرصا، لأن فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم. (١)

ولعدم العلم بالماثلة - بتعبير الشافعية عن معنى البطلان -(٢) ويقول الحنابلة في تمام التعليل: والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. (٣)

وأيضا تزيد المحاقلة \_ كها قال الشافعية على المزابنة \_ بأن المقصود من المبيع فيها مستور بها ليس من صلاحه فانتفت الرؤية أيضا. (٤)

ويؤخذ من كتب المالكية، التعليل العام لفساد المزابنة ونحوهما بالغرر والربوية في الربويات في الجنس الواحد. (٥)

ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح (محاقلة).

### بيع المرابحة

انظر: مرابحة

## بيع المحاقلة

١ ـ المحاقلة في اللغة : بيع الزرع في سنبله بالبر أو بحنطة ـ كما يقول الفيومي ـ (١)

وفي الاصطلاح: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا. (٢) والخرص: الحزر.

وعرفها الحنبلية بها هو أعم، وقالوا: هي بيع الحب في سنبله بجنسه (٣)

٢ ـ ولا يختلف الفقهاء ، في أن بيع المحاقلة غير جائز، وهـ و فاسـ د عنـ د الحنفيـ ة ، باطـل عنـ د غيرهم ، وذلـك لحديث جابـررضي الله عنـ قال: نهى رسول الله عنه والمحاقلة» (١٤)

<sup>(</sup>١) العناية شرح الهداية ٦/ ٥٣، وتبيين الحقائق ٤/ ٤٧

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٢٣٨/٢

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٢٥٨

<sup>(</sup>٤) شرح المحـلي على المنهـاج ٢/ ٢٣٨ ، وحباشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٢٠٨

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٠

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: «حقل»

 <sup>(</sup>۲) الهداية بشروحها ٦/ ٥٤، وتبيين الحقائق ٤٧/٤. وشرح المحلي على المنهاج ٢٣٧/٢، ٢٣٨، وتحفة المحتاج
 ٤٧١/٤

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٢٥٨، والشرح الكبير في ذيل المغني ١٥١/٤

<sup>(</sup>٤) حديث: « نهى عن المرابنة والمحاقلة». أخرجه البخاري (فتح الباري ٤/ ٣٨٤ ط السلفية)

### بيع المزابنة

١ ـ المزابنة: مأخوذة من الزَبْن، وهو في اللغة: الدفع<sup>(١)</sup> لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة. أي بسبب الغبن<sup>(١)</sup> كما يقول الشافعية.

وفي الاصطلاح الفقهي:عرفها الجمهور بأنها: بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ، مثل كيله خرصا. (٣) (أي ظنا وتقديرا) والخرص: الحيزر. (٤) وذلك بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة صاع مثلا، بطريق الظن والحيزر، فيبيع بقدره من التمر. (٥) فلولم يكن الثمن رطبا فهو جائز بسبب اختلاف الجنس. (١) وعرفها الدردير من المالكية بأنها: بيع مجهول

بمعلوم، ربوي أوغيره. أو: بيع مجهول بمجهول من جنسه. (١)

وعرفها ابن جزي، منهم أيضا، بأنها: بيع شيء رطب، بيابس من جنسه، سواء أكان ربويا، أم غير ربوي. (٢)

### حكم بيع المزابنة:

٢ ـ لم يختلف الفقهاء في حكم هذا البيع. فقد اتفقوا على أنه بيع فاسد، ولا يصح، وذلك لمايأتي:

(أ) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة». (٣)

(ب) ولشبهة الربا، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، مع احتمال عدم المساواة بينها بالكيل. (1)

ويصرح الشافعية بأن فيهما الربا، لعدم العلم بالماثلة فيهما. (°)

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٦٠

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية ١٦٨، ١٦٩

<sup>(</sup>٣) حديث : « نهى عن المزابنة» . أخرجه البخاري ، (فتح الباري ٤/ ٣٨٤ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١١٧١ ط عيسى الحلبي) .

<sup>(</sup>٤) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٠٩، والهداية بشروحها ٦/ ٤٥

<sup>(</sup>٥) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها ٤/١/٤

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة: «ربن»

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ١٠٩ عن البحر الفائق، وحاشية القليوبي على شرح المحلى على المنهاج ٢/ ٢٣٨

<sup>(</sup>٣) هذا نص البداية. انظر الهداية بشروحها ٦/ ٥٣، والدر المختار ٤/ ١٠٩، وكفاية الطالب ٢/ ١٥٨، وانظر تحفة المحتاج ٤/ ٤٧١، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٨، والشرح الكبير في ذيل المغنى ٤/ ١٥١

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٦/ ٤٥

<sup>(</sup>٥) رد المحتار ٤/ ١٠٩

<sup>(</sup>٦) انظر رده في رد المحتار ٤/ ١٠٩

(جـ) وللغرر ـ كما علله ابن جزي ـ . (١)

ومثل بيع الرطب بالتمر، بيع العنب بالزبيب، (٢) كما ورد في بعض الروايات، زيادة على المذكور في الحديث السابق: «وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل تمر بخرصه» (٣) وأطلق المالكية (لعله لذلك) عدم جوازبيع كل رطب بيابس من جنسه، لا متفاضلا ولا مثلا بمثل، حتى الحبوب. (٤)

### بيع المزايدة

انظر: مزايدة

### بيع المساومة

انظر : مساومة

### بيع المسترسل

انظر: استرسال

## بيع الملامسة

1 ـ الملامسة من بيوع الجاهلية أيضا. وقد ثبت النهي عنها في الحديث، فعن أبي هريسرة رضي الله عنه أن رسول الله على «نهى عن الملامسة والمنابذة». وفسره أبو هريرة في رواية مسلم بقوله: «أما الملامسة:فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه». (١)

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية ص ١٦٩

<sup>(</sup>٢) البداية بشروحها ٦/ ٥٤، وتبيين الحقائق ٤/ ٤٧

<sup>(</sup>٣) أشار الى هذه الرواية الزيلعي في الموضع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) كفأية الطالب / ١٥٨

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى عن الملامسة والمنابذة...» أخرجه البخاري. (فتح الباري ٤/ ٣٥٨ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٥١ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>۲) حديث: « نهى عن بيعتين ولبستين...» أخرجه البخاري. (فتح الباري ٤/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ ط عيسى الحلبي).

Y ـ وفسرت الملامسة مع ذلك في الفقه بصور:
أ ـ أن يلمس ثوبا مطويا، أو في ظلمة، ثم
يشتريه على أن لا خيارله إذا رآه، اكتفاء
بلمسه عن رؤيته. أويلمس كل منها ثوب
صاحبه بغير تأمل ـ كما يعبر الحنفية ـ وذلك
على سبيل المشاركة من الجانبين خلافا لما أشار
إليه الشيخ الدردير، وخالفه فيه الشيخ عليش
وهو مأخوذ من التفسير المأثور. (1)

ب-أويكون الشوب مطويا، فيقول البائع للمشتري: إذا لمسته فقد بعتكه، اكتفاء بلمسه عن الصيغة. (٢)

قال في المغرب: بيع الملامسة واللماس، أن يقول لصاحبه: إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي، فقد وجب البيع. (٣)

ج ـ أويبيعـ ه شيئـا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس وغيره، (٤) وهو مروي عن أبى حنيفة، أو يقول المشتري كذلك.

٣ ـ وهذا البيع بصوره المذكورة كلها، فاسد عند عامة الفقهاء، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاف، (٥) وذلك لعدم الرؤية في الصورة

الأولى، مع لزوم البيع، اكتفاء باللمس عن الرؤية. الرؤية. الصورة الثانية. كما قال الشافعية. (١) ولتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع، وسقط خيار المجلس في الثالثة، في تعبير الحنفية، والتملكيات لا تحتمله لأدائه إلى معنى القهار. (٣)

وعلل الحنابلة الفساد بعلتين:

الأولى : الجهالة .

والأخرى: كونه معلقا على شرط، وهولمس الثوب. (٤)

ولعل هذا هو الغرر المقصود في تعبير ابن قدامة.

وأجمل الشوكاني التعليل، بالغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس. (٥)

٤ - هذا، ونص المالكية في فروعهم التفصيلية هنا، على أن الاكتفاء في لزوم البيع، وتحققه باللمس، من غير أن ينشر الثوب ويعلم مافيه، هو المفسد: قالوا: فلوباعه قبل التأمل فيه، على شرط أن ينظر فيه بعد ذلك، فإن أعجبه أمسكه وإلا رده، كان جائزا. (٢)

 <sup>(</sup>١) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٦. وانظر الشرح الكبير
 للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٦

<sup>(</sup>٢) شرح المحلى على المنهاج ٢/ ١٧٦

<sup>(</sup>٣) شرح العناية على الهداية ٦/٥٥

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ٢٩

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ٥/ ١٥١

<sup>(</sup>٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٥٦

<sup>(</sup>١) رد المحتسار ٤/ ١٠٩، والشرح الكبير للدرديس ٣/ ٥٦، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٦، وهو أيضا الظاهر من الشرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ٢٩

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ٤/ ١٠٩، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٦

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٤ / ٤٨

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق وشرح المحلي على المنهاج ٢/٦٧٢

<sup>(</sup>٥) المغني ٤/ ٢٧٥ ، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٢٩

١ ـ بيع المنابذة أيضا من بيوع الجاهلية.

وثبت النهي عنها في صحاح الأحاديث، كما ثبت عن الملامسة، (١) وفُسِّرت في بعضها.

وصورها الفقهاء فيهايأتي:

أ ـ أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه \_ أو ينبذه إليه بلا تأمل كما عبر المالكية \_(٢) على جعل النبذ بيعاً. (٣) وهذا التفسير المأثورعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه في رواية مسلم: «فيكون ذلك بيعها، من غير نظر ولا تراض»(1) وهرو المنقرل عن أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى . <sup>(٥)</sup>

ب أن يجعلا النبذبيعا، اكتفاء به عن

بعشرة، فيأخذه الأخر(١) (والصورة الأولى فيها مشاركة بخلاف هذه). بيع المنابذة

ج\_ أن يقول: بعتك هذا بكذا، على أني إذا نبذته إليك، لزم البيع وانقطع الخيار. (٢)

الصيغة، فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبا

د ـ أن يقول: أي ثوب نبذته إلى فقد اشتريته بكذا، وهذا ظاهر كلام أحمد \_رحمه الله تعالى . (٣)

هذا ولابد أن يسبق تراوضهما على الثمن مع ذلك، وإلا كان المنع لعدم ذكر الثمن. وقد سبق عن الحنفية، أن السكوت عن الثمن مفسد للبيع، ونفيه عنه مبطل له.

٢ \_ وكـل هذه الصور فاسدة، بلا خلاف بين أهل العلم، صرح بذلك ابن قدامة وغيره، معللين الفساد:

- بالنهي في الحديث الصحيح المتقدم.

\_ والجهالةِ، وعلل بها الحنفية والحنابلة. (١) \_ وتعليق التمليك بالخطر، لأنه \_ في الصورة الأولى التي ذكرها الحنفية \_ في معنى : إذا نبذت

<sup>(</sup>١) شرح المحلي ٢/ ١٧٦، وانظر تحفة المحتاج ٤/ ٢٩٣

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٦

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٢٧٥، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٢٩، وانظر كشاف القناع ٣/ ١٦٦

<sup>(</sup>٤) رد المحتار ١٠٩/٤، وفتح القدير ٦/٥٥، والمغنى

<sup>(</sup>١) راجع نصوص الأحاديث التي تقدمت في النهي عنها في بيع (الملامسة ف١)

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٣/ ٥٦

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٤/ ١٠٩، وانظر فتح القدير ٦/ ٥٥، والشرح الكبير للمقدسي في ذيل المغني ٤/ ٢٩

<sup>(</sup>٤) راجع نصه فيها تقدم (ف١) بيع الملامسة.

<sup>(</sup>٥) تبيين الحقائق ٤٨/٤ نقلا عن المنتقى.

إليك الشوب فقد اشتريته، والتمليكات لا تحتمله، لأدائه إلى معنى القهار. (١)
- ولعدم الرؤية، أو عدم الصيغة، أو للشرط الفاسد، كما علل الشافعية. (٢)

### بيع منهي عنه

#### التعريف:

1 - البيع في اللغة والاصطلاح، سبق الكلام عنه في مصطلح «بيع».

أما «المنهي عنه» فهو صيغة مفعول من النهي.

والنهي لغة: الزجر عن الشيء، وهو: ضد الأمر.

واصطلاحا: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء.

### الأصل في البيع الجل إلا لطارى:

٢ ـ إن الاصل في البيع هو الإبناحة والصحة ،
 حتى يقوم الدليل على الحظر أو الفساد .

والدليل على ذلك هو قول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وأحل اللّهُ البيعَ ﴾ (١) فإنه عام في إباحة جميع البيوع. ودليل العموم هو: أن لفظ البيع مفرد محلى بالألف واللام، والمفرد المحلى بالألف واللام عند أهل



(١) سورة البقرة/ ٢٧٥

 <sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ١٠٩، والعناية شرح الهداية ٦/ ٥٥، وقارن أيضا بفتح القدير في الموطن نفسه، والمغني ٤/ ٢٧٥
 (٢) شرح المحلي ٢/ ١٧٦، وتحفة المحتاج ٤/ ٢٩٣، ٢٩٤

الأصول، إذا لم يكن هناك عهد مطلقا، ولا قصد إلى إرادة الحقيقة والماهية. (١)

فصار حاصل معنى الآية: أن كل بيع حلال، أخذا بعموم اللفظ.

غير أن أهل العلم لم يختلفوا في أن هذه الآية، وإن كان مخرجها مخرج العموم، فقد لحقها التخصيص، لأنهم - كما يقول الرازي الجصاص، وكما سيأتي - متفقون على حظر كثير من البياعات، نحوبيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عند الإنسان، وبيع الغرر، والمجاهيل، وعقد البيع على المحرمات من الأشياء.

وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات، وإنها خصت منها بدلائل، إلا أن تخصيصها غير مانع من اعتبار عموم لفظ الآية، فيها لم تقم الدلالة على تخصيصه. (٢)

#### موجب النهي:

٣ ـ موجب النهي عند الجمهور التحريم إلا بقرينة تصرفه عن التحريم إلى غيره، كالكراهة

مصطلح: (نهي). فإذا وجدت قرينة أو دليل يصرف النهي عن التحريم، كان المراد بالنهي الكراهة. وهي لغة: ضد المحبة. واصطلاحا: تشمل:

أو الإرشاد أو الدعاء أو نحوها . <sup>(١)</sup> وهناك خلاف

وتـفـصـيــل ينظــر في الملحق الأصــولي. وفي

أ ـ المكروه تحريها، وهو ماكان إلى الحرمة أقرب، بمعنى أن يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة، وهو المحمل عند إطلاق الكراهة \_ عند الحنفية \_ لكنه عند الإمام محمد حرام ثبتت حرمته بدليل ظني.

ب ـ كما تشمل المكروه تنزيها، وهو ماكان إلى الحل أقرب، بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلا، لكن يشاب تاركه أدنى ثواب، (٢) فيكون تركه أولى من فعله. ويرادف المكروه تنزيها (خلاف الأولى) وكثيرا ما يطلقونه أيضا.

فإذا ذكروا مكروها: فلابد من النظر في دليله:

<sup>(</sup>۱) مسلم الثبوت في ذيل المستصفى ١/ ٣٩٦ ط بولاق سنة ١٣٢٧هـ، وشسرح المعضد على مختصسر المنتهى لابسن الحساجسب ٢/ ٩٥ ط بولاق ١٣١٦ - ١٣١٩هـ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢١٥، ٢٧٥، ط دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٢) التنقيح والتوضيح مع شرح التلويح للتفتازاني ٢/ ١٢٦

<sup>(</sup>۱) انظر التوضيح لصدر الشريعة، بهامش شرح التلويح عليه / ٥٤/١ ط محمد علي صبيح القاهرة ١٣٧٧هـ. ١٩٥٧م (٢) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص ١/ ٤٦٩ ط الأستانة، سنة ١٣٣٥هـ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٥٦ ط دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة ١٣٨٧، ١٩٦٧م

الأسباب التي تتعلق بمحل العقد:

محل العقد : هو المعقود عليه.

الشرط الأول مايتعلق بالمعقود عليه:

ويعتبر باطلا.

الجنين في بطن أمه.

ويشترط فيه الفقهاء جملة من الشروط:

٥ ـ أن يكون المعقود عليه موجودا حين العقد

(أي غير معدوم) فلا يقع عندهم بيع المعدوم،

ويتمشل هذا في البيوع الآتية: بيع

والمضامين: جمع مضمون، كمجنون.

أما الملاقيح: فهي جمع ملقوحة وملقوح،

وفسر الإمام مالك المضامين بأنها: بيع ما في

وهي: مافي أرحام الأنعام والخيل من الأجنة. (٢)

بطون إناث الإبل، وأن الملاقيح بيع مافي ظهور

وهي: ما في أصلاب الفحول، عند الجمهور

وبعض المالكية كابن جزي . (١)

المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحبلة، وبيع

أ ـ فإن كان نهيا ظنيا، يحكم بكراهة التحريم، إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب.

ب ـ وإن لم يكن الدليل نهيا، بل كان مفيدا

وبين المكروهين: تحريها وتنزيها (الإساءة) وهي دون المكروه تحريمًا، وفوق المكروه تنزيها. وتتمثل بترك السنة عامدا غير مستخف، فإن السنة يندب إلى تحصيلها، ويلام على تركها،

وإذا كان الحنفية قد صرحوا بأن لفظ المكروه لا تنصرف إلا للتنزيه. (٣)

وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يطلقون (الكراهة) على مايراد بالكراهة التنزيهية عند غيرهم.

## أسباب النهي عن البيع

٤ ـ أسباب النهي عقدية أوغير عقدية. والأسباب العقدية منها ما يتعلق بمحل العقد، ومنها ما يتعلق بلازم العقد:

(١) المدر المختبار ٢/ ١٠٢، وفتح القمدير ٦/ ٥٠، والقوانين الفقهية ص ٦٩ اط بيروت سنة ١٩٧٧، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٦ ط الثالثة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة سنة ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م، والمغنى ٤/ ٢٧٦، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٢٧ ط بيروت سنة ١٣٩٢هـ (٢) الدر المختار ٢/٤). وفتح القدير ٦/ ٥٠، وشرح المحلي

الفخول. (٣)

على المنهاج ٢/ ١٧٦

للترك غير الجازم، فهي تنزيهية.

مع لحوق إثم يسير . <sup>(١)</sup>

إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم، ما لم ينص على كراهة التنزيه. (٢) فإن المالكية نصوا على العكس، فإن الكراهة متى أطلقت

بولاق سنة ١٢٧٢هـ

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للإمام الدردير بحاشية الدسوقي ٣/٧٥ =

<sup>(</sup>١) الدر المختبار ورد المحتبار عليه ١/ ٨٩، ٣١٨، ٣١٩ ط

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ۱/۱۵۰

<sup>(</sup>٣) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ١/ ١٤٨، ١٤٩ ط مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة.

وأما بيع حبل الحبلة فهوبيع نتاج النتاج، بأن يبيع ولد ماتلده هذه الناقة أو الدابة، فولد ولدها هو نتاج النتاج. (١)

ولا يختلف الفقهاء في بطلان بيع هذه الجملة من البيوع.

قال ابن المنفذر: وقد أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز، (٢) وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنها أن النبي على «نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبَلَ الحبلة»(٣)

ولقول سعيد بن المسيب: لا ربا في الحيوان، وإنها نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (٤)

ولأن في هذا البيع غررا، فعسى أن لا تلد

الناقة، أو تموت قبل ذلك، فهوبيع معدوم وماله خطر المعدوم. (١)

وعلله الشافعية بأنه: بيع ماليس بمملوك، ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. (٢)

وعلله الحنابلة: بالجهالة، فإنه لا تعلم صفته ولا حياته، وبأنه غير مقدور التسليم، وإذا لم يجز بيع الحمل، فأولى أن لا يجوز بيع حمله. (٣)

٦ ومن قبيل بيع المعدوم أيضا: بيع عسب الفحل.

وقد روي في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنها قال: نهى النبي على «عن ثمن عسب الفحل». فقال الفحل» أو يروي: «عن عسب الفحل». فقال الكاساني فيها: ولا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب، لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على البيع والإجارة، إلا أنه حذف ذلك، وأضمره فيه، (٥) كما في قوله تعالى: ﴿واسْأَل القرية ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٨، وفتح القدير ٦/ ٥٠

<sup>(</sup>٢) شرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٧٠، وانظر شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٥

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٢٧٦، والشرح الكبير ٤/ ٢٧، وكشاف القناع ٣/ ١٦٦

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عمر رضي الله عنها قال: «نهى النبي عن عسب الفحل» أخرجه البخاري (فتح الباري ٤/ ٢٦١ ط السلفية).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٣٩

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف / ٨٢

<sup>=</sup> ط عيسى البابي الحلبي، والمغني 3/ ٢٧٦، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٢٧، وفتح القدير ٦/ ٥٠، ونصب الراية

<sup>(</sup>۱) بدائسع الصنائسع ٥/ ١٣٨، وشسرح المحلي وحاشية عميرة عليمه ٢/ ١٧٥، ١٧٦، والمغني ٤/ ٢٧٦، والشسرح الكبير في ذيله ٤/ ٢٧، والدر المختار بهامش رد المحتار عليه ١٠٢/٤

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٧٦ ، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٢٧

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس «نهى عن بيع المضامين والملاقيح . . . » أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي: فيه إسهاعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد، وضعفه جهور الأئمة، (مجمع الزوائد ٤/٤ ١٠٤ ط القدسي)

<sup>(</sup>٤) فتح القدير مع شرحى العناية والكفاية ٦/ ٥٠ ط بيروت.

وذكر الشافعية نحوهذا في تأويل الحديث، وطرقوا له ثلاثة أوجه من الاحتمالات، ونصوا \_ كغيرهم \_ على بطلان بيعه، وقالوا: يحرم ثمن مائه، ويبطل بيعه، لأنه غير معلوم الاحترابية على معلوم الاحترابية على المارية الما

ولا متقوم، ولا مقدور على تسليمه. (١) الشرط الثاني مايتعلق بمحل العقد:

٧- أن يكون المعقود عليه مالا، بمعناه الفقهي الاصطلاحي، وهو: ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل والمنع. (١) (ر: مصطلح: مال) فلا ينعقد بيع ماليس بهال. وذلك مثل بيع المسلم الميتة فإنه باطل، سواء أماتت حتف أنفها، أم ماتت بخنق ونحوه من غير تذكية، وهذا لقوله تعالى: ﴿حُرِمَتْ عليكم الميتة والدم ﴾ (١) ولا يستثنى من ذلك إلا السمك والجراد، لحديث: ﴿أُحلّت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال». (١)

أما بيع الذمي للميتة، فإن كان موتها حتف أنفها أي بغير ضرب ولا قتل ـ وهي: ماتنفست حتى انقضى رمقها ـ فهي ليست مالا بالاتفاق.

وأما ما لم يمت حتف أنفه، بل مات خنقا، أو بها يدين به النفمي، وليس تذكية في شرعنا فالروايات مختلفة عند الحنفية في جواز بيعه وفي فساده: فالرواية عن أبي يوسف الجواز، والرواية عن محمد الفساد، ولا رواية في البطلان (١)

وأما غير الحنفية، فلا يفرقون بين مات حتف أنفه وما ليس كذلك في بطلان البيع.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها. (٢)

ودليل التحريم حديث: «إن الله ورسولُه حرم بيع الخمرِ والميتة والخنزير والأصنام»(٣)

ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح، لقوله تعالى: ﴿أو دما مَسْفوحاً ﴿أَوْ وَالْتَقْيِدِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْتَقْيِدِ اللَّهِ وَالْتَقْيِدِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَرْجَ ماسواه، فإنه يجوز بيعه،

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي، بحاشيتي الشرواني والعبادي ٤/ ٢٩٢، وكشاف القناع ٣/ ١٦٦، والمغنى ٤/ ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) الدر المختار نقلا عن درر الحكام ٣/ ١٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/ ٣

<sup>(</sup>٤) حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان...» أخرجه ابن ماجة ٢ / ٢ / ١٠٧٣ ط عيسى الحلبي من حديث ابن عمر مرفوعا، وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر، نقله ابن حجر ثم عقب عليه بقوله: الرواية الموقوفة التي صحهها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع. (التلخيص الحبير ١/ ٢٦ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٠١

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير في ذيل المغني ١٣/٤، وانظر أيضا الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٠، وشرح المحلي على المنهاج ٧٠٠/٥

<sup>(</sup>٣) حديث «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة . . » أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبدالله (فتح الباري ٤ / ٤ ٤ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام/ ١٤٥

كالكبد والطحال، (1) وقد استثنيا من تحريم الدم، بحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان...» الأنف الـذكر، ولا خلاف في ذلك، وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه. (٢)

وعلة تحريم بيع الميتة والدم ونحوهما عند الحنفية انتفاء المالية، وعند الآخرين نجاسة العين. (٣)

ومن صور انتفاء المالية في محل العقد: بيع الحر. وكذلك البيع به، بجعله ثمنا، بإدخال البياء عليه (كأن يقول: بعتك هذا البيت بهذا الغلام، وهو حر) لأن حقيقة البيع: مبادلة مال بهال. ولم يوجد هنا، لأنه ليس بهال. (3)

وفي الوعيد الشديد على تحريم هذا البيع، ورد حديث: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خَصْمُهُ خَصَمْتُه. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، فاستوفى منه ولم يعطه أجره». (٥)

## الشرط الثالث: التقوم:

٨ ـ وعما يتعلق بمحل العقد ـ بعد كونه مالا ـ أن
 يكون متقوما .

والتقوم عند الحنفية ضربان:

عرفي: ويكون بالإحراز، فغير المحرز، كالصيد والحشيش، ليس بمتقوم.

وشرعي: ويكون بإباحة الانتفاع به، وهو المراد هنا.

فها ليس بمتقوم من المال بهذا المعنى ، وهو غير ماكان الانتفاع به غير مباح ، يبطل بيعه . (١)

ومن الفقهاء من استغنى عن المالية والتقوم، بشرطي الطهارة والنفع، كما فعل المالكية والشافعية. (٢)

ومنهم من استغنى عن شرط التقوم هذا بشرط المالية، بتعريف المال عنده بأنه: مافيه منفعة غير محرمة، ويباح لغير حاجة أو ضرورة. وهؤلاء هم الحنابلة.

فخرج بقيد المنفعة، ما لا منفعة فيه أصلا: كالحشرات، ومافيه منفعة محرمة كالخمر. وما مافيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب. ومافيه منفعة مباحة للضرورة، كالميتة في حال المخمصة. (٣)

<sup>(</sup>١) الدر المختار ٤/ ١٠١

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير في ذيل المغني ١٣/٤، ونيل الأوطار ١٤٤/٥

<sup>(</sup>٣) انظر القوانين الفقهية (١٦٣) والشرح الكبير للدردير ٣/ ١٠، وشرح المحلي على المنهاج ٣/ ١٥٧

<sup>(</sup>٤) الدر المختار ٤/ ١٠١، وبدائع الصنائع ٥/ ١٤٠

<sup>(</sup>٥) حديث « ثلاثة أنا خصمهم . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٤ ط السلفية) .

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٠٣

 <sup>(</sup>۲) انظر القوانين الفقهية ص١٦٣، والشرح الكبير للدردير
 ٣/ ١٠، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٧
 (٣) كشاف القناع ٣/ ١٥٢

٩ ـ فمن أمثلة غير المتقوم: بيع الخمر والخنزير،
 فإنه فاسد عند جمهور الفقهاء.

والمعنى فيه هو نجاسة عينه، ويلحق بها باقي نجس العين (١)، وكذا كل مانجاسته أصلية أو ذاتية ولا يمكن تطهيره. (٢) ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على القول به (٣) ودليله حديث جابر المتقدم: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (٤)

والحنفية فرقوا بين بيع المذكورات بثمن أو بدين ثابت في الذمة، فهوباطل وبين بيعها بأعيان أو عروض، فإن البيع يبطل في الخمر، ويفسد فيها يقابلها من العروض والأعيان.

ووجه الفرق: أن المبيع هو الأصل في البيع، وليست الخمر ونحوها محلا للتمليك، فبطل البيع فيها، فكذا يبطل في ثمنها.

أما إذا كان الثمن عينا، فإنه حينئذ مبيع من وجه، مقصود بالتملك، ولكن فسدت التسمية، فوجبت قيمته دون الخمر المسمى. (٥)

وكذلك فرق الحنفية في بيع المذكورات بين المسلم وبين الذمي. وفي هذا يقول الكاساني: ولا ينعقد بيع الخنزير من المسلم، لأنه ليس بمال في حق المسلمين. فأما أهل الذمة، فلا يمنعون من تبايع الخمر والحنزير فيها بينهم لما يلي:

أ ـ أما على قول بعض مشايخنا، فلأنه مباح الانتفاع به شرعا لهم، كالخل وكالشاة لنا، فكان مالا في حقهم، فيجوز بيعه. وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كتب إلى عشاره بالشام: أن ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها. ولو لم يجز بيع الخمر منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع.

ب ـ وعن بعض مشايخنا: حرمة الخمر والخنزير ثابتة على العموم في حق المسلم والكافر، لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات، وهو الصحيح من مذهب أصحابنا، فكانت الحرمة ثابتة في حق المسلم والكافر، لكنهم لا يمنعون من بيعها، لأنهم لا يعتقدون حرمتها، ويتمولونها، ونحن أمرنا بتركهم ومايدينون (!)

فيقول ابن عابدين ـ رحمه الله ـ معلقا على عبارة الكاساني: وظاهره الحكم بصحتها فيما بينهم، ولوبيعت بالثمن. (٢)

١٠ \_ ومن أمثلة غير المتقوم أيضا عند الحنفية،

<sup>(</sup>١) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٥

<sup>(</sup>٢) الشسرح الكبير للدرديسر ٣/ ١٠، وشسرح الخبرشي على مختصر خليل بحاشية العدوي عليه ٥/ ١٥ ط بيروت

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١٥٢/٣، والشرح الكبير بذيل المغني ١٣/٤

<sup>(</sup>٤) حديث « إن الله حرم بيع الخمر والميتة . . . » سبق تخريجه (ف٧)

<sup>(</sup>٥) السدر المختار ورد المحتار ١٠٣/٤، ١٠٤، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/٤٤، ٤٥ ط دار المعرفة. بيروت

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٤٣/٥

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ١٠٤

الميتة التي لم تمت حتف أنفها، بل ماتت بالخنق ونحوه، فإنها مال عند الذمي كالخمر. (١) وسبق الكلام عنها في شرط المالية:

11 - ويتصلّ بغير المتقوم: المتنجس الـذي لا يقبل التطهير، كالسمن والـزيت والعسل واللبن والخل.

والمشهور والأصح من مذهب الأكثرين من المالكية والشافعية والحنابلة: عدم جواز بيعها، لأن أكلها حرام، لأن النبي على سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: «... وإن كان مائعا فلا تقربوه» (٢) وإذا كان حراما لم يجز بيعه لحديث ابن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله على قال: «لعن الله الميهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها (أي أذابوها) فباعوها... » (٣)

ولأنها نجسة، فلا يجوز بيعها، قياسا على شحم الميتة، فهي في معنى نجس العين. (١)

وقد قرر المالكية أن مشهور مذهبهم هوعدم جواز بيعها اختيارا، أما اضطرارا فيصح. (١) ومقابل المشهور رواية وقعت لمالك، هي جواز بيعه، وكان يفتي بها ابن اللباد.

قال ابن رشد: والمشهور عن مالك، المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها، أن بيعه لا يجوز، والأظهر أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين، لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه، ولا يذهب جملة المنافع منه، ولا يجوز أن يتلف عليه، فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيها كان له هو أن يصرفه فيه، وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله. وأما على مذهب من يجيز غسله. وأما على مذهب من يجيز غسله وأما على مذهب من البيع سبيل الثوب المتنجس .

وجعل ابن جزي قياس ابن رشد مما أجازه ابن وهب إذا بين. وأشار إلى الاختلاف في الاستصباح به في غير المساجد. (٣)

وفي قول للشافعية، هومقابل الأصح عندهم: أنه إذا أمكن تطهيره، بأن يصب عليه في إناء ماء يغلبه، ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزائه، جازبيعه قياسا على الثوب

<sup>(</sup>۱) الدر المختـار ورد المحتار ۱۰۳/۶. وراجع فيها تقدم (ف۷)

<sup>(</sup>٢) حدیث: « وإن كان مائعا فلا تقربوه . . . » أخرجه أبوداود \$ / ١٨١ تحقیق عزت عبید دعاس من حدیث أبي هریرة وإسناده صحیح كها ذكر ابن حجر (فتح الباري ١/ ٣٤٤ ط السلفیة).

<sup>(</sup>٣) حديث : « لعن الله اليهود . . . » أخرجه مسلم (٣/ ١٢٠٧ ط عيسى الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية ص ١٦٣، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٧، وكشاف القناع ٣/ ١٦٥، والشرح الكبير في ذيل المغنى ٤/ ١٥

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٠

<sup>(</sup>٢) حاشية المدسوقي على الشرح الكبير في الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية ص ١٦٣.

المتنجس. والأصبح عندهم المنع من البيع، لتعذر التطهير، لحديث الفأرة المتقدم، فإنه لو أمكن تطهيره لم يقل في الحديث: «ألقوها وماحولها» وفي رواية: «فأريقوه» (١) وكذلك الخلاف عندهم في بيع الماء النجس.

فيجوز عند بعضهم، لإمكان تطهيره بالمكاثرة.

وجزم بعضهم بمنع الجواز، وهو المعتمد - كما يقول القليوبي نقلا عن شيخه - إن كان دون القلتين، وذلك نظرا إلى النجاسة الآن، فإن كان أكثر من قلتين صح عندهم. (٢)

وكذلك الحنابلة الذين لم يستجيزوا بيع الدهن النجس، رووا عن الإمام أحمد أنه يجوز بيعه لكافريعلم نجاسته، وذلك لأنه يعتقد حله، ويستبيح أكله، ولأنه روي عن أبي موسى: لتوا به السويق وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم، وبينوه. لكن الصحيح عند الحنابلة عدم الجواز لحديث ابن عباس المتقدم: «لعن الله اليهود، حُرِّمتْ عليهم الشحوم فجملوها»(٣)

ولأنه لا يجوزبيعها من مسلم، فلا يجوزبيعها من كافر، كالخمر والخنزير، فإنهم يعتقدون حله، ولا يجوزبيعه لهم.

ولأنه دهن نجس، فلم يجزبيعه لكافر، كشحوم الميتة. (١)

هذا، وأما الثوب المتنجس أو الإناء المتنجس ونحوهما من كل مايطهر بالغسل من المتنجسات فقد نصوا على صحة بيعه، لما أنه ينتفع به بعد التطهير، وطهارته أصلية، وإنها عرض لها نجاسة يمكن إزالتها.

وقد أوجب المالكية تبيين النجاسة مطلقا، سواء أكان الشوب مشلا جديدا أم قديا، وسواء أكان مما يفسده الغسل أم لا، وسواء أكان المشتري يصلي أم لا، قالوا: لأن النفوس تكرهه، فإن لم يبين وجب للمشتري الخيار. (٢)

أما الحنفية فقد نصوا - خلاف اللأصح المشهور عند الجمهور - على جوازبيع الدهن المتنجس، وهو الذي عرضت له النجاسة، وأجازوا الانتفاع به في غير الأكل، كالاستصباح به في غير المساجد والدباغة وغيرهما. (٣)

وفرقوا بين الدهن المتنجس وبين دهن الميتة،

<sup>(</sup>١) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٧، وتحفة المحتماج ٤/ ٢٣٥، ٢٣٦، وحاشية الشرواني عليها.

وحديث «ألقسوها وما حولها...» وفي رواية: «فأريقوه». أخرجه البخاري. (فتح الباري ٩/ ٦٦٨ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ٢/١٥٧

<sup>(</sup>٣) حديث « لعن الله اليهود» سبق تخريجه. ف/ ١٠

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير في ذيل المغني ١٥/٥، وكشاف القناع المرام. ١٥٦/٣

 <sup>(</sup>۲) الشرح الكبير للدردير ۳/ ۱۰، وانظر شرح المحلي على
 المنهاج ۲/۷۰۱، وكشاف القناع ۳/ ۳
 (۳) الدر المختار ٤/ ١١٤

فإن هذا نجس، لأنه جزؤها، فلا يكون مالا، فلا يجوز بيعه اتفاقا، كما لا يجوز الانتفاع به (۱) واستدل له ابن عابدين - رحمه الله - بحديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل يارسول الله! أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يطلى بها السفن، ويسدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام» . (۲)

17 - ويتصل بغير المتقوم والنجاسات والمتنجسات، بيع عظم الميتة وجلدها وصوفها وحافرها وريشها ونحوها.

ومدنه الجمهور: أنه لا يجوزبيعها لنجاستها، لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾(٣) وهذه أجزاء الميتة، فتكون حراما، فلا يجوزبيعها. وقد جاء في الحديث: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». (٤) بل نص الحنابلة على عدم جوازبيع شيء من الميتة، ولو كان ذلك لمضطر، إلا السمك والجراد والجندب، لحل أكلها. (٥)

أما الحنفية ففصلوا في هذه المسألة بين غير الأدمي وبين الأدمي، وبين جلد الميتة قبل الدبغ وبين جلدها بعد الدبغ. قالوا:

أ-إن جلد الميتة قبل الدبغ لا يجوزبيعه، لما روي في الحديث المتقدم آنفا: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ولأن نجاسته من الرطوبات المتصلة به بأصل الخلقة، فصار كلحم الميتة. بخلاف الثوب النجس حيث يجوز بيعه، لأن نجاسته ليست بأصل الخلقة، فلا يمنع من جواز البيع.

ب - أما بعد الدبغ فإنه يجوز بيعه والانتفاع به،
 لأنه طهر بالدباغ.

جـ أمـ العظم ونحـ وه ، فإنـ ه طاهر بأصل الخلقـ ، والقـ اعـ دة عنـ دهم: أن كل شيء لا يسري فيه الـ دم لا ينجس بالموت ، كالشعر والريش والوبر والقرن والحافر والعظم - كما نصوا عليه في الطهارات - (۱) فيجوز بيعه والانتفاع به ، ودليلهم على ذلك ، كما ذكره الكاساني : أن الله تعـ الى جعـل لنـا هذه الأشياء ، وامتن علينـا بها من غير فصـل بين الـذكيـة والميتة ، فيـ دل على تأكـ د الإبـاحـة ، قال تعـ الى : فيـ دل على تأكـ د الإبـاحـة ، قال تعـ الى : هوالله جعل لكم من بيوتكم سَكنا ، وجَعَل لكم

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ١١٤، وانظر تبيين الحقائق ٤/ ٥١

<sup>(</sup>۲) حديث ( إن الله ورسـولـه حرم بيع الحمر والميتة . . . ) سبق تخريجه (ف۷)

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/ ٣

<sup>(</sup>٤) حديث « لا تنتفعسوا من الميتة. . . » أخرجه المترمذي (٤/ ٢٢٢ ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله بن عكيم وحسنه.

<sup>(</sup>٥) انظر الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٠ وشرح المهج بحاشية الجمل ٣/ ٢٢، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥، ١٥٦

من جلود الأنعام بيوتا تَسْتَخِفُونها يومَ ظَعْنِكم ويومَ إقامَتِكم، ومن أصوافِها وأوبارِها وأشعارِها أثاثا ومتاعا إلى حين (!)

ولأن حرمة الميتة ليست لموتها، فإن الموت موجود في السمك والجراد، وهما حلالان بالنص، بل لما فيها من الرطوبات السيالة والدماء النجسة، لانجهادها بالموت. ولهذا يطهر جلد الميتة بالدباغ، حتى يجوز بيعه، لزوال الرطوبة عنه، ولا رطوبة في هذه الأشياء، فلا تكون حراما. (٢) بل نص الحنفية ، ومنهم الزيلعي ، على أن لحوم السباع وشحومها وجلودها بعد الذكاة الشرعية هي كجلود الميتة بعد الدباغ، حتى يجوز بيعها والانتفاع بها في غير الأكل، وذلك لطهارتها بالذكاة. يستثنى من ذلك جلد الخنزير، فإنه نجس العين (وكذا لحممه وعظممه وشعره) فلا يطهر بالتذكية ولا بالدباغ. وإن خالف في ذلك \_ فيها سوى الخنزير - بعض الحنفية، فقرر الشرنبلالي أنه تطهّر الـذكـاة الشرعية جلد غير المأكول، دون لحمه، على أصح مايفتي به، ويجوز عنـد أبي حنيفة وأبى يوسف بيع عظم الفيل والانتفاع به كسائر السباع.

أما عظم الآدمي وشعره، فوافق الحنفية الجمهور في أنه لا يساع. قال الكاساني:

لا لنجاسته الأنه طاهر في الصحيح من الرواية ، لكن احتراما له ، والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة . (٢)

وقد روي عن النبي على أنه قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» (٣) فنص الحنفية على أنه لا يجوز الانتفاع به للحديث المذكور. وصرحوا بأن الآدمي مكرم شرعا، وإن كان كافرا، فإيراد العقد عليه وابتذاله وإلحاقه بالجهادات إذلال له، وهو غير جائر. وبعض الآدمي في حكم كله. وصرح الكهال من الحنفية ببطلان بعه. (٤)

## بيع الكلب

١٣ ـ ذهب الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند
 المالكية إلى عدم صحة بيع الكلب، أي كلب

 <sup>(</sup>١) مراقي الفلاح (٩١) وهذه عبارة متن نور الإيضاح، وانظر
 تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ١/١٥

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٢

<sup>(</sup>٣) حديث « لعن الله السواصلة والمستسوصلة . . . » أخسرجه البخاري (فتح الباري ١/ ٣٧٨ ط السلفية) من حديث عبدالله بن مسعود .

<sup>(</sup>٤) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٠٥

وعند محمد لا يجوز، وهو عنده كالخنزير. (١)

<sup>(</sup>١) إسورة النحل/ ٨٠

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٢، وانظر الدر المختار ورد المحتار
 ١١٤ /٤

كان ولوكان معلما، للحديث الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه، أن رسول الله على «نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين» (1)

ولحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله عني عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»(!)

وفرق بعض المالكية بين الكلب المأذون باتخاذه وبين غيره، فأجازوا بيع الأول، واختلفوا في الثاني.

وأما الحنفية، فذهبوا إلى صحة بيع الكلب أي كلب كان حتى العقور.

والتفصيل في مصطلح (كلب).

أما الهر فذهب جمه ور الفقهاء إلى جواز بيعه، لأنه حيوان منتفع به، وحملوا حديث جابر رضي الله عنه منهى رسول الله على عن ثمن

الكلب والسنور» (١) على غير المملوك، أو على ما لا نفع فيه من الهررة، وتفصيله في مصطلح: (هر).

## بيع سباع البهائم وجوارح الطير والهوام:

12 ـ اتفقت المذاهب على عدم جوازبيع سباع البهائم والطير، إذا كانت مما لا ينتفع به بحال. فإن كانت مما ينتفع به جازبيعه إلا الخنزير، فإنه نجس العين، فلا يجوز الانتفاع به، فكذلك لا يجوزبيعه. (٢)

لكنهم ذهبوا مذاهب في تفسير النفع الذي يجيز بيع السباع:

١٥ ـ فالحنفية ـ في ظاهر الرواية من مذهبهم ـ والمالكية في الراجح من المذهب، ذهبوا إلى إطلاق النفع، ولوبالجلد، وبدون تفرقة بين المعلم وغيره.

ومن نصوص الحنفية في هذا: صح بيع الكلب ولوعقورا، والفهد والفيل والقرد، والسباع بسائر أنواعها، حتى الهرة، وكذا الطيور

<sup>(</sup>۱) حدیث: «نهی عن ثمن الکلب...» أخسرجه أبوداود (۳/ ۷۰۶ تحقیق عزت عبید دعاس) من حدیث جابر بن عبدالله وأصله في صحیح مسلم (۳/ ۱۱۹۹ ط عیسی الحلبي).

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: الدر المختار ٤/ ٢١٤، والشرح الكبير للدردير ٣/ ١١، وتحفة المحتاج ٤/ ٣٣٨، والشرح الكبير في ذيل المغنى ١٣/٤

<sup>(</sup>١) حديث : « نهى عن ثمن الدم. . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٦ ط السلفية » من حديث أبى جحيفة .

<sup>(</sup>٢) حديث و نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٤/ ٢٦٤ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١١٩٨ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.

(أي الجوارح منها) عُلِّمت أولاً، سوى الخنزير، وهو المختار، للانتفاع بها وبجلدها. <sup>(١)</sup>

وعلل الزيلعي أيضا جواز بيعها بجواز الانتفاع بها شرعا، وبقبولها التعليم عادة، ثم طرح هذا الضابط قائلا فيه:

وكـل منتفـع به شرعا، في الحال أو في المآل، وله قيمة. . جاز بيعه، وإلا فلا<sup>(٢)</sup>

وقال الحصكفي: جواز البيع يدور مع حِل الانتفاع. (٣)

وقال البابرتي: وإذا ثبت أن مناط الحكم الانتفاع، ثبت في الفهد والنمر والذئب. بخلاف الهوام المؤذية، كالحيات والعقارب والنزابير، لأنها لا ينتفع بها. (3) وكذا غير المؤذية من هوام الأرض: كالخنافس والفأرة والنمل والوزغ والقنافذ والضب، أو من البحر، كالضفدع والسرطان. (9)

17 \_ أما مذهب المالكية فهو أن بيع الهر والسبع للجلد جائز، وأما للحم فقط، أوله وللجلد

فمكروه . (١) وهذا مبني على حكم لحم السباع عندهم .

وأما سباع الطير ذوات المخالب، فلحمها مباح عندهم، كالباز والعقاب والرخم، وكرهوا الوطواط.

وأما سباع البهائم، فلهم فيها ثلاثة أقوال:
الكراهة. والمنع. والتفرقة بين العادي ـ
الذي يعدو على الآدمي ـ كالأسد والفهد والنمر
والذئب، فيحرم. وبين غير العادي، كالدب
والثعلب والضبع والهر مطلقا، فيكره.

لكن الـذي في مختصـرخليل كراهتها، حتى الفيل عنده ـ وفي عهدته، كها قالوا ـ(٢)

14 - أما الشافعية: فقد فسروا النفع بنحو الصيد والحراسة، ولومآلا، بأن يرجى تعلم الحيوان. أما ما لا نفع فيه فلا يصح بيعه، كالفواسق الخمس، وكذا ما لا يرجى تعلمه للصيد، لكبره مثلا. فالفهد ينتفع به للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والهرة الأهلية لدفع نحو فأر، والعندليب للأنس بصوته، والطاووس للأنس بلونه. (٣)

وكتب الشيخ عميرة على قول النووي في منهاجه: فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع

<sup>(</sup>١) الدر المختار ٤/ ٢١٤، وانظر بدائع الصنائع ٥/ ١٤٣. ١٤٣

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٤/ ١٢٦

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ٤/ ١١١ نقلا عن المجتبى.

<sup>(</sup>٤) العشايـة شرح الهـدايـة ٦/ ٢٤٧، وانظـر فتـح القـدير في الموضع نفسه ٦/ ٢٤٥، ٢٤٦

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ٦/ ٢٤٦

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٠، ١،

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٢/ ١١٥، ١١٧

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ٢ ، ٢٣٨، وانظر شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٣/ ٢٥، ٢٦

لا ينفع. مبينا خصال انتفاء النفع، بقوله: مثل: أن لا يؤكل، ولا يصال ولا يقاتل عليه، ولا يتعلم، ولا يصلح للحمل.

كما قرر أن انتفاء النفع قد يكون حساً، وقد يكون شرعا، وأن انتفاء النفع ينفي المالية، فأخد المال في مقابلته قريب كما نقله عن الرافعي - من أكل المال بالباطل. (١)

14 - أما الحنابلة فقد ذهبوا - كما في رواية عن أبي يوسف من الحنفية اعتمدها السرخسي - إلى أنه لا يصلح للاصطياد، ولا يقبل التعليم بحال:

(أ) ومشل الحنابلة لما لا يصلح للاصطياد، بالأسد والذئب والنمر والدب، وبالرخم والحدأة والغراب الأبقع والنسر والعقعق وغراب البين، وبيضها، لأنه لا نفع فيه، فأخذ ثمنه أكل للمال بالباطل، ولأنه ليس فيها نفع مباح كالحشرات، فأشبهت الخنزير.

فأما ما يصلح للاصطياد، كالفهد وكالصقر والباز، بأن كانت معلمة أو قابلة للتعليم، فإن فيها نفعا مباحا، فيصح بيعها، وبيع أولادها وفراخها، وبيضها لاستفراخه، فينتفع به مآلا.

ومع ذلك نصوا على جوازبيع القرد، للحفظ لا للعب، لأن الحفظ - كما قالوا - من

(ب) ومثل الحنفية للمروي عن أبي يوسف،
 بالآتي: مع التفصيل تطبيقا عليه:

- الأسد، إن كان يقبل التعليم ويصطاد به، يجوز بيعه وإلا فلا.

- الفهد والبازي يقبلان التعليم، فيجوز بيعها على كل حال.

- النمر- كما يقول الكمال- لا يقبل التعليم لشراسته، فلا يجوزبيعه بحال، وكذا الكلب العقور على التخصيص عند أبي يوسف.

ـ القرد، فيه روايتان عن أبي حنيفة:

الأولى: جوازبيعه لإمكان الانتفاع بجلده، وهي رواية الحسن عنه، وصححها الزيلعي.

والأخرى: لا يجوز بيعه، لأنه للتلهي، وهو عظور، فكان بيع الحرام للحرام، وأنه لا يجوز. وصحح هذا الكاساني، وبنى عليه ابن عابدين أنه لولا قصد التلهي لجاز بيعه. لكن قصد التلهي يقتضي الكراهة، لا عدم الصحة، كما قال الحصكفي. (٢)

المنافع المباحة<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) كشــاف القنــاع ٣/١٥٣، ١٥٦، والشسرح الكبــير في ذيل المغني ٤/١٣

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٣، والهداية بشروحها، والفتح منها على التخصيص ٦/ ٢٤٥ ـ ٢٤٧، وتبيين الحقائق ٤/ ٢٦٦، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ١١١، ٢١٤

<sup>(</sup>١) حاشية عميرة على شرح المحلي، في ذيل حاشية القليوبي عليه ٢/ ١٥٨

بيع آلات اللهو والمعازف:

19 - ذهب جمهور الفقهاء ، ومنهم الصاحبان من الحنفية ، والمالكية والشافعية والحنابلة : إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة ، والمعازف إلا ما جاز استعماله منها ، وصرحوا بعدم صحة بيعها . (1)

والتقييد بالمحرمة، لإخراج بيع الشطرنج، السذي يقول الشافعية بحله، وطبل الغزاة ونحوه، فمن المحرمات: الطنبور، والمزمار، والشبابة (وهي الناية) والعود، والصنج والرباب.

فالصاحبان من الحنفية يريان أن هذه الآلات أعدت للمعصية، فبطل تقومها، ولا ينعقد بيعها، كالخمر(٢)

والمالكية قرروا أن من شروط المعقود عليه: أن يكون مما ينتفع به انتفاعا شرعيا، وإن قل كالتراب، وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كآلات اللهو. (٣)

والشافعية قرروا أن آلة اللهو المحرمة

لا يقصد منها غير المعصية، ولا نفع بها شرعا. (١)

والحنابلة قرروا أن كسر هذه الألات لا يستوجب الضمان، وأنها كالميتات. (٢)

وتحريم بيع المعازف مبني على قول الجمهور بتحريم المعازف وآلات اللهو.

وذهب بعض الفقهاء إلى إباحتها إذا لم يلابسها محرم، فيكون بيعها عند هؤلاء مباحا. (٣)

والتفصيل في مصطلح (معازف).

ومذهب أبي حنيفة - خلاف الصاحبيه - أنه يصح بيع آلات الله وكلها، وهو أيضا قول ضعيف عند الشافعية، مقيد بأن يمكن اعتبار مكسرها مالا، ففيها نفع متوقع عندئذ. (1)

وفي الوقت الذي يرى الصاحبان أن آلات اللهو معدة للمعصية، موضوعة للفسق والفساد كما هو تعبير الكاساني - فلا تكون أموالا فيبطل تقومها، كالخمر. يرى أبو حنيفة أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع، بأن تجعل ظروف الأشياء، ونحو ذلك من المصالح، وإن صلحت لما لا يحل فصارت كالأمة المغنية،

<sup>(</sup>١) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٨ ، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٢٧

<sup>(</sup>٢) المغنى ٥/ ٤٤٥، ٤٤٦، وانظر كشاف القناع ٣/ ١٥٥

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ٥/ ١٣٥، وتحفة المحتاج ٤/ ٢٣٩

<sup>(</sup>٤) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٨

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المشال: بدائع الصنائع ٥/ ١٤٤، والقوانين الفقهية (١٦٤) وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ٢/ ١٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥

<sup>(</sup>٢) الهداية وشروحها، آخر باب الغصب ٢٩٣/٨

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية (١٦٤) وانظر الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٠، وحاشية العدوي على الخرشي ٥/ ١٥

وهذا لأن الفساد بفعل فاعل محتار، فلا يوجب سقوط التقوم. وجواز البيع مرتب على المالية والتقوم. (١)

## بيع الأصنام ونحوها:

٢٠ ـ الخلاف المار بين الجمهور وبين أبي حنيفة وبعض الشافعية في بيع آلات اللهو، جارٍ هنا في بيع الأصنام.

ودليل الجمهور على التحريم انتفاء المنفعة المباحة شرعا، ونص حديث جابر مرفوعا «إن الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»(٢)

ودليل أبي حنيفة والقلة من الشافعية على الجواز: الانتفاع بها بعد الكسر، فنفعها متوقع، فوجدت المالية والتقوم في المآل، وجواز البيع مرتب عليهها.

وقد صرح الرافعي من الشافعية بأن الوجهين يجريان في الأصنام والصور، (٣) وكذا الشوكاني (٤)

وفيها يلي بعض مايلحق بالأصنام مع بعض أحكامها:

نص الشافعية على أنه لا يصح بيع الصور والصلبان، وللحنفية قولان في الصور للصغار صحة وضمانا. (١)

ونصوا على صحة بيغ النقد الذي عليه صور، وعللوه بأنها غير مقصودة منه بوجه ما. (٢) وترددوا في الصليب المتخذ من الذهب والفضة، هل يلحق بالأصنام، أو بالنقد الذي عليه صور؟

(أ) فرجحوا إلحاقه بالصنم إذا أريد به ماهو من شعارهم المخصوص بتعظيمهم .

(ب) ورجحوا إلحاقه بالنقد الذي عليه صور إن أريد به ابتذاله بالاستعمال. (٣)

الشرط الرابع: أن يلي البيع المالك أو من يقوم مقامه.

۲۱ ـ نص الفقهاء على أن من شروط انعقاد البيع: أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو موكله أو موليه، وهذا إذا كان العاقد يبيع بالأصالة أو النيابة. أما إذا كان فضوليا بأن يصرح أنه يبيع ملك غيره دون إذن، فلا يكون شرط انعقاد عند من أجاز بيع الفضولي، وتفصيله في مصطلح: (بيع الفضولي).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٤، والهداية بشروحها ٢٩٣/٨ بتصرف وإيجاز

<sup>(</sup>٢) حديث «إن الله حرم بيع الخمسر والميسة . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٤/ ٤٢٤ ط السلفية) من حديث جابر بن عبدالله .

<sup>(</sup>٣) حاشية عميرة على شرح المحلي ٢/ ١٥٨

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٨/ ١٤٣ أول كتاب البيوع.

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي ٢/ ١٥٨. ورد المحتار ١/ ٤٣٧

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ٤/ ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، وقارن بحاشية القليوبي ٢/ ١٥٨

ودليل هذا الشرط ماروي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلت: يارسول الله: يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ماأبيعه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: «لا تبع ماليس عندك» (!)

قالوا: المراد ماليس في ملكك وقدرتك.

وقـال البغـوي: النهي في هذا الحـديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها(٢)

وماروي أيضا في الحديث: «نهى رسول الله على عن بيع ماليس عند الإنسان، ورخص في السَلَم»(٣)

ولأن البيع تمليك، فلا ينعقد فيها ليس بمملوك. (٤)

وبناء عليه: لا ينعقد بيع الكلأ في منابته، ولو كان في أرض مملوكة، لأنه مباح بالنص،

(١) حديث: « لا تبع ما ليس عندك أخرجه الترمذي وحسنه من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي ٤٣٠/٤ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة).

(٢) نيل الأوطار ٥/ ١٥٥ ط العثمانية.

(٣) حديث: «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم»، هو مركب من حديثين: الأول «لا تبع ما ليس عندك» أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن حزام وحسنه (تحفة الأحوذي ٤/ ٤٣٠ ط السلفية بالمدينة المنورة).

وأما ترخيصه في السلم فقد ورد في صحيح البخاري (فتح الباري ٤/ ٨/ ٤ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٢٢٧ ط عيسى الحلبي) من حديث: ابن عباس.

(٤) بدائع الصنائع ٥/١٤٦

وكذك الماء في منابعه ما لم يحرز، وذلك لحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار»(١) وكذا الطير في الهواء، والسمك في الماء، كل ذلك لا ينعقد بيعه، لانعدام سبب الملك فيه، وهو الإحراز. (٢)

فإذا جُمعَ الكلأ، وصيد الطير والسمك، وحمل الماء من الينابيع والأنهار العامة ملك، وجاز بيعه. وفي هذا يروى أن النبي على «نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه». (٣)

ونذكر هنا فروعاً فقهية تطبيقية لهذا الشرط:

## أ ـ بيع الفضولي :

٢٢ ـ وهـ و من ليس بوكيـ ل ولا ولي عن المالك،
 وكذا سائر عقوده:

وحديث « نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه . . . » أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأحوال ص ٣٠ ط مطبعة عبداللطيف حجازي عن عبدالله بن أبي بكر بن أبي مريم عن مشيخته ، وفي إسناده جهالة بعض الرواة (الميزان للذهبي ٤/ ٤٩٨ ط عيسى الحلبي) وروى مسلم عن جابر قال: «نهى رسول الله علي عن بيع فضل الماء . . . » (صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>۱) حدیث « المسلمون شرکاء فی ثلاث...» أخرجه أبوداود (۳) ۷۵۱ تحقیق عزت عبید دعاس) من حدیث رجل من المهاجرین و إسناده صحیح (التلخیص لابن حجر ۳/ ۲۰ ط شرکة الطباعة الفنیة».

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٦، والدر المختار ٤/ ١٠٦، ١٠٧، وكشاف القناع ٣/ ١٦٠، ١٦١

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ١٦١، ١٦١

- فمذهب الحنابلة، والشافعي في الجديد: أنه باطل، وإن أجازه المالك بعد ذلك. للحديث المذكور سابقا «لا تبع ما ليس عندك» (١) ولأنه تمليك ما لا يملك، وبيع ما لا يقدر على تسليمه، فأشبه بيع الطير في الهواء. (٢)

ومسذهب الحنفية والمالكية، والشافعي في القديم، وروي عن أحمد أيضا: أن هذا العقد صحيح موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ ولزم البيع، وإن لم يجزه وردّه بطل. وذلك لإطلاقات النصوص في حل البيع، من غير تفصيل بين الأصيل والوكيل، ابتداء أو بقاء وانتهاء. ولحديث عروة بن الجعد البارقي «أن النبي على أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، ، ثم فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، ، ثم عاد بالدينار والشاة، فدعا له بالبركة في بيعه»، وفي رواية أنه قال له: «بارك الله في صفقة يمينك». (٣) وتفصيل الكلام عن بيع الفضولي ينظر في مصطلحه.

وبناء على هذا الشرط صرح الفقهاء ببطلان

بيع مايلي:

(۱) بيع الوقف: وقد صرحوا ببطلانه، حتى الحنفية، وقالوا: إنه باطل لا فاسد، فلا يملك بالقبض (۱) (ر مصطلح: وقف)

(٢) - بيع أراضي بيت المال: فقد قرر بعض الفقهاء أنها تجري على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة (ر مصطلح: أرض) وأراضي الجزى (ر مصطلح: جزية).

(٣) بيع المساجد، ورباع مكة، والحرم، وبقاع المناسك (٢) على خلاف وتفصيل في بعض ذلك. ر مصطلحات: (مسجد، حرم، مكة).

(٤) المعادن الجارية والجامدة، في الأراضي المملوكة والمحياة. وخلاف الفقهاء معروف في جواز بيعها. ر مصطلح: (أرض، معدن، إحياء).

#### (٥) ضربة الغائص:

۲۳ \_ الغائص: من يغوص الاستخراج اللآلىء من البحر، يقول: أغوص غوصة، فما أخرجته من اللآلىء فهو لك بكذا.

ومثله القانص، وهو الصائد، يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة، بكذا (٢) وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) حديث « لا تبع ما ليس عندك» تقدم تخريجه (ف٢١)

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ٤/ ٢٤٦، ٢٤٧، والشرح الكبير في ذيـل المغنى ٤/ ١٦

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٩، والشرح الكبير للدردير ٣/ ١٦، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٦٠، وكشاف القناع ٣/ ١٥٧،

وحديث عروة البارقي «بارك الله في صفقة يمينك . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٦/ ٣٢ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار ٣/ ٣٩٤

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٦، وكشاف القناع ٣/ ١٦٠

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٠٩، وانظر الهداية وشروحها ٣/ ٥٣

قال: «نهى النبي عَلَيْ عن شراء مافي بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع مافي ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص». (١)

ولا يختلف الفقهاء في فساد هذا البيع، لأنه بيع معدوم، وبيع مالم يملك، وبيع مجهول، وبيع غرر.

وصرح الحنفية ببطلانه. ونص ابن الهمام على أنه بيع باطل، لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد، فكان غررا، ولجهالة ما يخرج. (٢)

وكذلك الحصكفي من الحنفية، وعلل البطلان بأنه بيع ماليس في ملكه (٣)

# (٦) بيع الصدقة والهبة قبل القبض:

٢٤ - جمه ورالفقهاء يشترطون القبض في التبرعات، كالصدقة ونحوها، فها لم تقبض لا تلزم ولا تفيد الملك، فلا يجوز بيعها قبل «قبضها، كها نص عليه حديث «النهي عن شراء

(٣) الدر المختار ٤/ ١٠٩، وانظر تبيين الحقائق ٤/ ٤٧

الصدقات حتى تقبض «(١) وذلك لعدم الملك.

وهـ ذا خلاف اللمشهور في مذهب مالك وآخرين، والمروي عن أحمد في غير المكيلات والموزونات، من اللزوم قبل القبض، وإنها القبض شرط تمام - كها يقول المالكية - لا شرط صحة، والانعقاد واللزوم بالقول. ولذلك يجوز بيعها قبل قبضها لثبوت الملك فيها، خلافا لما ملك بالمعاوضة ولم يقبض فلا يجوز بيعه، كها سيأتي عند الكلام عن بيع ما لم يقبض.

# (٧) بيع الغنيمة قبل القسم:

٢٥ ـ مما يتصل ببيع مالم يملك، مسألة بيع
 المجاهد نصيبه من الغنيمة، قبل أن يقسمه له
 الإمام. (٢)

وقد ورد النص بها في خصوصها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «نهى النبي عن شراء عن شراء مافي بطون الأنعام. وعن شراء المغانم حتى تقسم» (٣) الحديث

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها

<sup>(</sup>۱) حديث «نهى عن شراء مافي بطون الأنعام . . » جزء من حديث أخرجه ابن ماجة (۳/ ۷٤٠ ط عيسى الحلبي). من حديث أبي سعيد الخدري، ونقل الزيلعي عن عبدالحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به . (نصب الراية ٤/ ١٥ ط المجلس العلمي بالهند).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٦/ ٥٣

<sup>(</sup>١) حديث: « النهي عن شراء الصدقات حتى تقبض. . . » سبق تخريجه (ف٧٧)

<sup>(</sup>۲) بدائے الصنائع ٦/ ١٢٣، والجمل على شرح المنهج ٣/ ٥٩٨، والإنصاف ٧/ ١١٩ ـ ٢٢٠

وانظر القوانين الفقهية ١٧٠، ١٧١، ٢٤٢، والشرح الكبير للدردير ٤/ ١٠١، والدسوقي ٣/ ١٥١، ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي سعيد «نهى النبي ﷺ عن شراء مافي بطون الأنعام» سبق تحريجه (ف٧٧)

قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم»(!)

ويرى الفقهاء إباحة أخذ الأطعمة ونحوها من الأقوات من الغنائم قبل قسمتها للحاجة بوجه عام، ولم يبيحوا تملكها، ولا تمولها ـ كها عبر الحصكفي من الحنفية \_ فدل هذا على منع البيع، ولذلك بحثوا حكم بيعها عند الكلام عن الانتفاع بها.

77 ـ فنص الحنفية على أنه لا يجوزبيع شيء من المذكورات قبل القسمة أصلا، ولوكان لحاجة، وذلك لعدم الملك، لأن الغنائم لا تملك قبل القسمة، وإنها أبيح الانتفاع للحاجة، والمباح لا يملك بالبيع، وهذا نص المرغيناني في بدايته: ولا يجوزبيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب. (٢)

فلوباع شيئا من المذكورات المباحة له، كان بيعه فضوليا عندهم، فإن أجازه الإمام رد ثمنه إلى المغانم، فإن كانت المغانم قد قسمت تصدق بالثمن إن كان غير فقير، لأنه لقلته لا يمكن قسمته، فتعذر إيصاله إلى مستحقه، فيتصدق به كاللقطة. وإن كان فقيرا أكله. (٣)

٧٧ ـ والمالكية قالوا: يجوز ـ مع الكراهة ـ مبادلة الطعام بمثله أوغيره، ولوبتفاضل أو تأخير في الطعام الربوي المتحد الجنس. (١)

۲۸ ـ والشافعية خالفوا في ذلك، وقرروا أنه ليس له صرف الطعام إلى حاجة أخرى، بدلا عن طعامه، وأنه لا يجوز له إلا أكله فقط، لأنه على سبيل الإباحة لا التمليك. (٢)

وهذا كالنص على عدم جواز البيع.

هذا ما قاله الشافعية في بحث الغنائم، لكن في بحث حكم بيسع المبيع قبل قبضه، قرروا خلافه. ولما قرر النووي في منهاجه أن الشخص له بيع ماله في يد غيره أمانة، كوديعة ومشترك وقراض، ومرهون بعد انفكاكه، علق القليوبي على قوله: «كوديعة» بها نصه:

ومثله غلة وقف وغنيمة ، فلأحد المستحقين أو الغانمين ، بيع حصته قبل إفرازها . قاله شيخنا . بخلاف حصته من بيت المال ، فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤ يتها ، واكتفى بعض مشايخنا بالإفراز فقط ، ولو مع غيره . (٣)

فكلام القليوبي هنا، نقلا عن شيخه، يخالف ماتقدم، من أن له الأخذ على سبيل الإباحة لا التمليك.

 <sup>(</sup>۱) شرح الخرشي ۳/ ۱۳۲، وانظر الشرح الكبير للدردير
 ۲۱ ۱۹٤/۲

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ٤/ ٢٢٣.(٣) المرجع السابق نفسه ٢/ ٢١٣

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عباس « نهی عن بیع الغنائم حتی تقسم . . . » جزء من الحدیث المتقدم (ف۲۷)

<sup>(</sup>۲) انظر الهداية شرح البداية بشروحها ٥/ ٢٢٧، وانظر الدر المختار ورد المحتار ٣/ ٢٣٣

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ورد المحتار ٣/ ٢٣٢ ، وانظر الهداية بشر وحها ٥/ ٢٢٧

فيبدو أن هذا بناء على أحد أقوال ثلاثة عند الشافعية في ملك الغنيمة قبل القسمة:

أولها: أنها لا تملك إلا بالقسمة، لكن لا بمجردها، بل إن قبل ما أحرز له أورضي به، لأن المعتبر هو اختيار التملك، ولابد من اللفظ بأن يقول: اخترت ملك نصيبي. وهذا هو القول المعتمد عندهم.

الشاني: وقيل يملكون قبل القسمة بالاستيلاء ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض، ووجه هذا الشيخ عميرة البرلسي: بأن ملك الكفار قد زال، وبعيد بقاؤه بلا مالك.

الشالث: إن سلمت الغنيمة إلى القسمة، بان (أي ظهر ملكهم) بالاستيلاء، وإلا بأن تلفت أو أعرضوا فلا ملك لهم. (١)

فيبدو أن صحة البيع عند شيخ القليوبي قبل القسمة، بناء على غير المعتمد عندهم.

٢٩ ـ أما الحنابلة فقد نص الخرقي منهم على أن
 من تعلف فضلا عما يحتاج إليه، رده على
 المسلمين، فإن باعه رد ثمنه في المقسم. (٢)

وعللوا وجوب رد مَنْ فضل معه طعام كثير من الغنائم وأدخله البلد، إلى مقسم تلك الغزوة بأنه: أخذ ما لا يحتاج إليه، فيلزمه رده،

لأن الأصل تحريمه، لكونه مشتركا بين الغانمين، كسائر المال، وإنها أبيح منه مادعت الحاجة إليه، فها زاد يبقى على أصل التحريم، ولهذا لم يبح بيعه. (١)

ورووا في ذلك هذا الأثر، وهو: «أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمررضي الله عنه: إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، وكرهت أن أتقدم في شيء. فكتب إليه: دع الناس يعلفون ويأكلون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة، ففيه خمس لله وسهام المسلمين»(٢)

وفصل القاضي من أئمتهم تفصيلا دقيقا، في هذه المسألة، وقد ارتضوه، فقال: لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره.

- فإن باعه لغيره، فالبيع باطل، لأنه يبيع مال الغنيمة بغير ولاية ولا نيابة، فيجب رد البيع، ونقض البيع، فإن تعذر رده، رد قيمته أو ثمنه، إن كان أكثر من قيمته إلى المغنم.

قال ابن قدامة : وعلى هذا الوجه حمل كلام الخرقي

\_وإن باعه لغازلم يحل، إلا أن يبدله بطعام أو علف، مما له الانتفاع به أو بغيره على النحو التالى:

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق نفسه ۱۰/ ۴۸۷، والشرح الكبير في ذيله ۲/۱۰

<sup>(</sup>٢) المغنى ١٠/ ٤٨٨ وقال: رواه سعيد.

 <sup>(</sup>١) شرح المحلي على المنهاج وحاشيتي القليوبي وعميرة عليه
 ٢٢٤/٤

<sup>(</sup>۲) المغني ۱۰/ ٤٨٧

\_ فإن باعـه بمـشله، فليس هذا بيعـا في الحقيقة، إنها سلم إليه مباحًا وأخذ مثله مباحا، ولكل واحد منهما الانتفاع بما أخذ، وصار أحق به، لثبوت يده عليه.

فعلى هذا لوباع صاعاً بصاعين، وافترقا قبل القبض جاز، لأنه ليس ببيع. وإن باعه نسيئة ، أو أقرضه إياه فأخذه ، فهو أحق به ، ولا يلزمه إيفاؤه، فإن وفاه أورده إليه، عادت اليد إليه.

- وإن باعه بغير الطعام والعلف، فالبيع أيضا غير صحيح، ويصير المشتري أحق به، لثبوت يده عليه، ولا ثمن عليه. وإن أخذ منه وجب رده إليه . (١)

٣٠ \_ ومن هذا يتضح أن الاتجاه العام في الفقه ـ بغض النظر عما روي من قول للشافعية ، وعن حال مبادلة الطعام بالمثل وغيره عند المالكية والحنابلة ـ هو عدم جواز بيم المغانم قبل القسمة ، كما هو نص الحديث الشريف ، الذي نهى عن شراء المغانم حتى تقسم.

وفي هذا يقسول الشوكاني: مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة، لأنه لا ملك ـ على ماهو الأظهر من قول الشافعي وغيره ـ لأحد من الغانمين قبلها، فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. (٢)

٣١ \_ هذا حكم ميع الغزاة الغانمين أنصبتهم ومايأخذونه من الغنائم، قبل القسمة.

أما حكم بيع الإمام الغنائم قبل القسمة، فقد عرض له الحنفية فذكر الطحاوي أنه يصح، لأنه مجتهد فيه ، يعنى أنه لابد أن يكون الإمام رأى المصلحة في ذلك، وأقلها تخفيف إكراه الحمل على الناس، أوعن البهائم ونحوه، وتخفيف مؤنته عنهم، فيقع عن اجتهاد في المصلحة، فلا يقع جزافا، فينعقد بلا كراهة مطلقاً. (١)

كما عرض له المالكية أيضا، ولهم فيه قولان: الأول: وجوب بيع الإمام الأربعة الأخماس من الغنائم، ليقسمها بين المجاهدين، لأن قسمة الأثمان أقرب إلى المساواة، لما يدخل التقويم من الخطأ.

الأخر : عدم الوجوب، بل الإمام مخير، فإن شاء باع وقسم الشمن، وإن شاء قسم الأعيان بحسب مايراه من المصلحة. (٢)

: أن يكون المبيع مقدور الشرط الخامس التسليم.

٣٢ \_ نُص الفقهاء على أن من شروط المبيع

<sup>(</sup>١) المغني ١٠/ ٤٨٩، والشرح الكبير في ذيله ١٠/ ٤٦٩

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥/ ١٤٩، ١٥٠

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٢٢٧ -

<sup>(</sup>٢) شرلج الخرشي ٣/ ١٣٦. وانظر الشرح الكبير للدرديسر ٢/ ٤ /١، والقوانين الفقهية ١٠٠

كونه مقدور التسليم، بعد اشتراط كونه مملوكا. فقد يملك الإنسان مالا، ولا يقدر على تسليمه كالجمل الذي شرد من صاحبه، فلا يصح بيعه في هذه الحال، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه \_ كها تقدم \_<sup>(١)</sup> فكذا ما أشبهه.

ومما يمثل بيع غير مقدور التسليم: السمك إذا وقع في البحر بعد امتلاكه، والطير المملوك إذا طار في الهواء، والصيد إذا انفلت بعد صيَّده، ومنه بيع العبد الأبق والشيء المغصوب.

والأبق: من ترك سيده من غير خوف ولا كدّ

ولهـــذا قيــل: إن كان هروبــه من خوف أو

تعب، يقال له: هارب (٢) ٣٣ ـ والفقهاء متفقون على فساد هذا العقد وإن تردد الحنفية في الفساد والبطلان مع مايترتب على ذلك: من أن ارتفاع المفسد يرد العقد صحيحا، لقيام العقد مع الفساد، بخلاف ارتفاع المبطل، لأن العقد معدوم معه وإن رجح الكمال منهم الفساد، لانعدام القدرة فيه على التسليم. (٣)

وعللوا فساد هذا العقد

- بالنهي عنه في حديث أبي سعيد المتقدم (١)

(٤) حديث أبي سعيد: سبق تخريجه (ف٧٧)

«نهي النبي عَلَيْهُ عن شراء مافي بطون الأنعام . . . وعن شراء العبد وهو آبق» .

ـ ولأنه لا يقدر على تسليمه، وهو شرط جوازه . <sup>(۱)</sup>

٣٤ ـ ومع ذلك، لوحصل بيع العبد وهو أبق، ففيه هذه الصور التفصيلية المذهبية:

الأولى: أن يبيعه المالك ممن هو في يده.

وهذه الصورة جائزة عند الجمهور، (٢)، بل قطعا كما يعبر الشافعية (٣) وهو مقتضى نص ابن قدامة وغيره من أنه: إن حصل في يد إنسان جاز بيعه، لإمكان تسليمه، (٤) لكن المصرح به في المذهب الحنبلي أنه لا يجوز بيعه ولولقادر على تحصيله . (٥)

غير أن الحنفية فصلوا في صير ورة الـذي هو في يده قابضا بعد البيع:

أ\_ فإن كان قبض الآبق حين وجده لنفسه، لا ليرده على سيده، ولم يشهد على قبضه لسيده، فإنه يصير قابضا، لأن قبضه هذا قبض غصب، وهو قبض ضهان، كقبض المبيع.

ب ـ وإن أشهد على قبضه عندما وجده

<sup>(</sup>۱) راجع فيها تقدم (ف٥ ومابعدها) من هذا البحث. (٢) حاشية القليوبي على شرح المحلي ٢/ ١٥٩، والمصباح (٣) رد المحتار ١١٣/٤

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٤/ ٤٩، وبدائع الصنائع ٥/ ١٤٧

<sup>(</sup>٢) المدر المختار ورد المحتار ١١٢/٤، وهو المذي يبدو من شرح الخرشي ٥/ ١٦.

<sup>(</sup>٣) حاشية القليوبي على شرح المحلي ٢/ ١٥٩

<sup>(</sup>٤) المغني ٤/ ٢٧١، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٢٤

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣/ ١٦٢، وانظر الإنصاف ٢٩٣/٤

لا يصير قابضا، لأن قبضه هو قبض أمانة، حتى لو هلك قبل أن يصل إلى سيده لا يضمنه، فلا ينوب عن قبض الضان، وهو قبض المبيع، لأنه أقوى، ولأنه مضمون بالثمن، ولهذا لو هلك قبل أن يرجع إلى مالكه، انفسخ البيع ورجع بالثمن. (١)

الثانية: أن يبيعه المالك ممن هوفي يد غيره. وهـذه الصـورة جائزة عند الجمهور، بشرط القـدرة على الانتزاع والتحصيل ـ لكن بسهولة كما هو نص المـالكيـة ـ(٢) وهـو الصحيح من مذهب الشافعية، (٣) والقول الثاني المصوب عند الحنابلة، ومقتضى نص ابن قدامة وغيره. (٤)

لكن الحنفية نصوا على فساد هذه الصورة، (٥) وهذا هو الوجه الآخر عند الشافعية، (٦) وهو المذهب عند الحنابلة. (٧) وعلله الشافعية بعجز البائع عن التسليم.

٦/ ٥٩، والعناية على التخصيص.

الثالثة : أن يبيعه المالك ممن يقدر على رده، وليس هو في يد أحد.

وهذه الصورة جائزة عند الجمهور، (١) وفي القول الثاني عند الحنابلة. (٢)

لكن القليوبي من الشافعية، قيدها بأن يكون المشتري قادرا على رده بلا مشقة لا تحتمل عادة، وبلا مؤنة لها وقع (٣)

والمذهب عند الحنابلة عدم جوازها. (٤)

الرابعة : أن يبيعه ممن لا يقدر على تحصيله.

والإِجماع على عدم جوازها، وهي محمل الحديث.

٣٥ ـ ويتصل ببيع الآبق، بيع المغصوب:

أ فإن باعه من غاصبه ، جاز بالاتفاق ، وعبر الشافعية بالجواز هنا<sup>(ه)</sup> لأن المبيع مسلم بالفعل إلى المشتري ، <sup>(٦)</sup> (وقبضه بعد البيع ، كقبضه قبله ، في المضمونية) . . وقيده - مع

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار ١١٢/٤ . وانظر الهداية وشروحها

<sup>(</sup>٢) شرح الدردير ٣/ ١١

 <sup>(</sup>٣) شرح المحلي على المنهاج ٢/١٥٨، وانظر تحفة المحتاج
 ٢٤٣/٤

<sup>(</sup>٤) انظر الإنصاف ٤/ ٢٩٣، والمغنى ٤/ ٢٧١

 <sup>(</sup>٥) السدر المختبار ورد المحتبار ١١٢/٤، وانظر تبيين الحقائق
 ٤/ ٥٠، وقارن بالبدائع ٥/٧٤

<sup>(</sup>٦) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٨

<sup>(</sup>٧) كشاف القناع ٣/ ١٦٢ وانظر الإنصاف ٢٩٣/٤

<sup>(</sup>۱) رد المحتسار ۱۱۲/۶. والشسرح الكبسير للدرديسر ۱۱/۲. وتحفة المحتاج ۲۶۳/۶

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢٩٣/٤

<sup>(</sup>٣) حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢/ ١٥٨

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ١٦٢. والإنصاف ٤/ ٢٩٣

<sup>(</sup>٥) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٨. وانظر الشرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ٢٥. والإنصاف ٤/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٦) الشرح الكبير للدردير ٣/ ١١

ذلك ـ المالكية بشرط أن يعلم أن الغاصب عزم على رده لربه. (١)

ب ـ وإن باعـ ه من قادر على انتزاعه أورده صح عند الجمهور، (٢) وهو القول الصحيح عند الشـافعية. لكنهم قيـ دوه بتيسر وصوله إلى المشتري بلا مؤنة ولا مشقة ملحوظة عليه، (٣) فإن احتاج الرد إلى مؤنة انتفى المنع. (٤) كها قيده المالكية بكون الغاصب مقرا مقدورا عليه، وإلا لا. لأن المشهور عندهم منع شراء مافيه خصومه. (٥) والمقرر أنه لا يجوز بيع المغصوب عندهم إلا من غاصبه، (٢) كالحنابلة.

وفي قول للشافعية: انه لا يصح، لعجز البائع بنفسه عن التسليم. (٧) وهورواية عن الإمام أحمد. (٨)

وصرح الحنفية بأن بيع المغصوب من غير الغاصب ينعقد موقوفا على التسليم، فلوسلم نفذ، وإلا لا.

وله إلى الغاصب صورة، فإذا سلم زال المانع فينفذ. عليه، (٣) وهذا بخلف الأبق، لأنه كما قال على الإطلاق إذ الكاساني -: معجوز التسليم على الإطلاق إذ را عليه، لا تصل إليه يد أحد، لما أنه لا يعرف مكانه، راء مافيه فكان العجز متقررا، والقدرة محتملة موهومة، المغصوب فلا ينعقد مع الاحتمال، فأشبه بيع الأبق بيع

الأسباب التي تتعلق بلازم العقد وهي: الربا، وماهو ذريعة إليه، والغرر.

يوجد، وذلك باطل، كذا هذا. (١)

الطير الذي لم يوجد وبيع السمك الذي لم

وفرقوا بين بيع الأبق ـ فإنه فاسد بل غير

منعقد \_ وبين بيع المغصوب \_ فإنه صحيح \_ بأن

المالك في بيع المغصوب قادر على التسليم بقدرة

الحاكم، إلا أنه موقوف لم ينفذ للحال لقيام يد

وفيها يلي أسباب النهي المتعلقة بالربا . ٣٦ ـ الربا في اللغة: الزيادة

وفي الاصطلاح الفقهي: عرفه الحنفية بأنه: فضل ولوحكم حكم عن عوض بمعيار شرعي، مشروط لأحد المتعاقدين، في المعاوضة. (٢)

وقَيْدُ الحكمية، لإدخال ربا النسيئة وأكثر

<sup>(</sup>١) شرح الحرشي ٥/ ١٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٨، والإنصاف ٤/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج وحاشية الشبراملسي عليها ٢٤٣/٤

<sup>(</sup>٤) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٣/ ٢٨

<sup>(</sup>٥) شرح الخرشي ٥/ ١٧

<sup>(</sup>٦) القوانين الفقهية (١٦٤) وقارن بالشرح الكبير للدردير ١١ /٣ . وقارن بكشاف القناع ٣/ ١٦٢

<sup>(</sup>٧) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٨

<sup>(</sup>٨) الإنصاف ٤/ ٢٩٤

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٧

<sup>(</sup>٢) انظـر الــدر المخـتــار، ورد المحتــار ٤/ ١٧٦، ١٧٧. والتعريف المذكور للتمرتاشي في تنوير الأبصار

البيوع الفاسدة، لأن الربا نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة.

والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على أن الربا محرم (١) بنوعيه: الفضل والنسيئة، ويجري ربا الفضل وربا النسيئة في بعض مسائل الصرف وتفصيله في (الصرف).

والربا من الكبائر، ولم يحل في شريعة قط لقول الله وذَرُوا لقول الله وذَرُوا لقول الله وذَرُوا مابقِي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإنْ لم تَفْعَلوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ منَ الله ورسوله، وإن تُبْتُم فلكم رؤ وسُ أموالِكم لا تَظْلمون ولا تُظْلمون (٢)

وفي الحديث « لعن الله آكـلَ الـربـا وموكِلُه وكاتِبه وشاهديه». وقال: «هم سواء»(٣)

وليس القصد هنا ذكر أحكام الربا وشروطه ومسائله، بل ينظر تفصيل ذلك تحت عنوان (ربا).

والقصد هنا التعرف على أحكام بعض البيوع الربوية، وهي التي ورد النهي عنها في السنة، ومن هذه البيوع مايلي:

وانظر حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج // ١٦٦

## أ ـ بيع العينة : "

٣٧ - هو: بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه، كما عرفه الحنفية (١) وهناك تعريفات وصور أخرى اختلف الفقهاء فيها وفي حكمها.

وينظر تفصيله في مصطلح: (بيع العينة). ب ـ بيع المزابنة .

٣٨ ـ المزابنة: بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا (أي ظنا وتقديرا) وذلك بأن يقدر الرطب الذي على النخيل بمقدار مائة صاع مثلا بطريق الظن والحزر، فيبيعه بقدره من التمر. (٢)

واتفق الفقهاء على فساد هذا النوع من البيع.

وتفصيله في مصطلح (بيع المزابنة).

## جـ بيع المحاقلة:

٣٩ المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا. (٣)

واتفق الفقهاء على عدم جواز المحاقلة ، لحديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله علي عن المزابنة والمحاقلة».

وللتفصيل (ر: بيع المحاقلة)

<sup>(</sup>١) المغنى والشرح الكبير في ذيله ١٢٢/٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٧٨ ـ ٢٧٩

<sup>(</sup>٣) حدیث: «لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء...» أخرجه مسلم (٣/ ١٢١٩ ط عیسی الحلبی) من حدیث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) فتح القدير والهداية ٦/ ٥٣، وابن عابدين ٤/ ١٠٩

<sup>(</sup>٣) الهداية مع شروحها ٦/ ٤٥

## د ـ بيع العرايا:

٤٠ ـ هو: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب. (١) واختلف الفقهاء في جواز العرايا.

وينظر تفصيله في مصطلح (بيع العرايا)

#### هـ ـ بيع العربون:

13 - بيع العربون هو: أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.

وقد اختلف الفقهاء في جوازه، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصح، وذهب الحنابلة إلى جوازه على تفصيل ينظر في (بيع العربون).

# و- النهي عن بيغ الطعام حتى يجري فيهالصاعان:

٤٢ ـ ورد فيه حديث جابر رضي الله عنه. قال:
 «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام، حتى
 يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري»(٢)

وفي معناه ورد أيضا حديث عثمان رضي الله عنه. قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع ، وأبيعه بربح ، فبلغ ذلك النبي على فقال: «ياعثمان إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل ». (1)

كما ورد أيضا حديث يحيى بن أبي كثير، أن عشان بن عفان، وحكيم بن حزام رضي الله عنهما. كانا يبتاعان التمر، ويجعلانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل، «فنهاهما رسول الله عليها أن يبيعاه حتى يكيلا لمن ابتاعه منهما». (٢)

وهذه الأحاديث تدل على أن من اشترى شيئا مكايلة، وقبضه ثم باعه إلى غيره، لم يجز تسليمه بالكيل الأول، حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وإليه ذهب الجمهور، كما حكاه ابن حجر في فتح الباري. (٣)

ونص ابن الهام على أن هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. (٤)

<sup>(</sup>١) حديث: «ياعثهان إذا اشتريت...» أخرجه أحمد (١/ ٦٣ ط الميمنية) من حديث عشمان بن عضان وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٩ ط القدسي) وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) حديث يحيى بن أبي كثير أخرجه عبدالرزاق (٨/ ٣٩) و في إسناده انقطاع بين يحيى بن أبي كثير وبين الصحابي راوي الحديث (التهذيب لابن حجر ١١/ ٢٧٠ ط دائرة المعارف العثمانية).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٥/ ١٦١

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٦/ ١٣٩

<sup>(</sup>١) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٨

<sup>(</sup>٢) حديث: « نهى عن بيع الطعام...» أخرجه ابن ماجة (٢/ ٧٥٠ ط الحلبي) من حديث جابر وضعفه البوصيري، وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة، وجود إسناده ابن حجر كما في الدراية (٢/ ١٥٥ ط مطبعة الفجالة).

وقد اشترط الفقهاء القبض قبل بيع المبيع في المجملة. فهذا من تمام القبض - كما يعبر الحنفية - أو هو شرط في (صحة) قبض المنقول مع نقله. كما يقول الشافعية . (١)

لكن قام الإجماع على عدم اعتبار الكيل فيما بيع جزافا. واستثناء الجزاف من الشرط كان أخذا من معنى النص، أو من دليل آخر. (٢) عند كر هنا بعض الأمثلة التطبيقية الفقهية عند الشافعية والحنابلة، لتقاربها فيها.

#### المثال الأول :

لوكان لبكر طعام مقدر على زيد، كعشرة أصع، ولعمروعلى بكر مثله، فليطلب بكر من زيد أن يكيله له، حتى يدخل في ملكه، ثم يكيل بكر لعمرو، ليكون القبض والإقباض صحيحين، لأن الإقباض هنا متعدد، ومن شرط صحته الكيل، فلزم تعدده، لأن الكيلين، قد يقع بينها تفاوت. (٣)

فلوقال بكر لعمرو: اقبض ياعمرومن زيد عني مالي عليه لنفسك، ففعل عمرو، فالقبض بالنسبة إلى زيد صحيح عند الشافعية، وفي إحدى روايتين عند الحنابلة، وتبرأ ذمته لوجود

الإذن، وهو إذن الدائن، وهو بكر في القبض منه له بطريق الاستلزام، فأشبه قبضه قبض وكيله. لكن هذا القبض فاسد بالنسبة إلى عمرو، لكسونه قابضا من نفسه لنفسه، لأن قبضه مشروط بتقدم قبض بكر ولم يوجد، ولا يمكن حصولها، لما فيه من اتحاد القابض والمقبض، وماقبضه عمرو مضمون عليه، لأنه قبضه لنفسه، فحين لكيله المقبوض له، وهو بكر، للقابض، وهو عمرو، ويصح قبضه له.

والرواية الأخرى عند الحنابلة هي: أن هذا القبض غير صحيح، لأنه لم يجعله نائبا له في القبض، فلم يقع له، بخلاف الوكيل.

وعلى هذه الرواية يكون المقبوض باقيا على ملك المسلم إليه، وهو زيد، لعدم القبض الصحيح.

بخلاف على الرواية السابقة، فإنه يكون المقبوض ملكا لبكر.

ويبدو أن هذه الرواية الأخيرة هي الراجحة ، فعليها متن الإقناع .

ولوقال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك، صح القبض لكل منها، لأنه استنابه في قبضه له، وإذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه، كما لوكان له وديعة عند من له عليه دين، وأذنه في قبضها عن دينه.

هذا ، وإن يكن المشال المذكور ، وهو المثال الأول، في السلم، لكن التقييد به، لأنه الذي

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٦/ ١٣٩، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢١٧، ٢١٨، وشرح المنهج ٣/ ١٧٣

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي وحماشية القليوبي ٢/ ٢١٧، وحاشية الجمل ٣/ ٢١٧، وتحفة المحتاج ٤/ ٤١٩

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ٤/٩/٤

في كلام الأصحاب من الشافعية، ومثل السلم · \_ كما قالوا \_ دين القرض والإتلاف . (١)

#### المثال الثاني:

٤٤ ـ لوقال بكر لعمرو: احضر اكتيالي من زيد لأقبضه لك، ففعل، لم يصح قبضه لعمرو، لعدم كيله، ويكون بكر قابضا لنفسه لاكتياله الله. (٢)

## المثالث الثالث:

٤٠ ـ لوقال بكر لعمرو، خذه بهذا الكيل الذي
 قد شاهدته، فأخذه به صح، لأنه شاهد كيله
 وعلمه، فلا معنى لاعتبار كيله مرة ثانية. (٣)

وفي رواية عن أحمد أنه لا يجزىء، وذلك للحديث المتقدم أن النبي الله المحديث المتقدم أن النبي الطعام، حتى يجري فيه الصاعان. . . » . (٤) وهذا داخل فيه .

ولأنه قبضه من غير كيل، فأشبه ما لو قبضه جزافا.

(٤) حديث : « نهى عن بيع الطعام . . . ، سبق تخريجه ف/ ٤٢

#### المثال الرابع:

٤٦ ـ لوقال بكر لعمرو: احضرنا حتى أكتاله
 لنفسي، ثم تكتاله أنت، وفعلا، صح بغير
 إشكال.

ولو اكتاله بكر لنفسه، ثم أخذه عمرو بذلك الكيل الذي شاهده، فعلى روايتين.

ولـوتركه في المكيال، ودفعه إلى عمرو، ليفرغه لنفسه صح، وكان ذلك قبضا صحيحا، لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، ولا معنى لابتداء الكيل ههنا، إذ لا يحصل به زيادة علم.

ومع أن ابن قدامة أسند إلى الشافعية عدم صحة القبض، للنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وقرر أنه يمكن القول بموجب الحديث، وأنه يعتبر قبض المشترى له في المكيال إجراء لصاعه فيه، إلا أن ابن حجر نص على أن الاستدامة في نحو المكيال كالتجديد، فتكفى. (1)

#### المثال الخامس:

٤٧ ـ لودفع بكر إلى عمرودراهم، فقال: اشتر
 لك بها مشل الطعام الذي لك علي، ففعل، لم
 يصح، لأنه فضولي إذ اشترى لنفسه بهال غيره،
 لأن دراهم بكر لا يكون عوضها لعمرو.

<sup>(</sup>۱) تحضة المحتاج ٤/ ٤١٩، ٤٢٠، وشرح المحلي وحاشية قليوبي عليه ٢/ ٢١٧، ٢١٨، وحاشية الجمل ٣/ ١٧٤، ١٧٥، والمغني ٤/ ٢٢٢، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٨ (٢) كشاف القناع ٣/ ٣٠٨، ٣٠٩، والمغنى ٤/ ٢٢٢

<sup>(</sup>٣) نفس المراجع (٣) نفس المراجع

<sup>(</sup>١) المغني ٢٢٢/٤، وحاشية الجمل ٣/ ١٧٣، وتحفة المحتاج ٤١٠/٤

والشافعية يعللون بأنه: لا يمكن أن يشتري بهال غيره لنفسه، والدراهم أمانة في يده، فإن اشترى بثمن اشترى بغمن في ذمته، صح الشراء له، والثمن عليه. وإن قال: اشتر لي بها طعاما، ثم اقبضه لنفسك ففعل، صح الشراء، ولم يصح القبض لنفسك لنفسه.

وعلله الشافعية بأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه، وضَمِنَه الغريم القابض لاستيلائه عليه لنفسه.

وقال الحنابلة: إنّ قبضه لنفسه فرعٌ عن قبض موكله، ولم يوجد.

وإن قال: اشتر لي بها طعاما (واقبضه لي) ثم اقبضه لنفسك، ففعل، جاز، لأنه وكله بالشراء والقبض، ثم الاستيفاء من نفسه لنفسه، وذلك صحيح.

وقال الشافعية: صح الشراء والقبض الأول دون الثاني، لاتحاد القابض والمقبض، دون الأول.

لكن الحنابلة قاسوه على مسألة شراء الوالد لنفسه من مال ولده الصغير، وهبته له، وقبضه لنفسه من نفسه.

والشافعية يمنعون القياس في هذه الصورة،

وليس لواحد تولي الطرفين عندهم، ولو بوكالة عنها.

كها يمنعه المالكية أيضا، لأنه يصير قابضا من نفسه لنفسه، وليس هو ممن يتولى طرفي العقد، فقبضه كلا قبض. (١)

#### المثال السادس:

٤٨ - اشترى اثنان طعاما، فقبضاه، ثم باع أحدهما نصيبه من الآخر قبل أن يقتسماه:

أ فيحتمل أن لا يجوز ذلك، لأنه لم يقبض نصيبه منفردا، فأشبه غير المقبوض.

ب ـ ويحتمل الجواز، لأنه مقبوض لهما، يجوز بيعه لأجنبي، فجاز بيعه لشريكه، كسائر الأموال.

ولوتقاسماه وافترقا، ثم باع أحدهما نصيبه بذلك الكيل الذي كاله، لم يجز، كما لواشترى من رجل طعاما، فاكتاله وتفرقا، ثم باعه إياه بذلك الكيل.

أما لوتقاسماه ولم يفترقا، وباع أحدهما نصيبه بذلك الكيل، ففيه روايتان. (٢) كما تقدم في المثال الرابع.

٤٩ ـ وقد تناول الحنفية هذه المسألة تناولا

<sup>(</sup>۱) الشـرواني على تحفــة المحتاج ٤/ ٤٠، والمغني ٤/ ٢٢٢، والمني على تحفــة المحتاج ٤/ ٢٠٠، والمغني ٤/ ٣٠٣ وكشاف القناع ٣/ ٣٠٩

<sup>(</sup>۱) الشرواني على تحفة المحتاج ٤/ ٢٠٠، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٩، وحاشية القليوبي ٢/ ٢١٨، والمغني ٤/ ٢٢٣، والشرح الكبير للدردير ٣/ ١٥٣، ١٥٣ (٢) المغند ٤/ ٢٧٣

خاصا، بالنص والتفصيل والتعليل. فقال المرغيناني منهم: من اشترى مكيلا مكايلة (أي بشرط بشرط الكيل) أو موزونا موازنة (أي بشرط الوزن) فاكتاله أو اتزنه، ثم باعه مكايلة أو موازنة، لم يجز للمشتري منه أن يبيعه، ولا أن يأكله، حتى يعيد الكيل والوزن (١) وذلك يأكله، حتى يعيد الكيل والوزن (١) وذلك لحديثي جابر وعثمان رضي الله عنها المذكورين سابقا(١)

ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط، وذلك للبائع في المقدرات، والتصرف في مال الآخرين حرام، فيجب التحرز عنه.

ولأن الكيل والوزن والعد من تمام القبض، فأصل القبض شرط لجواز التصرف فيه على ماسبق، فكذا تمامه. (٣)

وقد قيد الحكم المذكور بالشراء، لأنه لوملكه بهبة أو إرث أو وصية، جاز التصرف فيه قبل الكيل.

كما أن البيع عند الإطلاق ينصرف إلى الكامل، وهو البيع الصحيح، حتى لوباع مااشتراه فاسدا، بعد قبضه مكايلة، لم يحتج المشتري الشاني الى إعادة الكيل. قال

أبو يوسف: لأن البيع الفاسد يملك بالقبض، كالقرض. (١)

كما ألحقوا بالمكيل والموزون المعدود الذي لا يتفاوت، كالجوز والبيض، إذا اشتري معادة. وبه قال أبوحنيفة في أظهر الروايتين عنه، فأفسد البيع قبل العد ثانيا لاتحاد الجامع، وهو: وجوب تعرف المقدار، وزوال احتمال اختلاط المالين، فإن الزيادة فيه للبائع، خلافا لما روي عنها من جواز البيع الثاني قبل العد.

وقد ذكر المعدود مع المكيل والموزون في متن الكنز والتنوير.

واستثنوا من الموزون الدراهم والدنانير، لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن في عقد الصرف أو السلم، كبيع التعاطى، فإنه لا يحتاج في الموزونات إلى وزن المشترى ثانيا، لأنه صاربيعا بالقبض بعد الوزن.

ويلاحظ أن الحنفية استثنوا من هذا الحكم - كغيرهم - المبيع مجازفة، إذا لم يكن البائع اشترى مكايلة، لأن كل المشار إليه للمشتري، فلا يتصور فيه اختلاط الملكين.

وكذلك ما إذا باع الشوب مذارعة، لأن الزيادة للمشتري، إذ الذرع وصف في الثوب، لا يقابله شيء من الثمن، بخلاف القدر. (٢)

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ١٦٣

 <sup>(</sup>۲) فتح القديسر ٦/ ١٤٠، وقارن بحاشية الشلبي على تبيين
 الحقائق ٤/ ٨١، ٨٢، والدر المختار ٤/ ١٦٤

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٤/ ٨١، والهداية بشروحها ٦/ ٨١

<sup>(</sup>٢) راجع فيها تقدم (ف٢٤)

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٤/ ٨٢، والهداية بنسروحها ٦/ ١٣٩، ١٤٠، وراجع (ف٤٢)

ويبدو أن تحديد الأذرع ليس له مايقابله من الثمن في أيامهم، لأن الثوب في زمانهم، يطلق على مايكفي كساء واحدا، فلا تضر الزيادة فيه، ولا تختلط بملك البائع، بخلاف الأثواب والأقمشة في أيامنا، حيث تقتطع منها أذرع لتخاط ثيابا، فإنها مقابلة بالثمن، وتعتبر من القدر.

ومع أن بعض الحنفية أطلق تحريم البيع قبل إعادة الكيل، لكن الشراح فسروه بكراهة التحريم، وذلك لأن النهي في الحديث المذكور خبر آحاد، لا تثبت به الحرمة القطعية عند الحنفية. (1)

الحنفية . (١) ومع ذلك، فلا يقال لأكله: إنه أكل حراما، فقد نص في الجامع الصغير على أنه: لو أكله، وقد قبضه بلا كيل، لا يقال: إنه أكل حراما، لأنه أكل ملك نفسه، إلا أنه آثم، لتركه ما أمر به من الكيل.

٥٠ ـ ومع أن البيع قبل إعادة الكيل مكروه
 تحريها، لكن الحنفية صرحوا بفساده.

وهذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير:
عن أبي حنيفة، قال: إذا اشتريت شيئا مما
يكال أو يوزن أو يعد، فاشتريت مايكال كيلا،
ومايوزن وزنا، ومايعد عدا، فلا تبعه حتى
تكيله وتزنه وتعده، فإن بعته قبل أن تفعل، وقد
قبضته، فالبيع فاسد في الكيل والوزن. (٢)

وعلق ابن عابدين ـ رحمه الله تعالى ـ على هذا بأن الفاسد هو البيع الثاني، وهوبيع المشترى قبل كيله، وأن الأول وقع صحيحا، لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أوبيع حتى يكيله، فإذا باعه قبل كيله، وقع البيع الثاني فاسدا، لأن العلة كون الكيل من تمام القبض، فإذا باعه قبل كيله، فكأنه باع قبل القبض، وبيع المنقول قبل قبضه لا يصح. (١)

٥١ ـ ويمكن أن يتخف التصرف في المكيل والموزون بعد شرائه هذه الصور، عند الحنفية:

الأولى: أن يشتري مكايلة، ويبيع مكايلة، ففي هذه الصورة لا يجوز للمشتري من المشتري الأول أن يبيعه، حتى يعيد الكيل لنفسه، كما كان الحكم في حق المشتري الأول، للنهي عنه في الحديث المتقدم، ولاحتمال الزيادة كما تقدم. (٢)

الثانية: أن يشتري مجازفة، ويبيع كذلك مجازفة، فلا يحتاج إلى كيل، لعدم الافتقار إلى تعيين المقدار.

الثالثة: أن يشتري مكايلة، ويبيع مجازفة، فلا يحتاج المشتري الثاني إلى كيل، لأنه لما الشتراه مجازفة، مَلكَ جميع ما كان مشارا إليه، فكان متصرفا في ملك نفسه.

الرابعة: أن يشتري مجازفة، ويبيع مكايلة،

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار ١٦٣/٤

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١٦٣/٤، وفتح القدير ٦/ ١٤٠

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ١٦٣

<sup>(</sup>٢) راجع فقرة (٤٢)

فيحتاج إلى كيل واحد، إما كيل المشتري، أو كيل البائع بحضرته، لأن الكيل شرط لجواز التصرف فيها بيع مكايلة، لمكان الحاجة إلى تعيين المقدار الواقع مبيعا، وأما المجازفة فلا بحتاج إليه.

فبناء على هذه الصورة الأخيرة، تخرج هذه الله ـ الصورة التي حققها ابن عابدين ـ رحمه الله ـ وهي:

إذا ملك زيد طعاما، بيع مجازفة أوبارث ونحوه، ثم باعه من عمرومكايلة سقط هنا صاع البائع، لأن ملكه الأول لا يتوقف على الكيل، وبقي الاحتياج إلى كيل للمشتري فقط، فلا يصح بيعه من عمروبلا كيل، فهنا فسد البيع الثاني فقط. ثم إذا باعه عمرومن بكر، فلابد من كيل آخر لبكر، فهنا فسد البيع الأول والثاني، لوجود العلة في كل منها. (١)

أ ـ لا معتبر بكيل البائع قبل البيع من المشتري الشاني، وإن كان كاله لنفسه بحضرة المشتري عن شرائمه هو، لأنه ليس صاع البائم والمشتري، وهو الشرط بالنص.

٥٢ ـ وبصدد الكيل المعتبر شرعًا، نص الحنفية

على أنه:

ب ـ ولا معتبر بكيله بعد البيع الثاني، بغيبة المشتري، لأن الكيل من باب التسليم، لأن به

يصير المبيع معلوما، ولا تسليم إلا بحضرته. جــوإن كالــه أووزنــه بعــد البيــع، بحضـرة المشتري، ففيه اختلاف المشايخ:

ـ قيل : لا يكتفى به، ولابد من الكيل أو الوزن مرتين، احتجاجا بظاهر الحديث.

- وقال عامتهم: كفاه ذلك، حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله ووزنه إذا قبضه، وهذا هو الصحيح، لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوما، وقد حصل ذلك بكيل واحد، وتحقق معنى التسليم.

وقد بحث البابرتي، في الاكتفاء بالكيل الواحد في هذه الصورة، ونظر إلى تعليل الحكم في الأصل، باحتمال الريادة على المشروط، وقرر: أن مقتضى ذلك الاكتفاء بالكيل الواحد في أول المسألة أيضا، وقال: ولو ثبت أن وجوب الكيلين عزيمة، والاكتفاء بالكيل الواحد رخصة، أو قياس واستحسان، لكان ذلك مدفعا جاريا على القوانين (أي القواعد) لكن لم أظفر بذلك. (1)

## ز ـ بيع الكالىء بالكالىء:

٥٣ ـ الكالىء مأخوذ من: كلأ الدين يكلأ،
 مهموز بفتحتين، كلوءا: إذا تأخر، فهوكالىء

<sup>(</sup>۱) الهـدايـة وفتـح القـدير مع شرح العناية ٦/ ١٤٠ ، ١٤١ ، وتبيين الحقائق ٤/ ٨٢

<sup>(</sup>١) شرح العناية على الهداية ٦/ ١٣٩، ١٤٠ بتصرف

بالهمز، ويجوز تخفيفه، فيصير مثل القاضي. وكان الأصمعي لا يهمزه. قال: هومشل القاضي، ولا يجوز همزه.

وبيع الكالىء بالكالىء هو: بيع النسيئة . بالنسيئة .

قال أبوعبيد: صورته: أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام، ولكن بعني إياه إلى أجل. فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة. فلوقبض الطعام، ثم باعه منه أو من غيره، لم يكن كالئا بكالىء. (1)

ولا يخرج المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي، إذ هو بيع الدين بالدين. (٢)

وقد ورد النهي عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنها أن النبي على «نهى عن بيع الكالىء»، وقال: «هو النسيئة بالنسيئة». (٣)

وفسر أيضا ببيع الدين، كها ورد التصريح به في رواية .

وفي بيع الدين صورتان: بيعه من المدين نفسه، وبيعه من غيره.

ولا يختلف الفقهاء في عدم جواز بيع الدين من غير مَنْ عليه الدين.

وإنسما اختلفوا في جوازبيعه ممن هوعليه، وجمهورهم ـ بوجه عام ـ لا يجيزه، إلا في أحوال معينة، خلافا للحنفية.

وفيما يلي عرض لأهم الصور والتقاسيم التي يطرحها الفقهاء في هذا الصدد، مع تبيان أحكامها.

٤٥ ـ مذهب المالكية: ويتخذ العقد على الدين عندهم صورا شتى :

أ - فسخ مافي ذمة المدين أي إسقاطه في شيء يتأخر قبضه عن وقت الفسخ، سواء أحل الدين المفسوخ أم لا، إن كان المؤخر من غير جنسه أو من جنسه بأكثر منه، وسواء أكان المفسوخ فيه معينا كالعقار، أم كان منافع ذاتٍ معينة كركوب دابة. فهذا غير جائز، وهو من ربا الجاهلية، وهو أشد الأنواع تحريها، وتحريمه بالكتاب.

ب ـ بيع الدين بدين لغير من هوعليه ولوحالاً: وهذا ممنوع بالسنة .

فمن له دین علی زید، ولآخر دین علی عمرو، فباع کل منها دینه بدین صاحبه، کان محرما بالسنة، وهو فاسد.

أما بيعه بمعين يتأخر قبضه كعقار، أو بمنفعة ذاتٍ معينة ، كما لوكان لزيد دين على عمرو،

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة: «كلأ»

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال كفاية الطالب٢/ ١٦٦، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢١٥، والشرح الكبير في ذيل المغني 170/٤

<sup>(</sup>٣) حديث: «نهى عن بيسع الكالىء بالكالىء» أخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٠ ط دار المسارف العشانية) وضعف ابن حجر في بلوغ المرام (ص١٩٣ ط عبدالمجيد حنفى)

فباع زيد ذلك الدين لخالد بها ذكر، فإنه جائز. وقد اعتبر العقار ومنافع الذات المعينة من قبيل الحاضر ولو تأخر تسليمه، لأن ذلك ليس مما يضمن في الذمة إذ لا تثبت المعينات في الذمة فهما نقد بهذا المعنى. أي حاضر ينقد ولا يثبت بالذمة.

جــ تاخير رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام، وهـوعين، فهذا منهي عنه غير جائز، لما فيه من ابتـداء دين بدين. ووجـه كون هذا من ابتـداء الـدين بالـدين، أن كلا منهما شغل ذمة صاحبه بدين له عليه. (١)

أمــا لوكان رأس المـال غير عين، فإنــه يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام، إن لم يكن بشرط.

فكل واحد من هذه الصور الثلاث يقال له بيع الدين بالدين لغة، إلا أن فقهاء المالكية سموا كل واحد منها باسم يخصه.

هذه أقسام بيع الدين بالدين عند المالكية وأحكامها.

أما بيع الدين بالنقد ، فإنه لا يجوز، إلا إذا كان المدين حيا حاضرا في البلد، وإن لم يحضر مجلس البيع ، وأقر بالدين ، وكان ممن تأخذه الأحكام (أي من المكلفين) ، وبيع الدين بغير جنسه ، أوبيع بجنسه وكان متساويا ، لا أنقص ولا أزيد ، وليس ذهبا بفضة ولا عكسه ، وليس بين المشتري والمدين عداوة .

ويشترط أن يكون الدين مما يجوز أن يباع قبل قبضه، وهذا احتراز من طعام المعاوضة.

قال الـدسـوقي: فإن وجدت تلك الشروط جاز بيعه، وإن تخلف شرط منها منع البيع. (١)

وهـ دهب الشافعي الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد: جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة.

ومذهبه القديم هو المنع . (٢)

ودليل المذهب الجديد، وهونفسه دليل الحنابلة في هذه الرواية، حديث ابن عمر رضي الله عنها قال: «كنت أبيع الإبل بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله على فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتها وليس بينكها شيء». (٣)

قالوا: وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وهو أحد العوضين. (٤)

ودليل المذهب القديم: حديث: «إذا

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٣/ ٦١ - ٦٣ مع تعليقات الشيخ عليش.

<sup>(1)</sup> نفس المراجع

<sup>(</sup>۲) شرح المسحسلي على المسنهاج ۲/ ۲۱۶ ، وشسرح المنهسج ۳/ ۱۹۲ ، والمغني ٤/ ۲۲۰ ، ۲۲۱

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل...) أخرجه أبوداود (٣/ ٢٥١ تحقيق عزت عبيد دعاس). ونقل البيهقي عن شعبة أنه أعله بالوقف على ابن عمسر. (التلخيص لابن حجر ٣/ ٢٦ ط شركة الطباعة الفنية

<sup>(</sup>٤) المغني ٤/ ٢٢١

اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه». (١) فإن استبدل بموافق في علة الربا، كدراهم

بدنانير، اشترط قبض البدل في المجلس.

وإن استبدل بغير موافق في علة الربا، كها لو اشترى ثوبا بدراهم في الذمة، لم يشترط ذلك (٢)

أما بيع الدين لغير من هوعليه، فباطل في الأظهر من مذهب الشافعية، وهو باطل أيضا في مذهب الحنابلة. كما لو اشترى ثوبا من زيد بمائة له على عمرو، وذلك لعدم القدرة على التسليم.

وفي قول ثان للشافعية، يصح، وصححه في أصل الروضة، مخالفا للرافعي، وهو المعتمد، نظرا لاستقرار الدين، كبيعه ممن هو عليه.

لكن يشترط في هذا قبض العوضين في المجلس، فلو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل البيع. وإن كان مقتضى كلام الأكثرين يخالفه، كما ذكره المحلي. (٣)

أما لوكان لزيد وعمرو دَيْنان على شخص، فباع زيد عمرا دينه بدينه، بطل قطعا بلا خلاف، اتفق الجنس أو اختلف، وذلك لحديث

ابن عمر رضي الله عنها أن النبي على «نهى عن بيع الكالىء» . (١)

٥٦ ـ ومـ ذهب الحنابلة بطلان بيع الدين بدين
 ممن هو عليه ، أو من غيره مطلقا .

وذكروا له صورا، سوى ما وافقوا فيه مذهب الشافعية من بعض الصور مما ذكرنا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. وقال أحمد: إنها هو إجماع (٢)

٧٥ ـ بقي أن نشير إلى موقف الحنفية المتميز. بالتفرقة بين بيع الدين ممن هو عليه، وبين بيعه مِنْ غير مَنْ هو عليه، وأن التصرف الجائز في الدين، هو تمليكه ممن عليه الدين، ولو بعوض، ولا يجوز من غيره كها نقله الحصكفي عن ابن ملك.

واستثنوا ثلاث صور أجازوا فيها تمليك الدين لغير من هو عليه.

الأولى: إذا سلط الدائن غيره على قبض الدين، فيكون وكيلا قابضا للموكل، ثم لنفسه.

الشانية : الحوالة واستثناء جوازها إجماع ـ كما صرح به الشافعية.

<sup>(</sup>١) حديث: « نهى عن بيع الكالىء بالكالىء». تقدم تخريجه (١) (فقرة ٥٣)

 <sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٢٦٥، والشرح الكبير في ذيل المغني
 ١٧٢/٤

<sup>(</sup>۱) حديث: «إذا اشتريت بيما فلا تبعه حتى تقبضه . . . » أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٤ ط الميمنية) وصححه ابن حبان كها في نصب الراية (٤/ ٣٣ ط المجلس العلمي بالهند).

 <sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢١٤، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ١٦٤ و ١٦٥، وتحفة المحتاج ٤٠٦/٤ ـ ٤٠٠
 (٣) شرح المحلي ٢/ ٢١٥، وانظر كشاف القناع ٣/ ٢٦٥

الثالثة : الوصية.

ومعنى عدم الجواز هنا: عدم الانعقاد، وبذلك عبر الكاساني فقال: ولا ينعقد بيع الدين مِنْ غير مَنْ عليه الدين، لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة، وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه، وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع. ولوشرط التسليم على المدين لا يصح أيضا، ولوشرط التسليم على غير البائع، فيكون شرطا فاسدا، فيفسد البيع.

ويجوز بيعه ممن هوعليه، لأن المانع هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ههنا.

ونظيره بيع المغصوب، فإنه يصح من المعاصب، ولا يصع من غيره، إذا كان المعاصب منكرا، ولا بينة للمالك. (١)

ويمكن لزيادة التفصيل والتصوير، في بيع الكالىء بالكالىء، مراجعة مصطلح: (ربا، صرف، دين).

# بيع اللحم بالحيوان :

٥٨ ـ ورد فيه حديث سعيد بن المسيب أن النبي
 ﴿ ﴿ وَمِنْ لَفَ اللَّهِ عَنْ بِيعِ اللَّحِمِ بِالْحِيوانِ ﴾ وفي لفظ:

«نهى عن بيع الحي بالميت». (١)

ويتوزع البحث في هذه المسألة على النقاط التالية:

أولا: هل اللحم كله جنس واحد؟ ٥٥ ـ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي كالأصل بالنسبة إلى مابعدها.

(أ) فم ذهب الحنفية، ومقابل الأظهر عند الشافعية، والأصح عند الحنابلة: هو أن اللحم أجناس، باختلاف أصوله:

فالإسل بأنواعها - العراب والبخاتي والمجين، وذي السنامين، وذي السنامين، وذي السنام الواحد - كلها جنس واحد، فكذا لحومها.

والبقر والجواميس جنس واحد.

والغنم والمعزجنس واحد. (٢) ويحتمل أن يكونا صنفين، لأن القرآن فرق بينهما كما فرق بينهما كما فرق بين الإبل والبقر، فقال: ﴿ ثمانيةَ أزواجٍ : من الضّانِ اثنينِ ومن المعزِ اثنين ﴾ . . ﴿ ومنَ الإبل ِ اثنين ، ومن البقرِ اثنين ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٦٢، ١٦٦ نقلا عن الأشباه، وبدائع الصنائع ٥/ ١٤٨، وانظر تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها ٤/ ٤٠٩

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى عن بيع اللحم بالحيوان...». وفي لفظ: «نهى عن بيع الحي بالميت...» أخرجه مالك (۲/ ٢٥٥ ط الحلبي) عن سعيد بن المسيب مرسلا، وذكر ابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۰ ط شركة الطباعة) طرقا أخرى له يتقوى الحديث بها. وانظر فتح القدير(٦/ ٦٦ - ٦٨)

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام / ١٤٤، ١٤٤

والوحش أصناف: بقرها صنف، وغنمها صنف، وظباؤها صنف.

والطير أصناف، كل ما انفرد باسم وصفة فهو صنف.

ب ـ والأظهر عند الشافعية، وقول الخرقي من الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد: أن اللحم كله جنس واحد. (١)

(ج) ويبدو من تمثيل المالكية للجنس الواحد ببيع لحم بقري بكبش حي، ولغير الجنس ببيع الحيوان الحي بلحم طير أوسمك: أنهم يعتبر ون لحوم الأنعام جنسا، ولحوم الأسماك جنسا، ولحوم الأسماك جنسا.

ونص ابن جزي على أن اللحوم عند مالك ثلاثة أصناف: فلحم ذوات الأربع صنف، ولحم الحيتان صنف. (٢)

ثانيا: بيع اللحم بحيوان من جنسه:

٦٠ ـ لا يستجيز جمهور الفقهاء بيع اللحم
 بحيوان من جنسه، كلحم شاة بشاة حية،
 وذلك:

للنهي عن بيع اللحم بالحيوان في الحديث المتقدم \_ كما يقول الشافعية \_

ولأنه مال ربوي، بيع بها فيه من جنسه مع جهالة المقدار، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج.

ولأنه بيع معلوم \_ وهو اللحم \_ بمجهول وهو الحيوان، وهو المزابنة، كما يقول المالكية. (١)

فهذا قول مالك، وهو محمل الحديث عنده: أن يباع حيوان مباح الأكل بلحم من جنسه، وهو مذهب الشافعي، وهو أيضا المذهب عند الحنابلة، بلا خلاف.

وأجاز الحنفية هذا البيع، ولكن:

منهم من اعتبرهما جنسين مختلفين (لأن أحدهما موزون، والآخر معدود) فبنوا عليه جواز بيعها مجازفة، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه باع الجنس بخلاف الجنس.

ومنهم من اعتبرهما جنسا واحدا، وبنوا مذهبهما - أي مذهب الشيخين - على أن الشاة ليست بموزونة، فيجوزبيع أحدهما بالآخر، مجازفة ومفاضلة، لأن ربا الفضل يعتمد اجتماع الوصفين: الجنس والقدر، لكن بشرط التعيين

<sup>(</sup>١) انظر شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٤، ١٧٥، وكشاف الفناع ٣/ ٢٥٥، والمغني ٤/ ١٤٦ ـ ١٤٩، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ١٤٦، والشسرح الكبسير للدرديسر، وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٤، وشرح الخرشي ٥/ ٦٨، والقوانين الفقهية (ص١٦٩)

<sup>(</sup>۱) انظر شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٤، ١٧٥، والمغني المنافر شرح المحلي على المنهاج ١٤٢، ١٤٢، ١٤٢، ١٤٤ المدوقي على ١٤٤ القوانين الفقهية ص١٦٨، ١٦٩ وحاشية الدسوقي على المسرح الكبير للدرديس ٣/ ٥٥. وهذا ماأكده ابن الهام، انظر فتح القدير ٦/ ١٧٤

كما عبر الحصكفي (أي التقابض) أويدا بيد، كما عبر الكاساني - وقال: هو الصحيح - والبابرتي.

أما نسيئة فلا يجوز، لأنها عندئذ سَلَم، وهو في كل منها غير صحيح، كما نقله ابن عابدين عن النهر.

لكن الإمام محمدا، شرط في جوازبيع اللحم بحيوان من جنسه، أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الشاة، ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم، والباقي بمقابلة الاسقاط، إذ لولم يكن كذلك يتحقق الربا، فلا يجوز عنده، وذلك عملا بالحديث المتقدم.

ولأنهم اجنس واحد، ولهذا لا يجوزبيع أحدهما بالآخر نسيئة، فكذا متفاضلا، كالزيت بالزيتون. (١)

ثالثًا: بيع اللحم بحيوان من غير جنسه:

71 - كبيع الشاة الحية بلحم الإبل أو البقر عند غير المالكية، وكبيع الشاة الحية بلحم طير أو سمك عند المالكية.

أجاز هذه الصورة جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية، وهوغير الأظهر عند

الشافعية، اختاره القاضي من الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد، عليها متن الإقناع.

وعلل ذلك الحنفية، بأنها أصلان مختلفان، فهما جنسان مختلفان فيجوز بيعهم (مطلقا) مجازفة، نقدا ونسيئة، لانعدام الوزن والجنس، فلا يتحقق الربا أصلا. (١)

ومع أن المالكية أجازوا - على اصطلاحهم في أجناس اللحوم - بيع اللحم بغير جنسه مطلقا، لكنهم قيدوه بأن يكون حالا. أما إن كان إلى أجل فلا يجوز، إذا كان الحيوان لا يراد للقنية، وإلا فيجوز بيعه بلحم من غير جنسه لأجل.

كما قرر الشافعية أن القول بالجواز مبني على أن اللحوم أجناس، وعللوا الجواز بأنه قياس على بيع اللحم . قالوا: وهذا في المأكول، وأما في غيره فوجه الجواز فيه هو: أن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا.

وعلل من قال من الحنابلة بجوازه: بأنه مال الربا بيع بغير أصله فجاز، كما لوباعه بالأثمان.

ولم يجزهذه الصورة - أعني بيع اللحم بحيوان من غير جنسه - الشافعية في الأظهر من

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع ٥/ ١٨٩، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٥، والمغني ٤/ ١٤٦ ـ ١٥٠، والمشسرح الكبسير ٤/ ١٤٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٥

<sup>(</sup>۱) بدائسع الصنائع ٥/ ١٨٩، وانظر الهداية وشروحها ٦/ ١٦٦، ١٦٧، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٨٤، وانظر تبين الحقائق ٤/ ٩١

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٥

أقوالهم، ولا الحنابلة في الظاهر من مذهبهم، وصرحوا بالبطلان، وذلك: لعموم نص الحديثين السابقين.

ولأن اللحم كله جنس واحد. (١)

ويلاحظ أن صاحب الشرح الكبير الحنبلي صرح بأن سبب الاختلاف في بيع اللحم بغير جنسه، مبني على الاختلاف في اللحم، فإن الفائلين بأنه جنس واحد لا يجيزون البيع، والقائلون بأنه أجناس يجيزونه. (١)

كما يلاحظ أن الشافعية: أطلقوا اللحم في الحديث، حتى لوكان لحم سمك أو ألية أوكبدا أو طحالا. وأطلقوا الحيوان، حتى لوكان سمكا أو جرادا، مأكولا كالإبل، أو غير مأكول كالحمار، فبيع اللحم بالحيوان عندهم باطل مطلقا في الأظهر. (٣)

رابعا: بيع اللحم بحيوان غير مأكول. ٦٢ - الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة

(١) المغني ٤/ ١٥٠، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ١٤٦، وانظر كشاف القناع ٣/ ٢٥٥، ويؤخذ أيضا من الدر المختار ٤/ ١٨٤، والشرح الكبير للدردير ٣/ ٥٥

على جواز هذه الصورة، وهو قول عند الشافعية.

قال ابن قدامة: وإن باعه بحيوان غير مأكول جاز في ظاهر قول أصحابنا، وهوقول عامة الفقهاء. (١)

كما علل الشافعية ماذهب إليه بعضهم من الجواز في هذه الصورة: بأن سبب المنع هوبيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا. لكن الأظهر عندهم - كما تقدم آنفا - تحريم بيع اللحم بالحيوان بإطلاق للحديث. (٢)

### بيع الرطب بالتمر:

77 - ورد النهي عن بيع الرطب بالتمر في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي عن بيع الرطب بالتمر، فقال: النقص السرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا وفي رواية أنه قال: « لا يباع رطب بيابس» (٤)

<sup>(</sup>٢) شرح المحلى على المنهاج ٢/ ١٧٥

<sup>(</sup>٣) حديث سعد بن أبي وقاص: «سئل عن بيع الرطب بالتمر، فنهى عن ذلك». أخرجه النسائي (٧/ ٢٦٩ ط المكتبة التجارية) ونقل ابن حجر تصحيح ابن المديني له في بلوغ المرام (ص ١٩٣ ط عبدالمجيد حنفي).

<sup>(</sup>٤) حديث : « لا يباع رطب بيابس . . . » أخرجه البيهقي = .

<sup>(</sup>١) كفياية الطيالب وحاشية العدوي عليه ٢/ ١٥٧، وحاشية المدسوقي ٣/ ٥٥، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٤، ١٧٤ ، ١٧٥ ، والشرح الكبير في ذيله ١٧٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٥، وتحفة المحتاج ٢٩٠/٤

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ١٤٦

<sup>(</sup>٣) تحف المحتاج ٤/ ٢٩٠، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٤، ١٧٥، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٦٦، ٢٧

ولا يستجيز جمهور الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد والصاحبان من الحنفية هذا البيع، ونحسوه: كالعنب بالزبيب، واللبن بالجبن، والحنطة الرطبة باليابسة، وذلك:

للحديث المذكور، قالوا: وفيه إشارة إلى أن الماثلة تعتبر عند الجفاف، وإلا فالنقص أوضح من أن يسأل عنه، وهي مجهولة الآن. (١)

ولأنه جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض، على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان، فلم يجز. وعبارة الخرقي ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه، إلا العرايا. (٢)

وربها اعتبره بعض المالكية من المزابنة، وهي ـ بتفسير ابن جزي ـ بيع شيء رطب بيابس من جنسه، سواء أكان ربويا أم غير ربوي، فتمتنع في الـربـوي، لتوقع التفاضل والغرر، وتمتنع في

= (٥/ ٥٩٥ ط دائرة المعسارف العشهانيسة) من حديث عبدالله بن أبي سلمسة مرسلا. ونقل الزيلعي عن ابن عبدالهادي أنه قال: وهذا مرسل جيد، وهو شاهد لحديث سعد بن أبي وقاص يعني المتقدم. (نصب الراية ٤٣/٤ ط المجلس العلمي بالهند) وهو كلام البيهقي كذلك.

(۱) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٠، وتحفة المحتاج ٤/ ٢٨١ (٢) المغني ٤/ ١٣٢. وقارنها بعبارة المنهاج في المصدرين السابقين وهي: «لا يباع رطب برطب ولا بتمر، ولا عنب بعنب ولا بزبيب»، وعبارة المنهج: «فلا يباع رطب برطب ولا بجاف» انظر شرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٥٦، والشرح الكبير للدردير ٣/ ٥٢

غير الربوي للنهي الوارد عنها في الحديث، وللغرر. (١)

٦٤ - وتفرد أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بالقول
 بالجواز - كما يقول الكمال بن الهمام ومتون الحنفية
 عليه .

ونص الحصكفي على أنه: يجوزبيع رطب برطب، أوبتمر متماثلا. . في الحال لا المآل، خلافا لهما، فلوباع مجازفة لم يجز اتفاقا. (٢)

وقد استدل أبوحنيفة بحديث عبادة بن السمامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عليه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد». (٣)

ففي وجه الاستدلال بهذا الحديث يقول أبو حنيفة:

الرُّطَب: إما أن يكون تمرا، أو لا يكون. فإن كان تمرا، جاز العقد عليه، لقوله في أول الحديث: «التمر بالتمر»، وإن كان غير تمر، جاز العقد عليه أيضا، لقوله في آخر الحديث:

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ١٣٢، والقوانين الفقهية ص١٦٨، ١٦٩

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٤/ ١٨٥

 <sup>(</sup>٣) حديث عبادة بن الصامت: (الـذهب بالذهب، والفضة بالفضة . . . ) أخرجه مسلم (٢/ ١٢١١ ط الحلبي).

«إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم». ولم يأخذ بحديث النهي السابق لأنه دائر على زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه وهو مجهول(١)

وعلى تقدير صحته، فقد ورد بلفظ «نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» (٢) وهذه زيادة يجب قبولها. (٣)

ولاستكهال مبحث بيع الرطب بالتمر، ومايتصل به من التفاصيل والأحكام. يراجع مصطلح (ربا).

#### بيع وسلف :

70 - ورد فيه حديث عمروبن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ماليس عندك»(1) وفي رواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص

(۱) فتـع القـدير ٦/ ١٦٨، ١٦٩، وانظر الحداية وشروحها في المـوضـع نفسـه، وتبيـين الحقـائق ٤/ ٩٢، ٩٣ وبـدائـع المصنائع ٥/ ١٨٨

(٤) حديث و لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، أخرجه
 الترمذي (٣/ ٥٣٥ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح.

رضي الله عنها أنه قال: يارسول الله: «إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا بكتابتها؟ قال: نعم. فكان أول ماكتب النبي على إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع مالم يضمن...» الحديث. (١)

وقد فسر محمد بن الحسن رحمه الله تعالى السلف والبيع بأنه قول الرجل للرجل: أبيعك داري هذه بكذا وكذا، على أن تقرضني كذا وكذا.

وبهذا تؤول المسألة إلى موضوع البيع بشرط، ولا يختلف الفقهاء في فساد البيع بذلك، في الجملة.

وصرح ابن جزي بأن البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين لا يجوز بإجماع، وإن يكن بطلان الشرط وحده رواية واحتمالا عند الحنابلة. (٢)

والمالكية، حينها تحدثوا عن بيوع الأجال ـ وهي بيوع ظاهرها الجواز، لكنها تؤدي إلى

 <sup>(</sup>۲) حديث: «نهى عن بيسع الرطب بالتمر نسيشة» أخرجه
أبسوداود (۲۰۸ ط عزت عبيد دعاس) وأعله الدارقطني
والزيلعي بجهالة أحد رواته. (نصب الراية ٤٣/٤ ط
المجلس العلمي).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٦/ ١٦٩

<sup>(</sup>١) حديث: «لا يجوز شرطان في بيع واحد ... » أخرجه النسائي كها في نصب الراية (٤/ ١٩ ط المجلس العلمي بالهند) عن عطاء عن عبدالله بن عمرو، وقال: هذا خطأ، وعطاء هذا هو الخراساني، ولم يسمع من عبدالله بن عمرو. (٢) نصب الراية ٤/ ١٩، والقوانين الفقهية ص١٧٧، والمغني ٤/ ٢٨٦، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٥٣ و٥٥

ممنوع - منعوا بيع ماكثر قصد الناس إليه، توصلا إلى الربا الممنوع، وإن كان جائزا في الظاهر، وذلك للتهمة، وسد الذريعة، ومثلوا لها: باجتماع بيع وسلف، أوسلف جرمنفعة، أوضهان بجعل.

وصوروا البيع والسلف بصور ثلاث:

الأولى: بيع جائز في الظاهريؤ دي - كها يقول الدردير - إلى بيع وسلف، فإنه يمنع للتهمة، على أنها قصدا البيع والسلف المنوع.

وذلك كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر، ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا، فآل الأمر إلى أن البائع أخرج من يده سلعة ودينارا نقدا، لأن السلعة التي خرجت من يده ثم عادت إليها ملغاة كها يقول الدسوقي (١) ثم أخذ عنها عند الأجل دينارين، أحدهما عن السلعة وهو بيع، والآخر عن الدينار وهو سلف.

فهذه الصورة تؤدي إلى بيع وسلف، وهو جائز في ظاهره، ولا خلاف في المذهب في منعه، صرح بذلك ابن بشير وتابعوه، وغيرهم. (٢) وحيث تكرر في هذه الصورة البيع، منعت عندهم، لتهمة قصد البيع والسلف.

الثانية: بيع وسلف بشرط من البائع أو المشتري. وهذه الصورة ممنوعة غير جائزة، لأن

الانتفاع بالقرض هومن جملة الثمن، إن كان شرط السلف صادرا من البائع، أو هومن جملة المثمن ـ أي المبيع ـ إن كان شرط السلف صادرا من المشتري، ففيه سلف جرنفعا.

الثـالثـة : بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة ولا حكما، وهي جائزة على المعتمد. (١)

#### بيع وشرط:

77 - ورد النهي في السنة عن (بيع وشرط) ومن ذلك حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على «نهى عن بيع وشرط». (٢) وينظر تفصيله في مصطلح: (بيع، وشرط)

## أسباب النهي المتعلقة بالغرر

77 ـ هذا هو السبب الثاني من أسباب النهي عن البيع، مما يتعلق بلازم العقد، وكان الأول هو الربا.

وقد ورد النهي عن بيوع الغرر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. »(٣) وغيره مما سيأتي.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٧٦

<sup>(</sup>٢) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣/ ٧٦

<sup>(</sup>١) شرح الدردير وحاشية الدسوقي ٣/ ٦٦، ٧٧، ٧٦

<sup>(</sup>٢) حديث: «نهى عن بيع وشرط. . . » أخرجه الطبراني في الأوسط، ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعفه (نصب الراية ٤/ ١٨ ط المجلس العلمي)

 <sup>(</sup>٣) حديث : «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. . . »
 أخرجه مسلم (٣/ ١٩٥٣ ط الحلبي).

والغرر في اللغة هو: الخطر.

وله في اصطلاح الفقهاء تعريفات شتى .

فهو عند الحنفية: ماطوي عنك علمه.

وعند بعض المالكية: التردد بين أمرين: أحدهما على الغرض، والثاني على خلافه.

وعند الشافعية : ما انطوت عنا عاقبته ، أو: ماتردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما.

ويـرى بعض المالكية أن الغرر والخطر لفظان مترادفان بمعنى واحد، وهو ما جهلت عينه. ويرى المحققون منهم أنهما متباينان:

فالخطر: ما لم يتيقن وجوده، كما لوقال: بعني فرسك بما أربح غدا.

والغرر: ما يتيقن وجوده، ويشك في تمامه، كبيع الثيار قبل بدو صلاحها. (١)

74 - وقد تقدمت صور ينطبق عليها الغرر، عند الكلام عن شروط انعقاد البيع، منها: كون المبيع مالا موجودا مملوكا مقدور التسليم، فلا يصح بيع الحمل في بطن أمه، ولا ما سيخرجه الصياد في شبكته، ولا الطير في الهواء، ولا الجمل الشارد. الخ.

#### والغرر نوعان :

أحدهما: مايرجع إلى أصل وجود المعقود عليه، أو ملكية البائع له، أو قدرته على تسليمه، فهذا يوجب بطلان البيع، فلا ينعقد البيع اتفاقا في شيء من ذلك.

والآخر: ما يرجع إلى وصف في المعقود عليه أو مقداره، أو يورث فيه أو في الثمن أو في الأجل جهالة.

فهذا محل خلاف . تفصيله في مصطلح (غرر).

وفيا يلي صور الغرر التي ورد النهي فيها بخصوصها، والحكم الفقهي فيها، من البطلان أو الفساد. إذ النهي عن بيع الغرر - كما يقول النووي - أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. (١) منها: بيع الحصاة وبيع الملامسة وبيع المنابذة. وتنظر في مصطلحاتها. ومنها مايلي:

أ ـ بيع الجنين وهو في بطن أمه:

79 ـ وهوبيع الحمل، كما عبرت بعض المراجع الفقهية . (٢)

والجنين هو: الولد مادام في بطن أمه، ويجمع على أُجِنّة، كدليل وأدلة. ومثل الجنين أيضا: الملقوح والملقوحة، وجمعهما ملاقيح، وهي:

<sup>(</sup>۱) انظر المصباح المنير ومختار الصحاح. مادة «غرر»، وفتح القدير ٦/ ١٣٦، وشرح العناية على الهداية ٦/ ١٣٦، ١٣٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٥٥، وانظر تعريفا آخر لابن عرفة في حاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ١٣٧، وحاشية القليوبي على شرح المحلي ١٦١/٢

<sup>(</sup>١) انظر نيل الأوطار ٥/ ١٤٨

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال الهداية وشروحها ٦/ ٥٠

ما في الأرحام والبطون من الأجنة، بتفسير الحنفية والجمهور، خلاف للهالكية في تفسير الملاقيح بها في ظهور الفحول. (١)

وورد النهي في الحديث عن بيع الجنين مادام مجتنا حتى يولد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: «نهى النبي على عن شراء مافي بطون الأنعام حتى تضع». (٢)

وتقدم الإجماع - كها صرح ابن المنذر على بطلان هذا البيع (ر:ف ٥) للنهي عنه في الحديث وللغرر، فعسى أن لا يولد، ولأن فيه جهالة في صفته وحياته، ولأنه غير مقدور على تسليمه.

وذكره هنا للغرر فقط، لكنه من النوع الأول منه، وهو الغرر المتعلق بالمعقود عليه نفسه، من حيث أصل وجوده، ولهذا كان النهي عنه مستوجب للبطلان عند الجميع، حتى في اصطلاح الحنفية، الذين يفرقون بين البطلان وبين الفساد.

(١) شرح الكفاية على الهداية ٦/ ٥٠، والعناية في الموضع نفسه، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٢٠١، وانظر الشرح الكبير للدردير ٣/ ٥٠، وشرح المحلي على المنهاج ٣/ ٧٠، والمغنى ٤/ ٢٧٦، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٢٧٢

ب ـ بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه :

٧٠ ويسمى أيضاً المخاضرة، كما ورد في بعض النصوص.

وورد النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة منها: حديث ابن عمر رضي الله عنها أن النبي ﷺ «نهى عن بيع الثهار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» (١)

وفي لفظ آخر: «نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة». (٢)

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «لا تبتاعوا الثهار حتى يبدو صلاحها». (٣)

وجاء مفسرا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي على الله عنه أن النبي على الله عنه النبي على النبي على النبي ا

<sup>(</sup>٢) حديث: «نهى عن شراء مافي بطون الأنسمام حتى تضع . . . » أخرجه ابن ماجة (٢/ ٧٤٠ ط الحلبي) ونقل الزيلمي عن عبدالحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به . . ، نصب الراية (٤/ ١٥ ط المجلس العلمي بالهند) .

 <sup>(</sup>١) حديث : «نهى عن بيع النهار حتى يبدو صلاحها . . » .
 أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٩٤ ط السلفية) ، ومسلم
 (٣/ ١١٦٥ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٢) حديث: (نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . . . ) أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٥ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا تبتساعسوا الشهار حتى يبسلو صلاحها...» أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٧ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حديث: «نهى عن بيسع الشهار حتى يبدو صلاحها..» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٩٧ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٦٥ ط الحلبي).

الــروايــات عن أنس حتى تُزهى ، فقيــل له: وماتزهى ؟ قال: تحمر. (١)

كها جاء بدو الصلاح مفسرا في حديث ابن عمر رضي الله عنها، قال: نهى النبي على عن «بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها». وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهتها. (٢)

وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الله عنه أن النبي عليه العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد». (٣)

وورد في الصحيح التعبير بلفظ ثالث، وهو: التشقيح، وهذا في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: «نهى النبي على أن تباع الثمرة حتى تشقح» فقيل: ما تشقح؟ . قال: تَحْار وتصفار، ويؤكل منها. (٤)

#### معنى بدو الصلاح:

٧١ - فسر الفقهاء بدو الصلاح بمعان شتى:
 فالحنفية قالوا في تفسيره: أن تؤمن العاهة
 والفساد، وإن كان بعضهم - كالكرلاني - فسره
 بأن تصلح الثمرة لتناول بني آدم، وعلف
 الدواب (١)

والمالكية فسروه تفسيرا مختلفا نسبيا: فهو في التمر: أن يحمر ويصفر ويزهو، وفي العنب: أن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي غيرهما من الثمار: حصول الحلاوة، وفي الحس والعصفر: أن ينتفع بهما، وفي سائر البقول: أن تطيب للأكل، وفي الزرع والحب: أن يبس ويشتد. (٢)

وأرجع الشافعية بدو الصلاح في الثمر وغيره كالـزرع، إلى ظهـور مبادىء النضج والحلاوة، في الـ يتلون فبأن يأخذ في الحمـرة أو السـواد أو الصفـرة. وذكـروا ثماني علامات يعرف بها بدو الصلاح.

أحدها: اللون، في كل ثمر مأكول ملون، إذا أخدد في حمرة، أوسواد أوصفرة، كالبلح والعناب والمشمش والإجاص.

<sup>(</sup>١) روايـة : «حتى تزهى، فقيـل: ومـاتزهى؟...» أخرجها البخاري (الفتح ٤/ ٣٩٨ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) حديث: «كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها...» أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٥١ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١١٦٦ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: ونهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، أخرجه أبوداود (٣/ ٦٦٨ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٢/ ١٩ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) حديث: «نهى أن تباع الثمرة حتى تشقع...». أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٩٤ ط السلفية).

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ٤/ ٣٨، وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤/ ١٢، وفتح القدير ٥/ ٤٨٩، وشرح الكفاية على الهداية ٥/ ٤٨٨

 <sup>(</sup>٢) انظر شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٧٦
 والقوانين الفقهية ١٧٢، ١٧٣

ثانيها: الطعم، كحلاوة القصب وحموضة الرمان.

ثالثها: النضج واللين، كالتين والبطيخ.

رابعها : بالقوة والاشتداد ، كالقمح والشعير .

خامسها : بالطول والامتلاء، كالعلف والبقول.

سادسها: الكِبر كالقثاء، بحيث يؤكل. سابعها: انشقاق أكهامه، كالقطن والجوز. ثامنها: الانفتاح، كالورد.

وما لا أكهام له كالياسمين، فظهوره، ويمكن دخوله في الأخير. ووضع له القليوبي هذا الضابط، وهو: بلوغ الشيء إلى صفة أي حالة يطلب فيها غالبا. (١)

ووضع الحنابلة هذا الضابط: ماكان من الشمرة يتغير لونه عند صلاحه، كثمرة النخل والعنب الأسود والإجاص، فبدو صلاحه بتموهه، لونه، وإن كان العنب أبيض فصلاحه بتموهه، وهو: أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه. وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه، فبأن يجلو ويطيب. وإن كان بطيخا أو نحوه، فبأن يبدو فيه النضج. وإن كان مما لا يتغير لونه، ويؤكل فيه النضج. وإن كان مما لا يتغير لونه، ويؤكل

طيباً صغاراً وكباراً، كالقثاء والخيار، فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة. (١)

وحكمة النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه: هي خوف تلف الثمرة، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. (٢)

وثبت في حديث أنس رضي الله عنه «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ (7)

### حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه:

٧٢ - جمهور الفقهاء - بوجه عام - على أن بيع
 الثمر قبل بدو صلاحه، غير جائز ولا صحيح.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث(٤)

ومع ذلك فقد فصلوا فيه القول، تبعا لتقييد العقد بشرط وإطلاقه، ولا يخلوبيع الثمرة من هذه الأحوال:

الأولى: أن يبيعها قبل الظهور والبروز، أي قبل انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة، فهذا البيع لا يصح اتفاقا.

الشانية : أن يبيعها بعد الظهور، قبل بدو

<sup>(</sup>١) المغني ٢٠٧/٤

<sup>(</sup>٢) المغني ٢٠٢/٤ وحاشية القليوبي على شرح المحلي ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>٣) حديث: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ٤٠ ٣٩٨ ط أخيه ). أخرجه البخاري (الفتح ١٩٩٨ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) المغني ٢٠٢/٤

<sup>(</sup>۱) شرح المحسلي على المنهساج ۲/ ۲۳۵ ، وحساشية الجمل على شرح المنهج ۳/ ۲۰۶

الصلاح، بشرط الترك والتبقية على الشجر حتى تنضج، فلا يصح هذا البيع إجماعا، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل ملك الغير. أو هو صفقة في صفقة أوهو إعارة أو إجارة في بيع.

وعلله ابن قدامة بالنهي عنه في الحديث المذكور، والنهي يقتضي الفساد.

قالوا: ومثل بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الترك، بيع الزرع قبل أن يشتد. (۱) الشالشة: أن يبيعها بعد الظهور، قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، فهذا البيع صحيح بالإجماع، ولا خلاف في جوازه، (۲) وعلله الحنابلة بأن المنع من البيع قبل بدو الصلاح، إنها كان خوف من البيع قبل بدلو وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، بدليل حديث أنس المار، وقول النبي على فيه: «أرأيت حديث أنس المار، وقول النبي على فيه: «أرأيت أخيه؟» (٣) وهذا مأمون فيها يقطع، فصح بيعه كما لوبدا صلاحه.

قالوا: والإجماع على صحة البيع في هذه

الحال، مخصص لعموم المنع في مفهوم الحديث

السابق. وفارق مابعد بدو الصلاح، لأمن

العاهة فيه غالباً، بخلاف ماقبل بدو الصلاح،

وبهذا الفارق يشعر الحديث الوارد في وضع

الحوائح، (١) وهو: «لوبعت من أخيك ثمرا،

فأصابته جائحة (أي آفة أهلكت الثمرة) فلا

يحل لك أن تأخف منه شيئا، بم تأخذ مال

٧٣ ـ غير أن الفقهاء قيدوا هذا الحكم، وهو

جوازبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع

في الحال، بقيود بعضها متفق عليه، وبعضها

انفرد به فريق من الفقهاء، نشير إليها فيما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الثمر منتفعا به:

أ\_فالجنفية \_ في الأصح من مذهبهم - وكذا

المالكية على إطلاق الانتفاع به، وصرح الحنفية

بشمول الانتفاع لما هوفي الحال أوفي الزمان

الثاني، وهو المآل، أو في ثاني الحال ـكما

أخيك بغير حق». (٢)

يعبر ون . فمثل القصيل (وهو الفصفصة التي يعلف بها الحيوان) والحصرم مما يجوز بيعه، لانتفاع

<sup>(</sup>١) المغني ٢٠٢/٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٨١، ٢٨٢، وشرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ٢/ ٢٣٣

<sup>(</sup>۲) حدیث : « لوبعت من أخيك ثمرا. . . » أخرجه مسلم (۲) حدیث : « لوبعت من أخيك ثمرا. . . » أخرجه مسلم

<sup>(</sup>۱) السدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٨، وانظر فتح القدير ٥/ ٥٨ م ٤٩٠، وتبيين الحقائق ٤/ ١٢، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٣/ ١٧٧، وانظر شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٣، والمغنى ٤/ ٢٠٢ ومابعدها

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير ٥/ ٤٨٨، والمغني ٤/ ٢٠٢، وكشاف القناع
 ٣/ ٢٨١

 <sup>(</sup>٣) حديث: «أرأيت إذا منع الله الثمرة. . . » تقدم تخريجه في التعليق على فقرة (٧١) .

الحيوان وانتفاع الإنسان به. (۱)
ب والشافعية والحنابلة ، قيدوا الجواز بالانتفاع به في الحال، وزاد الشافعية تقييد المنفعة بأن تكون مقصودة لغرض صحيح، وإن لم يكن بالوجه الذي يراد بالانتفاع به منه كما في الحصرم، بخلاف الكمثرى، لأن قطعه في الحال إضاعة مال كما علله المالكية وبخلاف ثمرة الجوز، وزرع الترمس، فإنه لا يصح بيعه بالشرط المذكور نفسه، لعدم النفع بالمبيع كما علله الحنابلة . (۲)

الشرط الثاني: أن يحتاج إليه المتبايعان أو أحدهما.

الشرط الشالث: أن لا يكثر ذلك بين الناس، ولا يتهالؤوا عليه.

وهذان الشرطان نص عليهم المالكية، فإن تخلف واحد، منع البيع، (٣) كما يمنع بشرط التبقية المار أو الإطلاق، كما يأتي.

الشرط الرابع: نص عليه الحنابلة، وهو أن لا يكون مابيع قبل بدوصلاحه مشاعا، بأن

يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا بشرط القطع، وذلك لأنه لا يمكنه قطع ما يملكه، وليس له ذلك. (١)

٧٤ ـ وقد أجاز الفقهاء أيضا، إضافة إلى هذه الصورة الجائزة، وهي بيع مالم يبد صلاحه بشرط القطع في الحال، هذه الصور :

(١) أن يبيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مع المشجر، أو الزرع الأخضر مع الأرض، ولا يختلف فيها الفقهاء، لأن الثمر فيها والزرع تابعان للشجر والأرض، اللذين لا تعرض لهما عاهة، كما يقول الشافعية.

(٢) أن يبيع الثمرة لمالك الأصل وهو الشجر، أو يبيع الزرع لمالك الأرض، لأنه إذا بيع مع أصل دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر فيه، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة.

نص على هذه الصورة الحنابلة، كها نص على الأولى الجميع، وزاد المالكية الصورة التالية:

(٣) أن يبيع الأصل، وهو الشجر أو الأرض،
 ثم بعد ذلك بفترة ما، قربت أو بعدت، وقبل

 <sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٤٨٨، والشرح الكبير للدردير بحاشية
 الدسوقي ٣/ ١٧٦، والقوانين الفقهية (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٣، وشرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٣/ ٢٠٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٢، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٧٦ (٣) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٧٦ (٣) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٧٦

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٢٨٢

خروجهما من يد المشتري، يلحق الثمر أو الزرع بالأصل المبيع قبله. (١)

٧٥ ـ الرابعة من أحوال بيع الثمرة: أن يبيعها بعد بدو الصلاح ـ على الخلاف في تفسيره: بظهور النضج والحلاوة والتموه ونحوها عند الجمهور. وبأمن العاهة والفساد عند الحنفية ولا خلاف في جواز البيع في هذه الحال كما هو نص ابن الهمام، ومفهوم الحديث أيضا عند من يقول بالمفهوم.

وسيأتي بعض التفصيل المذهبي فيها إذا تناهى عظم الثمرة أو لم يتناه.

غير أن المالكية قيدوا الجواز في هذه الحال ـ زيادة على بدو الصلاح بتفسيره عندهم ـ بأن لا يستتر بأكهامه، كالبلح والتين والعنب، والفجل والكرات والجزر والبصل. فهذا النوع يجوز بيعه جزافا، ووزنا بالأولى.

أما ما استتر بأكهامه - أي بغلافه - كالقمح في سنبله، فإنه لا يجوز بيعه وحده جزافا، ويجوز كيلا. وإن بيع بقشره أي تبنه، جاز جزاف، وكذا كيلا بالأولى.

أما ما استتر بورقه كالفول، فلا يجوزبيعه

جزافا، لا منفردا ولا مع ورقه، ويجوز كيلا. (١) ٧٦ ـ الخامسة: أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقا، فلا يشترط قطعا ولا تبقية، وهذه الصورة محل خلاف بين الفقهاء:

(أ) فعند الشافعية والحنابلة، والقول المعتمد عند المالكية، وإن صرح ابن جزي بأن فيه قولين وأن بيعها كذلك باطل: لإطلاق النهي في الحديث المذكور عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولأن العاهة تسرع إليه حينبذ، لضعفه، فيفوت بتلفه الثمن، من غير مقابل. (٢)

(ب) وفصل الحنفية في هذه المسألة، فقرروا أنه:

إن كان الشمر بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب، ففيه خلاف بين المشايخ: قيل : لا يجوز، ونسبه قاضيخان لعامة مشايخ الحنفية للنهي، ولأن البيع يختص بمال متقوم، والثمر قبل بدو الصلاح ليس كذلك.

والصحيح: أنه يجوز، لأنه مال منتفع به في ثاني الحال (أي المآل) إن لم يكن منتفعا به في الحال.

 <sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٤٨٨ و٩٨٩ ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٦/ ١٧٦

 <sup>(</sup>۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٧٧،
 وشرح الخبرشي ٥/ ١٨٥، والقوانين الفقهية (ص١٧٣)
 وشسرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٣، والمغني ٤/ ٢٠٢،
 وتحفة المحتاج ٤/ ٢٦١

<sup>(</sup>۱) انظر رد المحتار ٤/٣٨، وتبيين الحقائق ١٢/٤، والشرح السكبسير وحساشيسة السدسسوقي عليسه ٣/١٧٦، وفي عليسه ٣/٢٤، وشعفة المحتاج ٤/٢٤، وتحفة المحتاج ٤/٤٤

وإن كان بحيث ينتفع به، ولوعلف للدواب، فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب، إذا باع بشرط القطع، أو مطلقا. (١)

وقد نص المالكية أيضا على جواز البيع قبل بدو الصلاح في المسائل الثلاث السابقة.

وذكر بعض الفقهاء، كالحنفية والحنابلة، هذه الصورة أيضا.

٧٧ - السادسة: إذا اشترى الثمرة، وقد بدا صلاحها ونضجها، ولم يتناه عظمها، وشرط الترك والتبقية إلى أن يتناهى عظمها:

(أ) فمذهب الجمهور - كما ينص ابن قدامة - جواز البيع في هذه الصورة، بل جوازه بإطلاق . - لأن الحديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو

صلاحها، فمفهومه إباحة بيعها بعد بدو صلاحها، والمنهي عنه قبل بدو الصلاح عندهم البيع بشرط التبقية، فيجب أن يكون ذلك جائزا بعد بدو الصلاح، وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية، ولا فائدة في ذكره.

ولأن النبي على «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة» وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية، لأن مايقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه، وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة، فيجب أن يجوز بيعه مبقى، لزوال علة المنع.

ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف، فإذا شرطه جاز، كما لوشرط نقل الطعام من ملك البائع. (١)

(ب) والحنفية قرروا مفصلين في هذه المسألة:

إذا شرط الترك، ولم يتناه العظم والنضج، فقد شرط فيه الجزء المعدوم، وهو الذي يزيد بمعنى من الأرض والشجر، وهذه الزيادة تحدث بعد البيع من ملك البائع، فكأنه ضم المعدوم إلى الموجود، واشتراهما، فيفسد العقد. (٢)

وإذا شرط الترك، وقد تناهى عظمها، فكذلك الحكم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو أنه يفسد العقد أيضا، وهو القياس، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل ملك غيره، ولأحد المتعاقدين فيه منفعة، ومثله يفسد العقد، وهذا لأنه يحصل في المبيع زيادة جودة وطراوة، وللمشتري فيه نفع.

وأما محمد بن الحسن فقد استحسن في هذه الصورة، وقال كما قال الأئمة الثلاثة: لا يفسد العقد، لتعارف الناس ذلك، بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها، لأنه شرط في الجزء المعدوم.

ومع أن البابرتي والكرلاني، من شراح الهداية، لم يسلما بالتعامل في اشتراط الترك، بل

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ٤٨٩، ورد المحتار ٤/ ٣٨، والعناية بشرح الهداية للبابرتي ٥/ ٤٨٨، ٤٨٩

<sup>(</sup>١) المغنى ٤/ ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) الهداية وشرحها: الكفاية للكرلاني ٥/ ٤٨٩

قررا أن المعتد هو الترك بلا شرط، والإذن في تركه بلا شرط في العقد، لا شرط الترك. فقد نقل الكرلاني عن الأسرار أن الفتوى على قول محمد، وهو الذي اختاره الطحاوي، لعموم البلوى. (١)

٧٨ - وإذا اشترى الثمرة مطلقا، فلم يشترط الترك ولا القطع، ولم يتناه عظمها، ثم تركها: فإن كان الترك بإذن مجرد من البائع، طاب له الفضل والأكل. وإن كان الترك بإذن في ضمن الإجارة، بأن استأجر الأشجار إلى وقت الإدراك، طاب له الفضل أيضا، لأن الإجارة باطلة، لعدم التعارف بين الناس على استئجار الأشجار، ولعدم حاجة المشتري إلى استئجار الأشجار، لأنه يمكنه شراء الثهار مع أصولها، والأصل في القياس بطلان الإجارة، وأجيزت شرعا للحاجة فيها فيه تعامل، ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة، فبقى الإذن.

أما لو تركها بغير إذنه، فإنه يتصدق بها زاد في ذاته، لحصوله بجهة محظوره، وهي حصولها بقوة الأرض المغصوبة، فيقوم ذلك قبل الإدراك وبعده، ويتصدق بفضل مابينها.

أما إذا اشترى الثمرة بعدما تناهى عظمها، وتركها، فإنه لا يلزمه أن يتصدق بشيء، لأن

(١) الهداية وشروحها ٥/ ٤٨٩ ، وتبيين الحقائق ٤/ ١٢ ، والدر

المختار، ورد المحتار ٤/ ٣٩

(١) الهدايسة وشروحها ٥/ ٤٨٩، ٤٩٠، وتبيين الحقائق

٣/ ١٧٧، والمغني مع الشسرح الكبسير ٤/ ٢٠٥، والسدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٩

هل يشترط لصحة بيع الثمر بدو صلاح كله؟ ٧٩ ـ يمكن القول بوجه عام، أنه يكفي لصحة البيع بدو صلاح بعضه ـ وإن قل ـ لبيع كله، بشرط اتحاد العقد والجنس والبستان، والحمل عند بعض الفقهاء ـ كالشافعية ـ أو الجنس عند

آخرين ـ كالمالكية ـ وإن شرط بعضهم خلافا

لأخرين صلاح كله، فلا يجوز عنده إلا بيع

ما بدأ صلاحه. (٢) وفي المسألة تفصيل نذكره

هذا تغير حالة، لا تحقق زيادة. (١)

أولا: إن كانت شجرة واحدة، وبدا الصلاح في بعض ثمرها، جازبيع جميعها بذلك، قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه اختلافا.

ثانيا: وإن بدا الصلاح في شجرة واحدة، فهل يجوز بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع؟ فيه قولان:

الأول: مذهب الجمهور، ومنهم مالك والشافعي ومحمد بن الحسن، وهو الأظهر من مذهب الحنابلة: أنه يجوز بيع جميع الثمر من ذلك النوع، ووجهه:

۱۲/۶، وبدائع الصنائع ٥/ ١٦٦ (٢) شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ٢/ ٢٣٦، وانظر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، وحاشية الشرواني ٤/ ٤٦٧، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٧٧، والفند مو الشرح الكري مد ١٤٠٥، والمدد

- أنه بدا الصلاح من نوعه من البستان الذي هو فيه ، فجاز بيع جميعه ، كالشجرة الواحدة .
- وأن اعتبار بدو الصلاح في جميعه يشق ، ويؤ دي إلى الاستراك واختلاف الأيدي ، فوجب أن يتبع الذي لم يبد صلاحه مابدا صلاحه .

والمالكية شرطوا في هذه الصورة، أن لا تكون النخلة باكورة، وهي التي تسبق بالزمن الطويل، بحيث لا يحصل معه تتابع الطيب، فإن كانت باكورة لم يجزبيع ثمار البستان بطيبها، ويجوز بيعها وحدها. (١)

الآخر: هورواية عن الإمام أحمد (وهو المتبادر من كلام الحنفية، والمعتمد عند الشافعية) أنه لا يجوز إلا بيع مابدا صلاحه. لأن ما لم يبد صلاحه داخل في عموم النهي، ولأنه لم يبد صلاحه، فلم يجزبيعه من غير شرط القطع، فأشبه الجنس الآخر، وأشبه الجنس الذي في البستان الآخر<sup>(۲)</sup> - كما سيأتي -

٨٠ ثالثا: إن بدا الصلاح في شجرة واحدة،
 أو أشجار من نوع ما، فهل يجوز بيع ما في
 البستان من نوع آخر من ذلك الجنس؟

في هذه الصورة أوجه:

الوجه الأول: لبعض أصحاب الشافعي، وهو قول القاضي من الحنابلة، أنه لا يتبعه، وقرر ابن قدامة أنه الأولى، وذلك:

ـ لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما، فلم يتبع أحدهما الأخر في بدو الصلاح، كالجنسين.

- ولأن المعنى هنا هو تقارب إدراك أحدهما من الآخر، ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك، واختلاف الأيدي، ولا يحصل ذلك في النوعين، فصارا في هذا كالجنسين.

الوجه الثاني: لمحمد بن الحسن، وهو أن ما كان متقارب الإدراك، فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه، وإن كان يتأخر إدراك بعضه تأخرا كثيرا، فالبيع جائز فيها أدرك، ولا يجوز في الباقي. (١)

الوجه الثالث: لبعض أصحاب الشافعي، ولأبي الخطاب من الحنابلة، وهو أنه يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس، قاسوه على إكال النصاب في الزكاة، فإن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في التكميل، فيتبعه في

<sup>(</sup>۱) المغني ٤/ ٢٠٥، ٢٠٦، وانظر أيضا كشاف القناع ٣/ ٢٨٧، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٦، والقوانين الفقهية ١٧٣، وشرح الخرشي ٥/ ١٨٥، وكفاية الطالب وحاشية العدوي عليه ٢/ ١٥٤، ١٥٤

 <sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٠٥، ٢٠٦، وشرح المحلي على المنهاج وحاشية
 القليوبي عليه ٢/ ٢٣٦، ورد المحتار ٤/ ٣٩

<sup>(</sup>۱) المغني ٤/ ٢٠٦. وقد ذكر ابن قدامة هذا الوجه لمحمد بن الحسن، ولم أره في كتب الحنفية التي بين يدي، لكن تقدم أن محمدا يفتى بجواز العقد إذا برز بعض الثمر دون بعضه الأخر، ولو شرط المستري تركها إذا تناهت للعرف استحسانا، وهو قول الأثمة الثلاثة، وقالوا: به يفتى لعموم البلوى، انظر الدر المختار ورد المحتار (٤/ ٣٩)

جواز البيع، ويصبح كالنوع الواحد. (١) ٨١ ـ رابعا: إن بدا صلاح الثمر في أحد بستانين (متقاربين) من دون الأخر، وقد باعها في عقد واحد، والثمرة من نوع واحد، ففيه وجهان:

أحدهما: مذهب مالك، وقول للشافعية، وهـوروايـة عن الإمام أحمد: أن بدو الصلاح في شجـرة من القـراح (المزرعة) صلاح له ولما قاربه وجـاوره، فيتبعه، وذلك: لأنهـما يتقـاربان في الصلاح، فأشبها القراح الواحد. ولأن المقصود الأمن من العـاهـة، وقـد وجد. ولاجتماعهما في صفقة واحدة.

والمالكية فسروا القرب هنا والجوار، بتلاحق الطيب بالطيب عادة، أو بقول أهل المعرفة.

وابن كنانة منهم عمم الحكم في البساتين، وإن كان مما لا يتلاحق طيبه بطيبه.

وابن القصار عمم الحكم في غير المتجاورات من البساتين، فشمل البلد.

ولهم قولان في اشتراط تلاصق البساتين، لكنهم استظهروا أنه لا يشترط أن تكون البساتين المجاورة ملكا لصاحب البستان الذي فيه الشجرة الباكورة التي بدا صلاحها. لكنهم قصروا هذا الحكم على الشار، ومثلها المقتأة،

أما الزروع فلابد فيها من يبس جميع الحب. (١) الآخر: الآخر: الآخر: وهدذا هو الأصح والمعتمد عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، ولو كانا متقاربين، وذلك:

ـ لأن من شأن اختلاف البقاع اختلاف وقت التأبير ـ كما يقول الشافعية ـ فلابد من شرط القطع في البستان الأخر.

- أن إلحاق ما لم يبد صلاحه بالذي بدا صلاحه، هو لدفع ضرر الاشتراك، واختلاف الأيدي، وهذا الضرر منتف في البستان الآخر، فوجب امتناع التبعية، كما هو الشأن في البستانين المتباعدين. (٢)

٨٢ - خامسا : إن بدا الصلاح في جنس من الثمر، لم يكف في حل بيع ما لم يبد صلاحه من جنس آخر، فبدو صلاح البلح لا يكفي في حل بيع نحو العنب، وإذا كان في البستان عنب ورمان، فبدا صلاح العنب، لا يجوزبيع الرمان

<sup>(</sup>١) المغني ٢٠٦/٤. وانظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٤٥٧/٤) فقـــد علق اشـــتراط اتحـــاد المجلس في التبعية بقوله: أي لا نوع.

<sup>(</sup>١) المغني ٢٠٦/، وانظر القوانين الفقهية (١٧٣) وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٦، والشرح الكبير للدرديس وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٧٣، وشرح الخرشي على محتصر سيدي خليل، وحاشية العدوي عليه ٥/ ١٨٥

<sup>(</sup>٢) تحف المحتاج ٤/ ٤٥٧، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٦، والمغني ٤/ ٢٠٦، ٢٨٨، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ٢/ ١٥٤، والقوانين الفقهية (١٧٣)، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٦

حتى يبدو صلاحه، نص على هذا المالكية، وهـومتفق عليه، فلوباع كذلك وجب شرط القطع في ثمر الآخر.

٨٣ - ألحق الفقهاء المقاثىء بالثمر، في الاكتفاء ببدو بعضها، لجواز بيع كلها، وذلك بأن تكبر وتطيب للأكل، وصرح المالكية بأن هذا الحكم مختص بهها، فأما الزرع فلا يكفي في حل بيعه يبس بعضه، بل لابد من يبس جميع حبه، وذلك:

ـ لأن حاجة الناس لأكل الثهار رطبة للتفكه بها أكثر.

- ولأن الثمر إذا بدا صلاح بعضه، يتبعه الباقي سريعا غالبا، ومثله نحو القثاء، بخلاف الزرع، وليست الحبوب كذلك، لأنها للقوت لاللتفكه. (١)

لاللتفكه. (١)
وبقي الشافعية والحنابلة على الأصل، وهو
الاكتفاء في الحب ببدو صلاح بعضه وإن قل،
بل صرح ابن حجر بالاكتفاء باشتداد بعض
الحب، ولوسنبلة واحدة، ووجهه: أن الله
تعالى امتن علينا بطيب الشار على التدريج،
إطالة لزمن التفكه، فلوشرط طيب جميعه،
لأدى إلى أن لا يباع شيء، لأن السابق قد
يتلف، أو تباع الحبة، بعد الحبة، وفي كل حرج
شديد. (١)

14. ولم يواجه الحنفية هذه المسألة، وهي السير الطبدو صلاح كل الثمر لصحة بيعه، ولا التفصيلات التي تندرج فيها، لأن مذهبهم في أصلها، وهوبيع الثمر قبل بدو صلاحه (وكذا الحب ونحوه) أنه إن كان بحيث ينتفع به، ولو علفا للدواب، فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا، ويجب قطعه على المشتري في الحال.

وكل الذي تقدم من خلاف الأئمة الثلاثة في اشتراط صلاح كل الثمر، وصلاح كل الحب، إنها هو فيها ينتفع به عند الحنفية، وكله جائز البيع عندهم.

وإنـما اختلف الحنفيـة فيها لا ينتفع به، أكلا ولا علفًا، قبل بدو الصلاح:

فذهب السرخسي وشيخ الإسلام (خواهر زاده) إلى عدم الجيواز في هذه الجرئية، للنهي وعدم التقوم.

والصحيح في المذهب والأصح عند المرغيناني - جواز بيعه أيضا، لأنه ينتفع به مآلا، وإن لم ينتفع به حالا، باعتباره مالا. (١)

لهذا لم يبحث الحنفية شرطية بدو صلاح كل

<sup>(</sup>١) شرح الخرشي ٥/ ١٨٥، وحماشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ٤/٤٦٤، وحاشية الجمل على شرح=

<sup>=</sup> المنهج ٣/ ٢٠٤. وانظر أيضا في التعليل حاشية عميرة على شرح المحلي ٢/ ٢٣٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٧ (١) الهداية وشروحها ٥/ ٤٨٨ و ٤٨٩، وتبيين الحقائق ٤/ ١٢

الثمر ولا بعضه (وكذا الحب) وعبارة متونهم في هذا صريحة، ونصها:

ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها، أوقد بدا، جاز البيع، وعلى المشتري قطعها في الحال، وإن شرط تركها على النخل فسد البيع، وقيل: لا إذا تناهت، وبه يفتى (١)

#### بيع المتلاحق من الثمر ونحوه :

٨٥ - ويتصل ببيع الثمر قبل بدو صلاحه - على الخلاف الذي فيه - مسألة ما إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها، وكانت مما تطعم بطنا بعد بطن، ويغلب تلاحق ثمرها، ويختلط مايحدث منها بالموجود، كالتين والقثاء والبطيخ، وكذا في الزرع كالبرسيم (وهو الفصفصة) وكذا في الورد ونحوه، وتعرف بمسألة الثمر المتلاحق، وفيها بعض الخلاف.

(أ) فمذهب جمه ورالفقهاء، من الشافعية والحنابلة، وظاهر الرواية عند الحنفية، وهو الأصح عندهم قياسا: أنه لا يصح بيعه، وذلك:

لعدم القدرة على التسليم لتعذر التمييز، فأشبه هلاكه قبل التسليم، كما يقول المرغيناني والكمال من الحنفية، واقتصر على صدر التعليل

القاضى زكريا الأنصاري من الشافعية، وعلله

السرخسي بأنه جمع في العقد بين الموجود

والمعدوم، والمعدوم لا يقبل البيع، وحصة

وما لم يخلق من ثمرة النخل، لا يجوز بيعه تبعا لما خلق، وإن كان ما لم يبد صلاحه يجوز بيعه بيعه تبعا لما بدا صلاحه، لأن ما لم يبد صلاحه يجوز إفراده بالبيع في بعض الأحوال كما تقدم، وأما ما لم يخلق فلا. (٢)

٨٦-(ب) ومذهب مالك جوازه، وهو أيضاما أفتى به بعض الحنفية كالحلواني وأبي بكر محمد بن الفضل البخاري وآخرين استحسانا، وذلك بجعل الموجود أصلا في العقد، وما يحدث بعده تبعا له، من غير تقييد بكون الموجود وقت العقد أكثر. ورجحه ابن عابدين ووجهه.

ووجه الاستحسان هو تعامل الناس، فإنهم تعاملوا ببيع ثمار الكرم بهذه الصفة، ولهم في

الموجود غير معلومة. (١) وعلله الحنابلة بأنه ثمرة لم تخلق، فلم يجز بيعها، كما لوباعها قبل ظهورشيء منها، والحاجة تندفع ببيع أصوله.

<sup>(</sup>۱) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٧، والمغني ٤/ ٢٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٢١٧، والدر المختار ٤/ ٣٨، والهداية وفتح القدير ٥/ ٤٨٩، ٢٩٧، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) المغني ٢٠٧/٤

<sup>(</sup>١) شروح الهـــدايـة ٥/ ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ومتن تنــويــر الأبصــار بشرحه الدر المختار ورد المحتار عليه ٤/ ٣٩

ذلك عادة ظاهرة، وفي نزع الناس من عادتهم حرج.

وقد روي عن الإمام محمد ـ رحمه الله ـ أنه أجاز بيع الورد على الأشجار، ومعلوم أن الورد لا يتفتح جملة، بل يتلاحق بعضه إثر بعض . (١)

وبدا من هذا أن جوازبيع المتلاحقات هومن قبيل استحسان الضرورة، عند من أفتى به من الحنفية.

والذين ذهبوا مذهب الجمهور في عدم جواز هذا البيع تمسكوا بالنصوص، ونفوا الضرورة هنا:

ـ لجواز أن يبيع البائع الأصول.

ـ أويشتري المشتري الموجود ببعض الثمن، ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده.

- أويشتري الموجود بجميع الثمن، ويبيح البائع للمشتري الانتفاع بها يحدث منه. ولهذا قرروا أنه لا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص، وهو: النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. (٢)

وفي هذا يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى: لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا، ولاسيها في مثـل دمشق الشام، كثيرة الأشجار والثهار، فإنه

لغلبة الجهل على الناس، لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم، وفي نزعهم عن عادتهم حرج - كما علمت - ويلزم تحريم أكل الشار في هذه البلدان، إذ لا تباع إلا كذلك.

والنبي على إنها رخص في السلم للضرورة ، مع أنه بيع المعدوم ، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا ، أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة ، فلم يكن مصادما للنص ، فلهذا جعلوه من الاستحسان ، لأن القياس عدم الجواز . وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ، ولذا أورد له الرواية عن محمد ، بل إن الحلواني رواه عن أصحابنا ، وماضاق الأمر إلا اتسع ، ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية . (1)

۸۷ ـ والمالكية ، القائلون بالجواز، قسموا هذه
 المتلاحقات، وهي ذات البطون، إلى قسمين:
 ـ ماتتميز بطونه.

\_ وما لا تتميز بطونه.

والـذي لا تتميـز بطـونه قسمان: ما له آخر، وما لا آخر له. وفيها يلي أحكامها:

أولا: ما تتميز بطونه، وهو المنفصل غير المتتابع. وذلك في الشجر الذي يطعم في السنة بطنين متميزين. فهذا لا يجوز أن يباع البطن

<sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية (۱۷۳)، والشرح الكبير للدردير بحاشية السدسسوقي ٣/ ١٨٧. قارن بالسدر المختبار ورد المحتبار ٤/ ٨٣و ٣٩، وتبيين الحقائق ٤/ ٢٢، وشرح الكفاية على الهداية ٥/ ٤٨٩، وفتح القدير ٥/ ٤٩٢

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٤/ ١٢، وانظر رد المحتار ٤/ ٣٩

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ٥/ ٤٩٢، ورد المحتار ٤/ ٣٩

الثاني بعد وجوده وقبل صلاحه ببدو صلاح البطن الأول، وإن كان لا ينقطع الأول حتى يبدو طيب الثاني. وهذا هو المشهور عندهم.

وحكى ابن رشد قولا بالجواز، بناء على أن البطن الشاني يتبع الأول في الصلاح، لكن ابن جزي جعل عدم الجواز في هذه الصورة اتفاقا. (1)

ثانيا: ما يخلف ويطعم بطنا بعد بطن، ولا تتميز بطونه، وله آخر. (أي نهاية ينتهي إليها) كالورد والتين، وكالمقاثىء من الخيار والقثاء والبطيخ والجميز والباذنجان وما أشبه ذلك، فهذا يجوز بيع سائر البطون ببدو صلاح الأول. قال ابسن جزي: خلاف لهم، أي للأئمة الثلاثة. فمن اشترى شيئا من المذكورات، يقضى له بالبطون كلها، ولو لم يشترطها في العقد.

ولا يجوز في هذا التوقيت بشهر ونحوه، لاختلاف حملها بالقلة والكثرة. (٢)

ثالثما: ما يخلف ويطعم بطنه بعد بطن، ولا تتميز بطونه وهي متتابعة، لكن لا آخر ولا

نهاية له، أي إن إخلافه مستمر، فكلما قطع منه شيء خلف غيره، وليس له آخرينتهي إليه، وهـومستمـر طول العـام، كالمـوز في بعض الأقطار فهذا النوع لا يجوز بيعه إلا بضرب من الأجل، وهـوغايـة ما يمكن، ولـوكثر الأجل على المشهـور خلاف الابن نافع الذي حصر الجواز بسنة واحدة، ولمن نفى الزيادة على سنتن.

ومثل ضرب الأجل في الجواز، استثناء بطون معلومة . <sup>(١)</sup>

#### جـ بيع السنين:

۸۸ ـ روی جابسر رضي الله عنه أن النبي ﷺ «نهی عن بیع السنین». (۲) والمراد به أن يبيع ما سوف تثمره نخلة البائع سنتین أو ثلاثا أو أكثر، وذلك لما فیه من الغرر، فهو أولی بالمنع من منع بیع الثهار قبل أن يبدو صلاحها. (۳)

#### د ـ بيع السمك في الماء:

٨٩ ـ ومما ورد النهي عن بيعه للغرر: السمك في
 الماء. وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله

<sup>(1)</sup> نفس المراجع .

<sup>(</sup>۲) حدیث : « نهی عن بیع السنین» أخرجه مسلم (۳/ ۱۱۷۸ ط الحلبی).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير للمناوي ٦/ ٣٠٧

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٧٧، و٨٧٨، وشسرح الخسرشي ٥/ ١٨٥، ١٨٦، والقوانين الفقهية (١٧٣)

<sup>(</sup>۲) القسوانسين الفقهيسة (۱۷۳)، والشسرح الكبسير للدرديسر ۳/ ۱۷۸، وشرح الخرشي ٥/ ۱۸٦

عنه أن النبي على قال: «لا تشتر وا السمك في الماء، فإنه غرر». (١)

وجمهور الفقهاء متفقون على أنه لا يصح بيعه إذا صيد بيعه قبل اصطياده، كما لا يصح بيعه إذا صيد ثم ألتقي في الماء بحيث لا يمكن أخذه إلا بمشقة، وأنه فاسد، لأنه بيع ما لم يملك، وفيه غرر كثير فلا يغتفر إجماعا، ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا بعد اصطياده، فأشبه الطير في المواء، كما أنه مجهول فلا يصح بيعه، كاللبن في الضرع والنوى في التمر. (٢)

ومذهب الحنفية أنه باطل ـ باصطلاحهم فيه ـ ومنهم من ذهب إلى أنه فاسد، إذا بيع بعَرض، لأن السمك يكون حينئذ ثمنا والعرض مبيعا، وإذا دخلت الجهالة على الثمن كان البيع فاسدا، ولم يكن باطلا. فإن بيع بالدراهم والدنانير فهوباطل، لعدم الملك في المبيع، إذ يتعين كون السمك حينئذ مبيعا، والدراهم أو الدنانير ثمنا.

وفيه صور من الجواز بشروط خاصة

وأحكام (١) يرجع في تفصيلها إلى موطنه من مصطلح (غرر).

٩٠ ـ ومثـل بيـع السمك في الماء ، بيع الطير في الهواء ، ولا يختلف الفقهاء في فساده .

وللحنفية -خلاف اللشافعية والحنابلة - تفصيل بين ما إذا كان يرجع بعد الإرسال فيصح، وبين ما إذا كان لا يرجع بعد الإرسال، فلا يصح.

أما بيعه قبل صيده، فباطل عندهم، كما هو الإجماع . (٢)

وانظر بعض أحكامه، وتفصيلاته، وتعليلات الجواز وعدمه في مصطلح (غرر، بيع)

#### ه\_ بيع العبد الآبق:

91 ورد في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله على «نهى عن شراء العبد وهو آبق»(٣) فيحرم عند الجمهور بيعه في الجملة.

وأجاز الحنفية بيعمه ممن هوعنده، أويقدر على أخذه.

<sup>(</sup>١) حديث: «لا تشتروا السمك في الماء...) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٨ ط الميمنية) وصوب الدارقطني والخطيب وقفه. (التلخيص لابن حجر ٣/٧ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٤/ ٤٥، والشرح الكبير للدردير ٣/ ٦٠، وانظر الإشارة إلى نظيره في شرح الخرشي ٥/ ٦٩، ٥٥، والمغنى ٤/ ٢٧٢

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٠٦، وحاشية القليوبي على شرح المحلي ٢/ ١٥٨، والمغني ٤/ ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٠٧، وتبيين الحقائق ٤/ ٤٥، ٤٦، وشرح الخرشي ٥/ ٦٩، وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ٢/ ١٩٨، وكشاف القناع ٣/ ١٦٢

 <sup>(</sup>٣) حديث: «نهى عن شراء العبد وهو آبق...» أخرجه
 ابن ماجة (٢/ ٧٤٠ ط الحلبي) ونقل الزيلعي عن عبدالحق
 الأشبيلي أنسه قال: إسناده لا يحتج به ، نصب الراية
 (٤/ ١٥ ط المجلس العلمي بالهند).

وقيد الشافعية الجواز ببيعه لمن يقدر على رده بلا مشقة لا تحتمل عادة، وبلا مؤنة لها وقع .

وأطلق الحنابلة عدم الجواز، ولوعلم مكانه أو قدر على تحصيله، فإن حصل في يد إنسان، جاز، لإمكان تسليمه.

وقيس عليه: الجمل الشارد، والفرس العائر، والفرس العائر، (١) والضال إلا من يسهل عليه رده، والمغصوب إلا لقادر على انتزاعه عند الشافعية. وبيعه من الغاصب صحيح قطعا. (٢)

وهناك فروع كثيرة، تراجع في مصطلح: (بيع، غرر).

#### و ـ بيع اللبن في الضرع :

٩٢ - ورد في النهي عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: «نهى النبي على أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن». (٣)

والشوكاني يصرح بأن الفقهاء مجمعون على

فساده للحديث المذكور، وعللوه بأنه مجهول الصفة والمقدار، فأشبه الحمل.

وتردد الحنفية في القول بفساده لاختلاط الملكين، أو بطلانه للشك في وجوده.

ووضع ابن الهام من الحنفية لهذا وأمثاله ضابطا، وهو: أن كل ما بيع بغلافه لا يجوز باستثناء الحبوب في قشرها، (١) وتفصيل أحكامه في (بيع، غرر).

#### ز ـ بيع الصوف وهو على الظهر:

٩٣ ـ ورد فيه الحديث المتقدم آنفا. (ف/٩٢).
 وممن نص على فساده الحنفية، وهو المذهب
 عند الحنابلة.

وذهب أبويوسف إلى جوازه، وهورواية أيضاعن الإمام أحمد، بشرط جزه في الحال، وقال المرداوي: فيه قوة (٢)

وذهب المالكية إلى جوازه بشرط جزه خلال أيام قليلة كنصف شهر. وحجة القائلين بالفساد: النهي الوارد فيه، وأنه من أوصاف الحيوان وهي لا تفرد بالبيع، واختلاط المبيع

<sup>(</sup>۱) نيسل الأوطسار ٥/ ١٤٩، والمسرح الكبير في ذيسل المغني ٢٨/٤، والم غني ٢٨/٤ وكشساف السقناع ١٦٦، والإنصاف ٤/ ٢٠٠، والمدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٠٨، وانظر الهداية وشروحها ٦/ ٥٠، وتبيين الحقائق ٤/ ٤٦، وفتح القدير ٦/ ٥١

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤/ ٣٠١، وجواهر الإكليسل ٢/ ١٦٦، والدسوقي ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>١) الفرس العائر: الشارد. (المصباح)

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ورد المحتار ١١٢/٤، وبدائع الصنائع ٥/١١، وشرح المحلي ٢/٨٥، وكشاف القناع ٣/١٢٠، والمغني ٤/ ٢٧١

<sup>(</sup>٣) حديث: «نهى أن يباع ثمر حتى يطعم...» أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤ ط دار المحاسن) والبيهقي (٥/ ٣٤٠ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي، ورواه غيره موقوفا، وكذا صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس.

بغيره لأنه ينبت من الأسفل، أو اتصاله بالحيوان فلم يجز إفراده كأعضائه، أو الجهالة والتنازع في موضع القطع.

وأبويوسف - رحمه الله - يقيسه على بيع القصيل (الفصفصة، أو البرسيم) وفسر بأنه الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. (١) وفيه تفصيلات وصور تراجع في مصطلح (بيع، غرر، جهالة).

## ح ـ بيع السمن في اللبن:

9. ورد في النهي عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم «... أوسمن في لبن» (٢) ولا يصح هذا البيع، وذلك لاختلاط المبيع بغيره بحيث لا يمتازعنه، وفيه جهالة وغرر، ثم هومن الأشياء التي في غُلُفها، والتي لا يمكن أخذها وتسليمها إلا بإفساد الخلقة. كما يقول ابن الهام من الحنفية باستثناء الحبوب، فلا يصح بيعه. (٣)

ومعنى الثنيا: الاستثناء، وهي في البيع: أن يبيع شيئا ويستثني بعضه، فإن كان المستثنى معلوما، كشجرة معلومة من أشجار بيعت، صح البيع. وإن كان مجهولا كبعض الأشجار، لم يصح. (٢)

فوضع الفقهاء لذلك هذه القاعدة، وهي: أن ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه. وعلق عليها ابن عابدين قوله: هذه قاعدة مذكورة في عامة المعتبرات، مفرع عليها مسائل. (٣)

وأشار الشافعية أيضا إلى هذه القاعدة، وكذا الحنابلة، وساها صاحب الشرح الكبير ضابطا. فقال: وضابط هذا الباب أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردا. (3)

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى عن المحاقلة والمرابنة...» أخسرجه البخاري (الفتح ٥/ ٥٠ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٧٥ ط الحلبي) دون قوله «والثنيا إلا أن تعلم» وأخرج الشطر المذكور الترمذي (٣/ ٥٨٥ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥/ ١٥٠

 <sup>(</sup>٣) انظر الدر المختار ٤/ ٤٠، وانظرها أيضا في تبيين الحقائق
 ١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨١، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ٢٩

<sup>(</sup>١) الهداية وشروحها ٦/ ٥٠، ٥١، وتبين الحقائق ٤/ ٤٦، وبدائع الصنائع ٥/ ١٦٦، وكثباف القناع ٣/ ١٦٦، والمغني ٤/ ٢٧٦، ونيل الأوطار ٥/ ١٥٠، والمصباح المنير. مادة: «قصل».

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه (ف٩٢)

<sup>(</sup>٣) انظر تبيين الحقائق وحماشية الشلبي عليه ٤٦/٤، ونيل الأوطار ٥/ ١٥٠، وفتح القدير ٦/ ٥١

٩٦ ـ وإليك بعض التطبيقات :

(أ) لوباع هذا القطيع إلا شاة غير معينة ، لم يصح في قول أكثر أهل العلم ، وذلك للحديث المذكور في النهي عن بيع الثنيا إلا أن تعلم ، ولأنه مبيع مجهول فلم يصح ، فصار كما لوقال : بعتك شاة تختارها من هذا القطيع . وكذلك لو باع بستانا إلا شجرة غير معينة . (1)

ومالك ـ رحمه الله ـ أجاز ذلك، فللبائع عنده أن يبيع البستان، ويستثنى خمسا من شجراته، لأن البائع ـ في الغالب ـ يعرف جيد شجر بستانه ورديئه، فلا يتوهم فيه أنه يختار ثم ينتقل، بخلاف المشتري الذي يتوهم فيه التنقل من واحدة إلى أخرى، ويؤدي إلى التفاضل بين الطعامين إن كانا ربويين أو التفاضل بين الطعامين إن كانا ربويين أقل أحدهما، لأن المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل عنه أو أكثر أو مساويا، والشك في التهائل كتحقق التفاضل، ويؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه إن كانا مكيلين أو أحدهما. (1)

(ب) لوباع هذه الصبرة من القمح ونحوه، إلا قفيزا أو رطلا:

- جاز ذلك عند الحنفية ومالك، وهورواية عن أحمد، لأن الثنيا هنا معلومة، فصاركما لو

(١) المدر المختبار ورد المحتبار ٤/ ٤١، والشرح الكبير في ذيل

المغنى ٤/ ٢٩ ، ٣٠

(۲) شرح الخرشي ۵/ ۷۳، ۷۶

(٣) رد المحتار ٤/ ٤

استثنى منها جزءا مشاعا \_ كما سيأتي \_

- ومذهب أحمد أنه لا يجوز، لأن المبيع إنها علم بالمشاهدة لا بالقدر، والاستثناء يغير حكم المشاهدة، لأنه لا يدرى كم يبقى في حكم المشاهدة، فلم يجز. (١)

(ج) لوباع هذا القطيع إلا شاة معينة ، أو باع هذا البستان إلا شجرة بعينها جاز ذلك ، لأن المستثنى معلوم ، ولا يؤدي إلى الجهالة . والمبيع معلوم بالمشاهدة ، لكون المستثنى معلوما ، فانتفى المفسد . (٢)

## (د) \_ لو باع الصبرة إلا أرطالا معلومة:

- جاز عند الحنفية، لأنه يصح إيراد العقد عليها، إذا علم أنه يبقى أكثر من المستثنى، ويكون استثناء القليل من الكثير، كما لو استثنى رطلا واحدا. وكذا يصح عندهم لوكان استثناء الأرطال المعلومة من ثمر على رؤ وس النخل، في ظاهر الرواية. (٣)

- وعند أحمد - وهورواية عن أبي حنيفة ، وهي الأقيس بمذهب - لا يجوز هناكما في الصورة الأولى ، إن جهل المتعاقدان كمية

<sup>(</sup>١) السدر المختسار ٤/ ٤١، والشسرح الكبسير في ذيسل المغني ٣٠ /٣. وعزاه إلى مالك وغيره

 <sup>(</sup>٢) السدر المختسار ٤/ ٤١، والشسرح الكبسير في ذيبل المغني
 ٤/ ٣٠، وكشاف القناع ٣/ ١٦٨

أرطالها، لأن الجهل بذلك يؤدي إلى الجهل بها يبقى بعد المستثنى . (١)

(هـ) لو استثنى جزءا غير معين بل شائعا، كربع وثلث، فإنه صحيح بالاتفاق، للعلم بالمبيع في أجزائه، ولصحة إيراد العقد عليها. (٢)

(و) لوباعه أرضا أو دارا أو ثوبا، إلا ذراعا:

- فمذهب الشافعية والحنابلة، وأحد قولين للصاحبين من الحنفية أنه: إذا كان المتعاقدان يعلمان عدة أذرع الأرض أو الدار أو الشوب، كعشرة - مثلا - صح البيع، وكان المذكور مشاعا فيها، كأنه استثنى العشر، وإن كانا لا يعلمان (كلاهما أو أحدهما) لم يصح، لأن المبيع ليس معينا ولا مشاعا، فيكون مجهولا. (٣)

٩٧ ـ ويمكن تطبيق قاعدة: ما جاز إيراد العقد على عليه بانفراده صح استثناؤه من العقد، على هذه الصورة كها ذكرها الحنفية، وهي: ما إذا باعه عشرة أذرع من دار أو أرض هي مائة ذراع، سواء أكانت تحتمل القسمة أم لا:

- فأبوحنيفة لا يجيز العقد لجهالة الموضع، لأن البيع وقع على قدر معين من الأرض

لا على شائع، والدار تتفاوت جوانبها وأجزاؤ ها، وهذه جهالة مفضية إلى النزاع، وإذا لم يصح إيراد العقد عليه لم يصح استثناؤه من العقد، بخلاف مسألة الصبرة، لعدم تفاوت أجزائها.

- والصاحبان يقولان: إذا سمى جملة الذرعان صح، وإلا لم يصح، للجهالة - كما تقدم -

والصحيح من مذهبها جواز العقد، وإن لم يبينا جملة مساحة الأرض بالذرعان، لأن هذه الجهالة بيدهما إزالتها فتقاس وتعلم نسبة العشرة المبيعة منها، ويكون البيع شائعا في الأرض كلها. (١)

وإذا صح إيــراد العقـد على العشــرة، جاز استثناؤ ها منه

4A ـ لوباع شاة واستثنى حملها لم يصح البيع اتفاقا، وكذا لو استثنى بعض أعضائها، لأنه لا يجوز إفراد المذكور بالعقد، فكذا لا يجوز استثناؤه منه، فصار شرطا فاسدا ـ كما يقول ابن عابدين ـ وفيه منفعة للبائع، فيفسد البيع. (٢)

<sup>(</sup>۱) انظـر الـدر المختـار ورد المحتـار ٤/ ٣١، ٣٢، وبـدائـع الصنائع ٥/ ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) السدر المختسار ورد المحتسار ٤/ ٤٠ و٤١ و١٠٧، وتبيين الحقائق ٥٨/٤، والقوانين الفقهية (١٦٩)، وشرح المحلي على المسنهاج ٢/ ١٨١، وتحسفة المحتساج بشسرح=

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ١٦٩، وانظر الشرح الكبير في ذيل المغني ٢٠/٤

<sup>(</sup>٢) انظر رد المحتار ٤/ ٤١، وكشاف القناع ٣/ ١٦٨

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٢، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٦١، وكشاف القناع ٣/ ١٧٠، ١٧١

وجوز الحنابلة استثناء رأس الحيوان المأكول، وجلده وسواقطه وسلَبه (۱) وأطرافه، لأن النبي على «لما خرج من مكة - أي مهاجرا - إلى المدينة، ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضي الله عنها مروا براعي غنم، فاشتريا منه شاة، وشرطا له سَلَبها» (۲) ويلحق الحضر بالسفر عندهم كما نصوا عليه. وعن مالك صحة استثناء المذكورات في السفر دون الحضر، لأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط، فجوز له شراء اللحم دونها. (۳)

## أسباب النهى غير العقدية :

99 ـ ويسراد بها: ما لا يتعلق بمحل العقد، ولا بوصف ملازم للعقد بحيث لا ينفك عنه، بل يتعلق بأمر خارج عن ذلك، فها هو بركن ولا بشرط. (٤)

= المنهاج بحاشيتي الشرواني والعبادي ٢٠٧/٤، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٨٣/٣، وكشاف القناع ٣/ ١٧٢، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ٣١، ٣٢

(١) السلب من الذبيحة: إهابها وأكرعها وبطنها.
 (القاموس).

(٢) انظر كشاف القناع ٣/ ١٧١، والمغني ٤/ ٢١٤، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٣٣

(٣) انظر كشساف القنساع ٣/ ١٧١ ، والمغني ٤/ ٢١٤ ، والدسوقي ٣/ ١٨

(٤) قارن بحاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٨٥) نقلا عن القليوبي.

ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى هذين النوعين:

النوع الأول: ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر: مادي أو معنوي، خاص أو عام. وذلك كالغبن، وبيع المسلم على بيع أخيه، وبيع السلاح من أهل الحرب.

النوع الآخر: ما يؤدي إلى مخالفة دينية بحتة، أوعبادية محضة، كالبيع عند أذان الجمعة، وبيع المصحف من الكافر.

النوع الأول: الأسباب التي تؤدي إلى الضرر المطلق

١٠٠ ـ من أهم ما يشمله هذا النوع، البيوع
 الأتية:

أ ـ التفرقة بين الأم وبين ولدها في بيع الرقيق:

١٠١ ـ اتفق الفقهاء على منع هذا البيع،
لثبوت النهي عنه في السنة فمن ذلك: حديث
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال
رسول الله على «ملعون من فرق بين والدة
وولدها». (١)

وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) حديث « ملعون من فرق بين والدة وولدها... » أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٧ ط دار المحاسن). وقال ابن القطان: الحديث لا يصح. نصب الراية (٤/ ٢٥ ط المجلس العلمي بالهند).

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرّق بين والدة وولدها، فرّق الله بينه وبين أُحِبَّته يومَ القيامة». (١)

#### مذاهب الفقهاء في حكم هذا التفريق:

1.۲ \_ هذا التفريق غير جائز \_ بوجه عام، وعلى التفصيل الآتي في أحواله \_ عند عامة الفقهاء:

مذهب الجمهور: مالك، والشافعي وأحمد أن التفريق بالبيع حرام.

وعند مالك: يجب فسخه، وإن لم يمكن جمعها في حوز (أو ملك واحد). على تفصيل بين عقود المعاوضات وغيرها سيأتي:

وعندهما (الشافعي وأحمد): البيع باطل. وفي قول للشافعية: يمنع من التفريق.

ومذهب أبي حنيفة ومحمد، أن البيع جائز مفيد للحكم بنفسه، لكنه مكروه، والبائع آثم بالتفريق.

ومذهب أبي يوسف أن البيع فاسد في الوالدين والمولودين، جائز في سائر ذوى الأرحام.

وروي عنه أن البيع فاسد في جميع ذلك.

(۱) حديث : « من فرق بين والدة وولدها. . . » أخرجه الترمذي (۳/ ۵۱۱ ط الحلبي) وصححه الحاكم (۱/ ۵۵ ط

دائرة المعارف العثانية).

وتفصيل أدلة هذه الاتجاهات تنظر في مصطلح (رق).

1.۳ ـ هذا ومـ ذهب الحنفية والحنابلة تعميم التحريم، بحيث يشمل كل تفريق بين كل ذي رحم محرم.

ومذهب المالكية قصره على التفريق بالبيع بين الأم الوالدة وبين ولدها الصغير الذي لم يثغر (أي لم يبدل أسنانه) فقط.

والشافعية قصروه على قرابة الولاد مهما نزل، إذا كان الولد صغيرا حتى يميز ويستقل بنفسه، في طعامه وشرابه، ولو لم يبلغ سبع سنين. (١)

وتفصيل الأدلة في مصطلح (رق).

حكم التفرقة بين الحيوان الصغير وبين أمه:

1.4 ـ الراجح عند المالكية ، جواز التفرقة بين الحيوان البهيمي وبين أمه ، وأن التفريق الممنوع خاص بالعاقل . ويروى عن ابن القاسم منهم : المنع من التفرقة بين الأم وبين ولدها في الحيوان أيضا ، وهو ظاهر الحديث ، حتى يستغني عن أمه بالرعى .

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢، وتبيين الحقائق ٤/ ٦٨، والهداية مع شروحها ٦/ ١٠٨، والمغني ٣/ ٣٠٧، وكفاية الطالب ٢/ ١٤٧، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٧٧، ٧٧، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج بحاشيتي الشرواني والعبادي ٤/ ٣١٠، ٣٢٠

فعلى هذا، لوفرق بينها بالبيع لم يفسخ، ويجبران على جمعها في حوز، وليس هذا كتفريق العاقل. (١)

١٠٥ ـ وهذا الذي منع منه ابن القاسم، هو مذهب الشافعية أيضا، الذين نصوا على أن التفريق بين البهيمة وولدها حرام.

ثم فصلوا في المسألة، وقالوا:

يكره ذبح الأم التي استغنى الولد عن لبنها، ولا يصح ويحرم ذبحها إن لم يستغن عن لبنها، ولا يصح البيع ولا التصرف، ولو لم يكن الحيوان مأكولا. وذبح الصغير وهو مأكول حلال قطعا. وبيعه ممن يظن أنه يذبحه قبل استغنائه، وكذلك بيع الأم قبل استغنائه باطل وإن قال ابن حجر بحله لنه ربه لا يقع الذبح حالا أو أصلا، فيوجد المحذور، وشرط الذبح على المشتري غير صحيح. (٢)

نعم، إذا علم المشتري أن البائع نذر ذبحه، وشرط البائع على المشتري الذبح، صح البيع، وكان ذلك افتداء، ووجب على المشتري ذبحه، فإن امتنع ذبحه القاضي، وفرقه الذابح على الفقراء. وبيع الولد المستغني عن أمه

(۱) كفياية الطالب وحاشية العدوي عليها ٢/ ١٤٧، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٤، وانظر شرح الحرشي وحاشية العدوي عليه ٥/ ٧٩
(٢) حاشية القليوبي على شرح المحلي ٢/ ١٨٥

مكروه إلا لغرض الذبح. وذبحها كليها لا يحرم. (١)

ولم نجد للحنفية والحنابلة كلاما في هذه المسألة.

ب ـ بيع العصير لمن يتخذه خمرا:

١٠٦ ـ المراد بالعصير : عصير العنب، أي معصوره المستخرج منه.

وقد ذهب الفقهاء مذاهب مختلفة في الحكم التكليفي في هذه الجزئية.

فذهب المالكية والحنابلة إلى حرمة هذا البيع، وهو الأصح والمعتمد عند الشافعية إن كان يعلم أو يظن أيلولته إلى الخمر، فإن شك كره. ونحوه قول للصاحبين - أشار الحصكفي لتضعيفه - بأنه مكروه، والكراهة إن أطلقت عند الحنفية للتحريم. (٢)

وعبارة المالكية: وحرم على المكلف بيع العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا. وقد استدلوا

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحاشيتا الشرواني والعبادي علي سرح المحلي علي شرح المحلي ٢/ ١٨٥، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ١٨٥، ٣٧ (٢) الدر المختار ورد المحتار ٥/ ٢٥٠، والهداية وشروحها ٨/ ٤٩٣، والمسرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه ٢/ ٧، وشرح الخرشي ٥/ ١١. وانظر شرح المحلي عليه ٢/ ٧، وحاشية القليوبي عليه ٢/ ١٨٤، والمغني على المنهاج، وحاشية القليوبي عليه ٢/ ١٨٤، والمغني ٤/ ٣٨٧، والإنصاف ٤/ ٣٢٧.

بقوله تعالى: ﴿ولا تَعَاونوا على الإِثمِ والعُكدوانِ ﴾(١) قال ابن قدامة: وهذا نهي يقتضي التحريم.

واستدلوا كذلك بحديث « لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وباتعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها». (٢)

ووجه الاستدلال كما يقول عميرة البرلسي: أنه يدل على تحريم التسبب إلى الحرام. (٣)

ولما روي عن ابن سيرين، أن قيها كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمره بقلعه، وقال: «بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر». ولأنه يعقد البيع على عصر لمن يعلم أنه يريده للمعصية، فأشبه إجارة الرجل أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها. (٤)

والقول الآخر للشافعية: أنه مكروه. والبيع صحيح على القولين.

وذهب أبوحنيفة إلى أن هذا البيع جائز، وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري، ونقل عن هذا قوله: «بع الحلال ممن شئت» (١) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ الله البيعَ ﴾ (١) وقد تم بأركانه وشروطه.

ولأن المعصية لا تقوم بعينه، بل بعد تغيره بشربه، وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل، وليس الحمل من ضرورات الشرب، لأن الحمل قد يوجد للإراقة والتخليل بالصب في الخل، فليست المعصية من لوازم الحمل، في الخل، فليست المعصية من لوازم الحمل، وصار كالاستئجار لعصر العنب، وهذا قياس وقولها استحسان كها قال الكرلاني. لكن يبدو أن المذهب مع ذلك أنه مكروه تنزيها، وأنه خلاف الأولى، فقد قال صاحب الهداية: فلا بأس ببيع العصير عمن يعلم أنه يتخذه فرالاً وكلمة لا بأس لكراهة التنزيه، فتركه أولى.

وقــول أبي حنيفــة هذا، هو المـذهب عنــد الحنفية، وهو الذي عليه المتون.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٢

<sup>(</sup>٢) حديث: «لعنت الخمر...» أخرجه ابن ماجة (٢/ ١١٢٢) ط الحلبي) من حديث ابن عمسر، وصححه ابن السكن، التلخيص لابن حجر (٣/ ٧٧ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية عميرة على شرح المحلي في ذيل حاشية القليوبي عليه ٢/ ١٨٤، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣٣/٣

<sup>(</sup>٤) المغنى ٤/ ٢٨٤

<sup>(</sup>١) الدر المختار ٥/ ٢٥٠، والمغني ٤/ ٢٨٣

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) الهداية بشروحها ٨/ ٤٩٣ ، وانظر في التعليل والتفصيل في القياس والاستحسان شرح الكفاية على التخصيص في الموضع نفسه.

اشتراط علم البائع بقصد المشتري اتخاذ العصير للخمر:

1.۷ \_ اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلولم يعلم لم يكره بلا خلاف، كها ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الأنف الذكر.

وكذلك قال ابن قدامة: إنها يحرم البيع إذا علم البائع قصد المستري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك.

أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية (١).

١٠٨ - أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم:

- فمنذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة.

- ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه . (٢)

حكم بيع العصير لذمي يتخذه خرا:

1.9 - إن مقتضى العموم والإطلاق في منع بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وكذا ما عللته الشروح - كما يقول ابن عابدين - أنه لا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما، وأن من ذهب من الفقهاء إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، يرون جوازبيع العصير من الكافر.

والأصح أنهم مخاطبون ولا فرق، وصرح بذلك الحنابلة أيضا.

والشافعية صرحوا بذلك، وقالوا بحرمة البيع للعاصر ولوكان كافرا، لحرمة ذلك عليه، وإن كنا لا نتعرض له بشرطه، أي عدم إظهاره. (١)

### الحكم في بيع العصير وشموله لغيره:

11٠ - عمم جمهور الفقهاء الحكم في بيع العصير ممن يتخذه خمرا، ولم يقصروه على العصير، بل عدوه إلى العنب نفسه وإلى السرطب والزبيب، فهي مشل العصير في التحريم، كلما قصد بها اتخاذ الخمر والمسكر.

فقـال الشافعية : وبيع نحورطب، كعنب، لمتخذه مسكرا.

<sup>(</sup>۱) رد المحتسار ٥/ ٢٥٠، وكشساف القنساع ٣/ ١٨١، وحاشية الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ٤/ ٣١٦، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٩٣.

<sup>(</sup>١) رد المحتسار ٥/ ٢٥٠، والمغني ٤/ ٢٨٤، وتحفسة المحتساج ٤/ ٣١٦، وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ٢/ ١٨٤، والإنصاف ٤/ ٣٢٧. وقال المرداوي فيه: وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) السدر المختسار ورد المحتسار ٥/ ٢٥٠ ، والمغني ٤/ ٢٨٤ ، وشسرح المحلي على المنهاج وحباشية القليوبي ٢/ ١٨٤ ، محساشية المحتساج ٤/ ٣١٦ ، وشسرح المنهج بحساشية الجمل ٣/٣٩

وقال الحنابلة: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، كعنب وكعصير لمتخذهما خرا، وكذا زبيب ونحوه. (١)

وقال المالكية: وكذا يمنع بيع كل شيء، علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز.

وتردد الحنفية في المسألة:

- فذهب صاحب المحيط منهم إلى: أن بيع العنب والكرم ممن يتخذه خمرا لا يكره.

- ونقل القسهتاني عن بعضهم: أن بيع العنب هو أيضا على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه.

فعنده لا بأس به، وهدومكروه تنزيها. وعندهما يمنع، وهو مكروه تحريها. (٢)

حكم بيع العصير لتخذه خرا، من حيث الصحة والبطلان:

111 ـ ذهب الحنفية والشافعية ، والحنابلة في وجه: إلى صحة هذا البيع. وعلله الشافعية بأن النهي ـ المستفاد من حديث لعن العاصر (٣) وإن كان يقتضي الكراهة أو التحريم ، لأن البيع

سبب لمعصية متحققة أو متوهمة ـ لا يقتضى البطلان هنا، لأنه راجع إلى معنى خارج عن ذات المنهي عنه وعن لازمها، لكنه مقتر ن به، نظير البيع بعد نداء الجمعة، فإنه ليس لذاته ولا لازمها، بل هو لخشية تفويتها.

وذهب المالكية إلى: أنه يجبر المشتري على إخراجه من ملكه، من غير فسخ للبيع. (١)

أما الحنابلة فنصوا على: أنه إذا ثبت التحريم، بأن علم البائع قصد المشتري الخمر بشراء العنب، بأي وجه حصل العلم، فالبيع باطل، وذلك لأنه عَقَدَ على عينٍ لمعصية الله تعالى بها فلم يصح، ولأن التحريم هنا لحق الله تعالى فأفسد العقد، كبيع درهم بدرهمين. (٢)

# بيع ما يقصد به فعل محرم:

117 - ذهب الجمه ور إلى أن كل ما يقصد به الحرام، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو عرم، فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. (٣)

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج ۲۰۸، ۳۰۹، وشرح المنهج بحاشية الجمل عليه ۳/ ۸۵، ۹۳، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨٤، ١٨٥، وشرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٠٠، وشرح الخرشي بحاشية العدوي عليه ٥/ ١١

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٨٤، وكشاف القناع ٣/ ١٨١

 <sup>(</sup>٣) المغني ١/ ٢٨٤، وتحفة المحتاج ١/٣١٧، وشرح الدردير
 بحاشية الدسوقي ٣/٧

<sup>(</sup>١) المنهج وشرحه بحاشية الجمل ٩ / ٩٢، و٩٣، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣١٦/٤، وكشاف القناع ٣ / ١٨١.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ٣/٧، ورد
 المحتار ٥/ ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) الحديث في لعن العاصر تقدم في الفقرة (١٠٦)

11٣ ـ فمن أمثلته عند المالكية: بيع الأمة لأهل الفساد، والأرض لتتخذ كنيسة أو خمارة، وبيع الخشب لمن يتخذه صليبا، والنحاس لمن يتخذه ناقوسا.

قال الدسوقي: وكذا يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب، من سلاح أو كراع أو سرج، وكل مايتقوون به في الحرب، من نحاس أو خباء أو ماعون.

وأما بيع الطعام لهم، فقال ابن يونس عن ابن حبيب: يجوز في الهدنة، وأما في غير الهدنة فلا يجوز، والذي في المعيار عن الشاطبي: أن المدنه بالمنع مطلقا، وهو الدي عزاه ابن فرحون في التبصرة، وابن جزي في القوانين القاسم.

وذكر في المعيار أيضا عن الشاطبي: أن بيع الشمع لهم ممنوع، إذا كانوا يستعينون به على إضرار المسلمين، فإن كان لأعيادهم فمكروه. (1)

الما عند الشافعية: بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم، وخشب لمن يتخذه آلة لهو، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة. وكذا بيع سلاح لنحوباغ وقاطع طريق، وديك لمن يهارش به، وكبش لمن يناطح به، ودابة لمن يحملها فوق طاقتها.

كها نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع مسلم كافرا طعاما، علم أوظن أنه يأكله نهارا في رمضان، كها أفتى به الرملي، قال: لأن ذلك إعانة على المعصية، بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (١) المراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (١) لأهل الحرب، أولقطاع الطريق، أوفي الفتنة، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أولتتخذ كنيسة، أو بيت نار وأشباه ذلك، فهذا حرام.

قال ابن عقيل: وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على مسائل نبه بها على ذلك، فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه، يدعوعليه من يشرب المسكر، لا يبيعه، ومن يخترط (يصنع) الأقداح لا يبيعها عمن يشرب فيها (أي الخمر) ونهى عن بيع الديباج (أي الحرير) للرجال. (٢)

117 ـ ذهب أبوحنيفة إلى أنه: لا يكره بيع مالم تقم المعصية به، كبيع الكبش النطوح، والحمامة الطيارة، والخشب عمن يتخذمنه المعازف. بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة، لأن المعصية تقوم بعينه، وهي الإعانة على الإثم

<sup>(</sup>١) الدسوقي ٣/ ٧

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها ٢/ ٣١٧، وحاشية القليوبي على شرح المحلي ٢/ ١٨٤، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣٣/٣

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٨٤ ، وكشساف القنساع ٣/ ١٨١ ، ١٨٢ ، والإنصاف ٤/ ٣٢٧ ، و٣٢٨

والعدوان، وإنه منهي عنه. بخلاف بيع مايتخذ منه السلاح كالحديد، لأنه ليس معدا للقتال، فلا يتحقق معنى الإعانة.

وذهب الصاحبان من الحنفية، إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لأنه إعانة على المعصية، فهومكروه عندهما، خلافا للإمام، وليس بحرام، خلافا لما ذهب إليه الجمهور. (١)

وبحث الحنفية نظير هذه المسألة في الإجارة، كما سبق عند الحنابلة، كما لو آجر شخص نفسه ليعمل في بناء كنيسة، أوليحمل خرا لذمي بنفسه أوعلى دابته، أوليرعى له الخنازير، أو آجر بيتا ليتخذ بيت نار، أو كنيسة أوبيعة، أو يباع فيه الخمر، جازله ذلك عند أبي حنيفة، يباع فيه الخمر، جازله ذلك عند أبي حنيفة، لأنه لا معصية في عين العمل، وإنها المعصية بفعل المستأجر، وهو فعل فاعل مختار كشربه الخمر وبيعها، ففي هذا يقول المرغيناني: إن الجمر وبيعها، ففي هذا يقول المرغيناني: إن الإجارة ترد على منفعة البيت (ونحوه) ولهذا وإنها المعصية فيه، وإنها المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه، وإنها المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه، فقطع نسبته عنه. (٢)

ويرى الصاحبان كراهة ذلك، لما فيه من الإعانة على المعصية.

وطرح بعض الحنفية هذا الضابط: وهو أن ما قامت المعصية بعينه، يكره بيعه تحريها (كبيع السلاح من أهل الفتنة) ومالم تقم بعينه يكره تنزيها.

# حكم بيع ما يقصد به فعل محرم، من حيث الصحة والبطلان:

11۷ \_ ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والمالكية والشافعية) وهو أيضا احتمال عند الحنابلة إلى: أن البيع صحيح، لأنه لم يفقد ركنا ولا شرطا.

غير أن المالكية نصوا مع ذلك، في مسألة بيع السلاح، على إجبار المشتري على إخراجه عن ملكه، ببيع أو هبة أو نحوهما، من غير فسخ للبيع.

يقول الدسوقي: يمنع أن يباع للحربيين آلة الحسرب، من سلاح أو كراع أو سرج، وكل مايتقوون به في الحرب، من نحاس أوخباء أو ماعون، ويجبرون على إخراج ذلك.

كها نص القليوبي من الشافعية، على أن من باع أمة لمن يكرهها على الزنى، ودابة لمن يحملها فوق طاقتها، فللحاكم أن يبيع هذين على مالكها قهرا عليه.

ومذهب الحنابلة أن هذا البيع باطل، لأنه

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ٥/ ٢٥٠ ـ ٢٥١، والهداية بشروحها ٨/ ٤٩٣، وبدائع الصنائع ٥/ ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) الهداية بشروحها ٨/ ٤٩٣، والدر المختار ٥/ ٢٥٠

عقد على عين لمعصية الله تعالى بها، فلم يصح . (١)

# جـ ـ بيع الرجل على بيع أخيه:

11۸ - من صوره: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر، فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن، أو يقول: أبيعك خيرا منها بثمنها أوبدونه - أي يقول: أبيعك خيرا منها بثمنها أوبدونه - أي بأقل منه - أو يعرض على المشتري سلعة رغب فيها المشتري، ففسخ البيع واشترى هذه. (٢) وقد ثبت النهي في الصحيح عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله حديث ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله وفي لفظ آخر: «لا يبع بعض». (٣) وفي لفظ آخر: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن أحيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن

(۱) حاشيسة المدسوقي على الشسرح الكبير للدردير ٢/٧، والمغني وحساشيسة القليوبي على شرح المجيلي ٢/ ١٨٤، والمغني ٤/ ٢٨٤، والإنصاف ٤/ ٣٢٧، وكشاف القناع ٣/ ١٨١ (٢) فتح القدير ٦/ ١٠٧، ورد المحتار ٤/ ١٣٢، وشرح المنهج بحاشيسة الجمل ٣/ ٩١، والمغني ٤/ ٢٧٨، وتحفة المحتاج ١٨٧/٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٣

وفي لفظ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، حتى يبتاع أويذر». (١)

وفي لفظ: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له». (٢)

وفي لفظ: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه». <sup>(٣)</sup>

#### حکمه:

119 ـ ذهب الشافعية، وهو وجه محتمل عند الحنابلة إلى: أن هذا البيع محرم، لكنه لا يبطل البيع، بل هو صحيح لرجوع النهي إلى معنى خارج عن الذات وعن لازمها، إذ لم يفقد ركنا ولا شرطا، لكن النهي لمعنى مقتر ن به، وهو خارج غير لازم، وهو الإيذاء هنا. هذا تعليل الشافعية.

وتعليل الحنابلة: أن المحرم هو عرض سلعته على المشتري، أو قول ه الذي فسخ البيع من أجله، وذلك سابق على البيع، ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر، فالبيع المحصل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدمي، فأشبه بيع النجش.

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا يبع بعضكم على بيع بعض. . . » أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٧٣ ط السلفية) ، ومسلم (٣/ ١٠٣٢ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حديث: (لا يبع الرجل على بيع أخيه...) أخرجه مسلم (٣/ ١٠٥٤ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث : « لا يبع بعضكم على بيع بعض. . . » أخرجه النسائي (٧/ ٢٥٨ ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح . (٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) حديث : ﴿ لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. . . ) أخرجه البخاري (الفتع ٤/ ٣٥٢ ط السلفية).

وذهب الحنفية إلى أن هذا البيع ونحوه من البياعات مكروه تحريها، قال ابن الهمام: هذه الكراهات كلها تحريمية، لا نعلم خلافا في الإثم، وذلك للأحاديث المذكورة، ولما فيه من الإيحاش والإضرار. (١)

والمذهب عند الحنابلة: أنه غير جائز وهو حرام، ولا يصح هذا البيع، بل هو باطل لأنه منهي عنه، لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، والنهي يقتضي الفساد. (٢)

17٠ ـ وقيد الشافعية والحنابلة البيع المنهي عنه بايلي:

(۱) أن يكون البيع على البيع قبل لزوم البيع، وذلك لبقاء خيار المجلس أو الشرط، وكذا بعد اللزوم في زمن خيار العيب، إذا اطلع المشتري على عيب، على المعتمد عندهم. وهذا معنى قول الحنابلة: أن يكون البيع زمن الخيارين، فلوحدث بعد مضي الخيار ولروم البيع لا يحرم، لعدم تمكن المشتري من الفسخ إذاً، ولا معنى له.

(٢) أن يكون البيع على البيع بغير إذنه له

- كما قالـه القـاضي زكريا ـ (أي بغير إذن البائع الأول، للذي باع على بيع أخيه).

وقيد الحنفية منع البيع على بيع غيره بها إذا تراضى المتبايعان على البيع . (١)

١٢١ ـ وذكر الشافعية بعض الفروع والأحكام،في هذه الجزئية، فقرروا:

- أن الحرمة ثابتة، ولوكان المشتري مغبونا في صفقته، إذ النصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع. وقيد القليوبي الحرمة بها إذا لم يعلم الرضا باطنا.

مشل البيع على البيع، أن يبيع بائع المشتري في زمن الخيار سلعة مثل التي اشتراها. وسبب المنع الخشية من أن يرد المشتري بالخيار السلعة الأولى، كما نص عليه الشافعي رضى الله عنه.

- يمنع البيع على بيع غيره إلى أن يتبين ما يؤول إليه الأمر، بأن يلزم البيع أويعرض المستري عن الشراء، فإن أعرض انتهت مدة المنع، وجاز للغير أن يبيعه.

مثل البيع في التحريم على البيع غيره من مقيلة العقود، كالإجارة والعارية (أي

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج ٤/ ٣١٤ وشرح المحلي على المنهاج مع حاشية القليسوبي ٣/ ٣٨٤ ، وكثيباف القناع ٣/ ١٨٣ ، وشرح وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤/ ٣١٤ ، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٤١ ، وابن عابدين ٤/ ١٣٢

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٦/ ١٠٦\_ ١٠٧ وتحفة المحتاج ٤/ ٣٠٨ و٣٠٩ و٣١٤، وشسرح المحسلي وحساشيسة القليسويي عليه ٢/ ١٨٢ و١٨٤، والمغني ٤/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩

 <sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٧٨، وكشاف القناع ٣/ ١٨٣، والإنصاف
 ٢٧ ٢٣١/٤

الاستعارة) والاقتراض (١) والاتهاب، والمساقاة، والمزارعة، والجعالة. قال الحنابلة: فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير، قياسا على البيع، لما في ذلك من الإيذاء.

بل نص البرماوي من الشافعية أيضا على أن من أنعم عليه بكتاب (عارية) ليطالع فيه، حرم على غيره أن يسأل صاحبه فيه، أي يطلبه من صاحبه ليطالع فيه هو أيضا، لما فيه من الإيذاء، وبنوا على هذا حرمة طلب العارية بعد عقدها مطلقا. (٢)

د ـ السوم، والشراء على شراء أخيه:

١٢٢ \_ أما السوم على السوم فمن صوره:

ما إذا تساوم رجلان، فطلب البائع بسلعته ثمنا، ورضي المشتري بذلك الثمن، فجاء مشتر آخر، ودخل على سوم الأول، فاشتراه بزيادة أو بذلك الثمن نفسه. لكنه رجل وجيه، فباعه منه البائع لوجاهته.

۱۲۳ ـ وأما الشراء على الشراء فمن صوره: أن يأمر شخص البائع بفسخ العقد ليشتريه هو بأكثر، أو يجيء شخص إلى البائع قبل لزوم

العقد، فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي اشترى به، ليفسخ البيع ويعقد معه. (١)

وقيد الحنفية منع هذا الشراء أو السوم بها إذا اتفق المتبايعان على الثمن أو تراضيا، أو جنح البائع إلى البيع بالثمن الذي سهاه المشتري، وأما إذا لم يجنح ولم يرضه، فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد، لأن هذا بيع من يزيد، ولا كراهة فيه، (٢) كها سيأتي.

وقيد الشافعية المنع بأن يكون الشراء قبل اللزوم، أي زمن الخيار - كما عبر القاضي - (٣) أو يكون بعد اللزوم، وقد اطلع على عيب - كما مر في البيع على بيع غيره -

أما الحنابلة فللسوم على السوم عندهم سور:

الأولى: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرم السوم على غير المشتري.

الثانية: أن يظهر منه مايدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم.

الشالشة: أن لا يوجد مايدل على الرضا أو

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٢/ ٣١٤، وحماشية القليوبي على شرح المحلي ٢/ ١٨٤

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٨٤، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤/ ٣١٤

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢، وفتح القدير ٦/ ١٠٧، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها ٤/ ٣١٤، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٩١، والمغني ٤/ ٢٧٨، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤ و١٨٤

 <sup>(</sup>۲) المدر المختار ٤/ ١٣٢، والهمداية بشروحها ٢/٧٠، وتبيين الحقائق ٤/ ٦٠، وبدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢
 (٣) شرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٩١

عدمه، فلا يجوز السوم لغيره أيضا.

الرابعة : أن يظهر منه مايدل على الرضا من غير تصريح. فقال القاضي: لا يحرم السوم.

كما قيده الشافعية أيضا بأن يكون بغير إذن له من المشتري، فلووقع الإذن من أحدهما لم يحرم، لأن الحق لهما وقد أسقطاه، ولمفهوم الخبر

وقسرروا: أن المعتسر إذن المالسك، لا الولي والوصى والوكيل، إن كان فيه ضرر على المالك، وأن موضع الجوازمع الإذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا، فإن دلت على عدمه، وأنه إنها أذِن ضجرا وحنقا فلا، كما قاله الأذرعي منهم . (۳)

١٧٤ \_ هذا الشراء أو السوم بهذه الصور والقيود منهي عنه، غير جائز عند الجميع، لكنه صحيح عند الجمهور، باطل عند الحنابلة إلا في وجه محتمل للصحة عندهم كالجمهور. والحنفية يعنون بعدم الجواز كراهة التحريم، لا الحرمة.

أخيه». (۳)

الحنابلة على الحرمة مع صحة الشراء. حديث

«لا يبع بعضكم على بيع بعض» المتقدم. (١)

وأشار البهوتي إلى أن التحريم بالقياس

ولأن فيه إيذاء، قال المحلي: المعنى في تحريم

ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به

الضرر، فالبيع المحصل للمصلحة أولى. ولأن

ب ـ ودليـل الحنفية على الكراهة مع صحة

الشراء: حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ

«نهى أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد،

وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش

والتصرية، وأن يُسْتام الرجل على سوم

وقرر الحنفية أن هذا الحديث نص في النهي

عن الاستيام، فلا حاجة \_ كما أوضح ابن

الهمام \_ إلى جعل لفظ البيع في حديث: «لا يبع

أحدكم على بيع أخيه » جامعا للبيع والشراء

النهى لحق آدمي، فأشبه بيع النجش. (٢)

فقال المحلى: وفي معناه الشراء على الشراء.

على البيع، ولأن الشراء يسمى بيعا.

ذلك: الإيذاء للعالم بالنهي عنه.

وقال ابن قدامة: يحرم. <sup>(١)</sup>

السابق: «حتى يبتاع أويذر». (٢)

أ ـ فدليل الشافعية، والوجه المحتمل عند

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم (ف١١٨)

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي ٢/ ١٨٤، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤، والمغنى ٤/ ٢٧٩

<sup>(</sup>٣) حديث: « نهى أن يتلقى الركبان . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٥١ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٥٥ ط الحلبي)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>١) المغنى ٤/ ٢٣٦ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم (ف١١٨) وانظر حاشية الشروان على تحفة المحتاج ٤/ ٣١٥

<sup>(</sup>٣) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٩١ و٩٢

مجازا، إنها يحتساج إلى ذلسك لولم يرد حديث الاستيام، ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا به فيكره.

قال الكاساني: والنهي لمعنى في غير البيع، وهو الإيذاء، فكان نفس البيع مشروعا، فيجوز شراؤه، ولكنه يكره. (١)

جـ ودليل الحنابلة على التحريم والبطلان، أن هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. (٢)

١٢٥ ـ وفيــا يلي بعض الفـروع والتفصيـالات
 المتعلقة بالسوم، والشراء على شراء الأخرين:

أ ـ نص الحنفية على أن السوم على سوم الأخرين مكروه، ولوكان المستام عليه ذميا أو مستأمنا. وقالوا: ذكر الأخ في الحديث ليس قيدا، بل لزيادة التنفير، لأن السوم على السوم يوجب إيحاشا وإضرارا، وهو في حق الأخ أشد منعا، فهوكما في قوله في الغيبة: «ذِكْرُك أخاك بها يكره»(٣) إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي. (٤) وقرر الشافعية أن ذِكْر الرجل خرج مخرج

الغالب، كما أن تخصيص الأخ لإثارة الرقة والعطف عليه، وسرعة امتثاله، فغيرهما مثلها. فالندمي والمعاهد والمستأمن مثل المسلم. وخرج الحربي والمرتد فلا يحرم. (١)

ب ـ ألحق الحنفية الإجارة بالبيع في منع السوم على السوم، إذ هي بيع المنافع. (٢)

كما ألحق الحنابلة جملة من العقود، كالقرض والهبة وغيرهما، قياسا على البيع، وكلها تحرم ولا تصح للإيذاء. (٣)

جـ ألحق الماوردي من الشافعية بالشراء على الشراء، تحريم طلب السلعة من المشتري بأكثر والبائع حاضر قبل اللزوم، لأدائه إلى الفسخ أو الندم.

د وكذك قاس الشافعية على كلام الماوردي في التحريم، ما لوطلب شخص من البائع، في زمن الخيار، شيئا من جنس السلعة المبيعة، بأكثر من الثمن الذي باع به، لاسيها إن طلب منه مقدارا لا يكمل إلا بانضهام مابيع منها.

هــ وصرحوا أيضا بحرمة ماذكر، سواء أبلغ المبيع قيمته أم نقص عنها ـعلى المعتمد عندهم ـ

<sup>(</sup>١) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٧٠/٩٠

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ١٣٢

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ١٨٤

<sup>(</sup>۱) فتع القدير ٦/ ١٠٨ ، وتبيين الحقائق ٤/ ٦٧ ، وبدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٧٨. وانظر فيه تفصيلا ووجوها وصورا أربعة.

<sup>(</sup>٣) حديث: ( ذكرك أخاك . . . ) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠١ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٣٢

و-وتكلموا أيضا في مسألة تعريف المغبون في الشراء بغبنه، فصرح ابن حجر بأنه لا محذور في فيه، لأنه من النصيحة الواجبة، لكنه استظهر أن محله في غبن نشأ عن نحوغش البائع، فلم يبال بإضراره، لأنه آثم. بخلاف ما إذا نشأ لا عن نحو تقصير منه، لأن الفسخ ضرر عليه، والضرر لا يزال بالضرر.

وصرح الشرواني بأنه إذا علم المشتري الثاني بالمبيع عيبا، وجب إعلام المشتري به، وهذا صادق بها إذا كان البائع جاهلا بالعيب، مع أنه لا تقصير منه حينئذ، ولا فرق بين هذا وبين الغبن، لأن الملحظ حصول الضرر، وأشار إلى أن هذا مجل تأمل، ورأى أن وجوب النصيحة يقتضي وجوب تعريف المغبون، وإن نشأ الغبن من تقصيره، ولكنها تحصل بالتعريف من غير بيع. (١)

177 ـ واستثنى الفقهاء بيع المزايدة بالمناداة، ويسمى بيع الدلالة . (٢) ويسمى أيضا: المزايدة . استثنوها من الشراء على الشراء، ومن السوم على سوم أخيه .

وهي: أن ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها.

وهذا بيع جائز بإجماع المسلمين، كما صرح به الحنابلة، فصححوه ولم يكرهوه. وقيده الشافعية بأمرين: أن لا يكون فيه قصد الإضرار بأحد، وبإرداة الشراء، وإلا حرمت الزيادة، لأنها من النجش. (١)

# ١٢٧ ـ ودليل جواز بيع المزايدة:

ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي على يسأله فقال له: «مافي بيتك شيء؟ قال: بلى! حِلْس يلبس بعضه، ويبسط بعضه، وقَعْب يشرب فيه الماء.

قال: ائستني بهما. فأساه بهما، فأخدهما رسول الله على وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم؟ مرسين أو ثلاثا، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما، فائتني به. فأتاه به، فشد رسول الله على عودا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم،

<sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية (۱۷۵)، والدر المختار ١٣٣/، وتحفة المحتساج ١٤٤٤، والمغني ١٧٩٤، وكشساف القنساع ٣/ ١٨٣، وحاشية الجمل على شروح المنهج ٣/ ٩١

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها ٢١٤/٤، ٣١٥،

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٤/ ١٣٣

فاشترى ببعضها ثوبا، وببعضها طعاما، فقال له رسول الله على: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لشلائة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع». (1)

قال الكاساني في تعليقه على هذا الحديث: وماكان رسول الله على ليبيع بيعا مكروها. (٢)

- والدليل الثاني: أن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة. (٣)

- وأنه بيع الفقراء، كما قال المرغيناني، والحاجة ماسة إليه. (٤)

- ولأن النهي إنها ورد عن السوم حال البيع، وحال المزايدة خارج عن البيع. (°)

وتفصيل أحكام (المزايدة) في مصطلحها.

هـ النجش:

١٢٨ ـ النَـجْش هوبسكـون الجيم مصـدر،

وبالفتح اسم مصدر، (١) ومن معانيه اللغوية:

الإثارة. يقال: نُجَش الطائر: إذا أثاره من

مكانه. قال الفيومي: نجش الرجل ينجش

نجشا: إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها، وليس

قصده أن يشتريها، بل ليغرغيره، فيوقعه فيه،

وأصل النجش: الاستتار، لأن الناجش

وقد عرفه الفقهاء بأن يزيد الرجل في الثمن

وقد ورد النهي عنه، في حديث أبي هريرة

رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تلقوا

الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض،

ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا

ولا يريد الشراء، ليرغب غيره. أو أن يمدح

يستر قصده، ومنه يقال للصائد: ناجش

وكذلك في النكاح وغيره.

المبيع بها ليس فيه ليروّجه . (٣)

لاستتاره . (۲)

الغنم». (٤)

<sup>(</sup>۱) السدر المختبار ٤/ ١٣٢، وتبيين الحقبائق ٤/ ٦٧، وفتيح القسديسر ٦/ ٦٧، وشرح السدرديس ٣/ ٦٧، وحباشية المحتاج ٤/ ٣١٥، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٢٩

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، مادة: «نجش».

<sup>(</sup>٣) الهداية بشروحها ٦/٦٠٦، وبدائع الصنائع ٥/ ٣٣٣، وابن عابدين ٤/ ١٩٣، والشرح الكبير للدردير ٣/ ٢٨، وشرح الخبرشي ٥/ ٨٨، وتحفة المحتاج ٤/ ٣١٥، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨٤، والمغني ٤/ ٢٧٨

<sup>(</sup>٤) حديث: « لا تلقوا السركبان ولا يبيع بعضكم على=

<sup>(</sup>۱) حديث: «إن المسألة لا تصلح ... » أخسرجه أحمد (٣) ١١٤ ط الميمنية) وقال ابن حجر: أعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه . التلخيص الحبير (٣/ ١٥ ط شركة الطباعة الفنية) .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ١٨٣

<sup>(</sup>٤) الهداية بشسروحها ٦/ ١٠٨، وتبيين الحقائق ٤/ ٦٧ و٦٨

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣/ ١٨٣

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله ﴿ عَلَيْ نَهِي عَنِ النَّجِشُ ﴾ (١)

أ فم ذهب جمه ورالفقهاء: أنه حرام، وذلك لثبوت النهي عنه، على ماسبق. ولما فيه من خديعة المسلم، وهي حرام.

ب ـ ومــذهب الحنفية: أنه مكروه تحريما إذا بلغت السلعة قيمتها، أما إذا لم تبلغ فلا يكره، لانتفاء الخداع. (٢)

ذلك حكمه التكليفي. أما حكمه الوضعى:

أ فم ذهب جمه ورالفقهاء، من الحنفية والشافعية، والصحيح عند الحنابلة: أن البيع صحيح، لأن النجش فعل الناجش لا العاقد، فلم يؤ ثر في البيع، والنهي لحق الأدمي فلم يفسد العقد، كتلقي الركبان وبيع المعيب والمدلس، بخلاف ماكان حقا لله، لأن حق العبد ينجبر بالخيار أو زيادة الثمن.

ب\_ومذهب مالك، وهورواية عن أحمد: أنه

لا يصح بيع النجش، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد.

ومع ذلك فقد نص الفقهاء على خيار الفسخ في هذا البيع:

- فالمالكية قالوا: إن علم البائع بالناجش وسكت، فللمشتري رد المبيع إن كان قائما، وله التمسك به، فإن فات المبيع فالواجب القيمة يوم القبض إن شاء، وإن شاء أدى ثمن النجش.

وإن لم يعلم البائع بالناجش، فلا كلام للمشتري، ولا يفسد البيع، والإثم على من فعل ذلك. وهذا قول عند الشافعية، حيث جعلوا للمشتري الخيار عند التواطؤ.

- والأصح عند الشافعية أنه لا خيار للمشتري لتفريطه.

ويقول الحنابلة: البيع صحيح سواء أكان النجش بمواطأة من البائع أم لم يكن، لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فالخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء، كما في تلقي الركبان، وإن كان يتغابن بمثله فلا خيار له. (١) وفيه أحكام تفصيلية تراجع في مصطلح: (نجش).

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢٧٨، والشرح الكبير للدرديسر، وحاشية المدسوقي ٣/ ٦٨، وشرح الخرشي ٥/ ٨٢ و٨٣، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨٤، وتحفة المحتاج ٤/ ٣١٦

<sup>=</sup> بعض. . . » أخرجه البخاري (الفتح ١١٥٥ ط الحلبي) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى عن النجش...» أخرجه مسلم (۲) حديث: « الحلبي).

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٧٨، والقوانين الفقهية (١٧٥)، وتحفة المحتاج ٤/ ٣٠٨، ٣١٥، والدر المختار ٤/ ١٣٢، والهداية وشرحا فتح القدير والعناية ٦/ ١٠٦

و - تلقى الجلب أو الركبان أو السلع:

179 ـ عبر الحنفية بتلقي الجلب، وعبر المالكية بتلقي السلع. قال خليل : كتلقي السلع أو صاحبها. وعبر ابن جزي منهم بتلقي السلعة. وعبر الشافعية والحنابلة بتلقي الركبان.

والتلقي: هو الخــروج من البلد التي يجلب إليها القوت<sup>(١)</sup> (ونحوه).

والجلب - بفتحتين - بمعنى الجالب، أوهو بمعنى المجلوب، فهو فعل بمعنى مفعول، (٢) وهو ما تجلبه من بلد إلى بلد، وهذا هو المراد بتلقي السلع في تعبير المالكية.

كها أن الركبان ـ في تعبير الشافعية والحنابلة ـ جمع راكب، والتعبير به جرى على الغالب، والمراد القادم ولو واحدا أو ماشيا . (٣)

# حكم التلقي التكليفي:

۱۳۰ ـ ذهب جمه ور الفقهاء إلى أن بيع التلقي محرم، لشوت النهي عنه في قوله ﷺ: «لا تلقوا الجلّب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى

سيده (أي صاحبه) السوق فهو بالخيار». (١)

والحنفية ذهبوا إلى كراهة التلقي، وذلك للضرر أو الغرر، أو كها قال الكاساني: لأن البيع مشروع في ذاته، والنهي في غيره، وهو الإضرار بالعامة على التفسير الأول ـ الذي ذكرناه عندهم ـ وتغرير أصحاب السلع على التفسير الثاني، فإذا لم يكن هناك ضرر أو غرر فلا بأس، ولا يكره، كها صرح بذلك المرغيناني والكرلاني والكاساني والزيلعي والحصكفي، لانعدام الضرر. (٢)

فقول ابن قدامة: وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسا، وسنة رسول الله على أحق أن تتبع. (٣) ليس على إطلاقه. وفسخ المكروه \_ من البياعات \_ واجب على كل واحد منها، لرفع الإثم، وهي عند الإطلاق عندهم للتحريم، كما هنا، وكما في كل بيع مكروه.

# حكم التلقي الوضعي:

1٣١ ـ ذهب جمه ور الفقهاء إلى أن بيع التلقي صحيح، ولا يفسخ العقد به. ونقل ابن قدامة

<sup>(</sup>١) انظر الشرح الكبير للدردير ٣/ ٧٠

 <sup>(</sup>۲) المصباح المنير. مادة وجلب، والدر المحتار ورد المحتار
 ۱۳۲/٤

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتماج ٤/ ٣١١، وفتح القدير ٦/ ١٠٧، وبدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢، ورد المحتار ٤/ ١٣٢، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤/ ٦٨.

<sup>(</sup>١) حديث: ولا تلقوا الجلب...» أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٧ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) بدائسع الصنسائسع ٥/ ٢٣٢، والهداية وشرح العناية ١٠٧/٦، وتبيين الحقائق ١٨/٤، والدر المختار ١٣٢/٤ (٣) المغنى ٤/ ٢٨١، والدر المختار ٤/ ١٣٤

عن ابن عبدالبر أن البيع صحيح في قول الجميع، وعلل الصحة:

\_ بإثبات الخيار في حديث أبي هريرة

السابق، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.

ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة، يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصراة. وفارق بيع الحاضر للبادي، فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار، إذ ليس الضرر عليه، إنها هو على المسلمين.

- وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد، أن التلقي فاسد، وذلك لظاهر النهي. قال ابن قدامة: والأول أصح. (١)

## ز ـ بيع الحاضر للبادي:

۱۳۲ ـ ورد النهي عنه في أحاديث منها ما رواه جابر رضي الله عنه مرفوعا: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من معضى. (٢)

وقد اختلف الفقهاء في المراد من بيع الحاضر للبادي.فذهب الجمهور إلى أن المراد: أن يكون الحاضر سمسارا للبادي، لما يؤ دي إليه ذلك من الإضرار بأهل البلد لارتفاع السعر، وفسر بغير

ذلك. وللمنع شروط وتفصيلات من حيث الجواز وعدمه والصحة أو البطلان.

وينظر ذلك في مصطلح: (بيع الحاضر للبادي).

النوع الثاني: الأسباب التي تؤدي إلى مخالفة دينية أو عبادية محضة

### أ ـ البيع عند أذان الجمعة :

۱۳۳ - أمر القرآن الكريم بترك البيع عند النداء (الأذان) يوم الجمعة ، فقال تعالى : ﴿ياأيها اللذين آمنوا إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسْعَوا إلى ذِكْر اللَّه وَذَرُوا البيعَ ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (١) والأمر بترك البيع نهي عنه .

ولم يختلف الفقهاء في أن هذا البيع محرم لهذا النص.

غير أن للجمعة أذانين، فعند أي الأذانين يعتبر مورد النهي عن البيع.

أ فمذهب جمهور الفقهاء، ومنهم بعض الحنفية كالطحاوي، أنه الأذان الذي جرى به التوارث، ولم يكن على عهد رسول الله على وهو أذان خطبة الجمعة بين يدي المنبر، والإمام على المنبر، ولهذا قيده

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢٨١، ٢٨٢

<sup>(</sup>٢) حديث (لا يبع حاضر لباد. . . » أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٧ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة/ ٩

المالكية والحنابلة بالأذان الثاني. (١) واستدلوا لذلك بها يلي:

ماروي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال: «كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله على بكر وعمر رضي الله عنها، فلما كان عشمان رضي الله عنه وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء».

وفي رواية « زاد الثاني ».

وفي رواية «على دار في السوق، يقال لها: الزوراء» (٢) وتسمية الأذان الأول في أيامنا، أذانا ثالثا، لأن الإقامة - كما يقول ابن الهمام تسمى أذانا، كما في الحديث «بين كل أذانين صلاة» (٣) - ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة، ويكون ذريعة إلى فواتها، أو فوات بعضها. (٤)

اختيار شمس الأئمة ، أن المنهي عنه هو البيع عند الأذان الأول الذي على المنارة ، وهو الذي يجب السعي عنده ، وهو الذي رواه الحسن عن أبي حنيفة \_ رحمه الله تعالى \_ إذا وقع بعد الزوال .
وعللوه بحصول الإعلام به . ولأنه لو انتظر

ب \_ والقول الأصح والمختار عند الحنفية ، وهو

وعللوه بحصول الإعلام به. ولأنه لو انتظر الأذان عند المنبر، يفوته أداء السنة وسماع الخطبة، وربا تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا من الجامع.

بل نقل الطحطاوي عن صاحب البحر قوله، فيما ذهب إليه الطحاوي: وهو ضعيف. (١)

جـ وهناك رواية عن الإمام أحمد، حكاها القاضي عنه، وهي: أن البيع يحرم بزوال الشمس، وإن لم يجلس الإمام على المنبر.

وهذه الرواية قريبة من مذهب الحنفية ، لكن ابن قدامة قرر أنها لا تصح من وجوه ، وهي : أن الله تعالى على النهي عن البيع على النداء ، لا على السوقت. ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة ، وهو يحصل بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر ، لا بها ذكره القاضي ، وهو

<sup>(</sup>١) الهـدايـة وشـروحها ٢/ ٣٨، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٢/ ٥٤، وشـرح الخـرشي ٢/ ٩٠، وانظـر مايشـير إليـه في القوانين الفقهية (٥٧) وانظر كشاف القناع ٣/ ١٨٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «السائب بن يزيد . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٣٩٣ ط السلفية) ، والسرواية الثنائية للبخاري (٢/ ٣٩٦ ط الحلبي) . وانظر فتح القدير في شروح الهداية ٢/ ٣٨

 <sup>(</sup>٣) حديث: « بين كل أذانين صلاة» أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ١١٠ ط السلفية)، ومسلم (١/ ٣٧٥ ط الحلبي).
 وانظر فتح القدير ٢/ ٣٨
 (٤) كشاف القناع ٣/ ١٨٠

<sup>(</sup>١) الهداية والعناية ٢/ ٣٨، ٣٩، وتبيين الحقائق ٤/ ٦٨ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي (٢٨٢) والدر المختار ٤/ ١٣٢

ولأنــه لوكان تحريم البيــع معلقــا بالـوقت، لما اختص بالزوال، فإن ماقبله وقت أيضا، (١) لأن وقت الجمعة عند أحمد هومابين ارتفاع الشمس

### الحكم التكليفي فيه:

عند الأذان هوللتحريم، صرح به المالكية والشافعية والحنابلة.

أما الحنفية فقد ذكروا أن أقل أحوال النهي الكراهة، وأن ترك البيع واجب، فيكره تحريها من الطرفين: البائع والمشتري على المذهب، ويصح إطلاق الحرام عليه، كما عبر المرغيناني ويفترض تركه، كما عبر الشرنبلالي. (٢)

## قيود تحريم هذا البيع:

١٣٥ ـ إن هذا النهي الـذي اقتضى التحريم أو

أ ـ أنْ يكون المشتغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة ، فلا يحرم البيع على المرأة والصغير والمريض، بل

زوال الشمس، وإن لم يجلس الإمام على المنبر. قدر رمح إلى آخر وقت الظهر.

١٣٤ ـ جمهور الفقهاء على أن النهي عن البيع

الكراهة، مقيد بقيود:

نص الحنفية على أن هذا النهي قد خص منه

من لا جمعة عليه. (١) ومع ذلك، فقد ذكر ابن

أبى موسى - من الحنابلة - روايتين في غير

المخاطبين، والصحيح عندهم أن التحريم

حاص بالمخاطبين بالجمعة. وذلك: لأن الله

نعالى إنها نهى عن البيع من أمره بالسعي، فغير

المخاطبين بالسعى لا يتناولهم النهي . ولأن

تحريم البيع معلل بها يحصل به من الاشتغال عن

ب ـ وأن يكـون المشتغل بالبيع عالما بالنهي، كما

جــ انتفاء الضرورة إلى البيع، كبيع المضطر

مايأكله، وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير،

وإلا فلا حرمة، وإن فاتت الجمعة ـ كما يقول

د\_أن يكون البيع بعد الشروع في أذان الخطبة\_

کما عبر الجمهور <sup>(۲)</sup> أو عنده ـ کما عبر المالکية

هــولم يتعرض الحنفية للتقييد بغير كون الأذان

الجمعة، وهذا معدوم في حقهم.

نص عليه الشافعية.

الجمل من الشافعية.

أيضا.

بعد الزوال.<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) حاشيسة الطحطاوي على مراقى الفلاح (٢٨٢) وشرح المنهج بحياشية الجميل ٢/ ٥٤، والمغنى ٢/ ١٤٦، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٣٢

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢/ ١٤٦، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ٥٥، وكشاف القناع ٣/ ١٨٠ ــ ١٨١ في أمثلة أخرى ذكرت في

<sup>(</sup>٣) شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه ٢/ ٩٠، والهداية وشرح العناية ٢/ ٣٨ و٣٩، ومراقى الفلاح (٢٨٢)

<sup>(</sup>١) المغنى ٢/ ١٤٥

<sup>(</sup>٢) انظر القوانين الفقهية (ص٥٧)، وشرح المهج بحاشية الجمل ٢/ ٥٤، وكشاف القناع ٣/ ١٨٠، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤/ ٦٨، وحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح (٢٨٢)، وانظر الدر المختار (٤/ ١٣١) فقد عبر بكراهة التحريم، والهداية بشروحها (٢/ ٣٨)

قياس غير البيع من العقود عليه في التحريم: ١٣٦ ـ النهي عند الجمهور شامل البيع والنكاح وسائر العقود.

بل نص الحنفية على وجوب ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إلى الجمعة، أو يخل به.

ونص المالكية على أنه يفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة، لانكاح وهبة وصدقة وكتابة وخلع.

ونص الشافعية على حرمة الاشتغال بالعقود والصنائع وغيرها، مما فيه تشاغل عن الجمعة. (١)

وفي قول عند الحنابلة: أنه يحرم غير البيع من العقود، كالإجارة والصلح والنكاح، لأنها عقود معاوضة فأشبهت البيع.

والمذهب عند الحنابلة: تخصيص عقد البيع والشراء فقط بالتحريم وعدم الصحة، بعد الشروع في الأذان الثاني، فتصح عندهم سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها، من القرض والرهن والضهان (الكفالة) ونحوها. لأن النهي ورد في البيع وحده، وغيره لا يساويه

لقلة وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة، ولا يصح قياسه عليه.

ونصوا على أن إمضاء البيع الذي فيه خيار، أو فسخه يصح، ولا يعتبر مجرد الإمضاء والفسخ في الخيار بيعا. (١)

استمرار تحريم البيع حتى انقضاء الصلاة:

1۳۷ ـ لا يكاد الفقهاء يختلفون في أن النهي عن البيع عند الأذان، يستمرحتى الفراغ من الصلاة، ومن نصوصهم في ذلك:

\_ ويحرم البيع والنكاح وسائر العقود، من جلوس الخطيب إلى انقضاء الصلاة. (٢)

- يستمر التحريم إلى الفراغ من الجمعة. (٣)

- ويستمر تحريم البيع والصناعات من الشروع في الأذان الثاني أومن الوقت الذي إذا سعى فيه أدركها من منزل بعيد، إلى انقضاء الصلاة. (٤)

أحكام عامة في البيع عند الأذان:

أولا: حكم بيع من تلزمه الجمعة عمن لا تلزمه: ١٣٨ ـ قرر الفقهاء أن من لا تجب عليه الجمعة

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ١٨١، وانظر المغني ٢/ ١٤٦

<sup>(</sup>۲) القوانين الفقهية (۵۷) وانظر شرح الخرشي ۲/ ۹۰ وانظر بوجه عام مراقي الفلاح (۲۸۳)

<sup>(</sup>٣) حاشية الجمل على شرح المنهج ٢/٤٥

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ١٨١

<sup>(</sup>۱) مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه (۲۸۲)، والقوانين الفقهية (ص٥٥)، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٢/ ٥٤، ورد المحتار ١/ ٥٥، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٢/ ٥٤، وجواهر الإكليل للأبي ١/ ٩٩ ط دار المعرفة. بيروت.

مستثنى من حكم تحريم البيع عند الأذان، إذا لم تجب الجمعة عليهما معا، (١) فلو تبايع اثنان عن لا تلزمهم الجمعة، لم يحرم ولم يكره - كما صرح به الشافعية -(٢)

أما لو وجبت على أحدهما دون الآخر:

- فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية ، أنها يأثمان جميعا ، لأن الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي ، والآخر الذي لم تجب عليه أعانه عليه .

\_ وفي قول ضُعِف عند الشافعية: أنه يكره للآخر الذي لم تجب عليه، ولا يأثم. (٣)

\_ ونص المالكية على أن البيع وغيره يفسخ في هذه الحال، حيث كانت ممن تلزمه الجمعة، ولو مع من لا تلزمه. (٤)

- ونص الحنابلة على أن البيع لا يصع بالنسبة إلى من تلزمه الجمعة. ويكره البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه، لما فيه من الإعانة على الإثم. (°)

ثانيا: حكم التبايع حال السعي إلى الجامع وقد سمع النداء:

1۳۹ \_ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، بسبب تحصيل الساعي المقصود من النهي مع التلبس بالمنهى عنه.

أ فالراجع من مذهب الحنفية ، ومذهب الشافعية ، وهو أحد قولين للمالكية : أنهما إذا تبايعا وهما يمشيان ، لا يحرم . وقال ابن نجيم من الحنفية ، نقلا عن السراج : لا يكره إذا لم يشغله . وقال الحصكفي : لا بأس به . (١)

لكن النهي عن البيع ورد مطلقا فتخصيصه بالرأي ببعض الوجوه نسخ على قاعدة الحنفية، فلا يجوز بالرأي، (٢) وعلل انتفاء الكراهة: بأن النهي عن البيع عند الأذان، معلل بالإخلال بالسعي، فإذا انتفى الإخلال بالسعي انتفى النهى.

وأن النص الكريم خص منه من لا جمعة عليه، والعام إذا دخله التخصيص صار ظنيا، فيجوز تخصيصه ثانيا بالرأي، أي بالاجتهاد. (٣)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۱/ ۵۰۲، والدر المختار ٤/ ۱۳۲، وشرح المنهج ٢/ ٥٤، وحاشية العدوي ٢/ ٥٤، وحاشيته أيضا على شرح كفاية الطالب ١/ ٣٢٨

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٤/ ٦٨، وانظر حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح (٢٨٢)

<sup>(</sup>٣) المدر المختمار ورد المحتار ٤/ ١٣٢، وانظر مناقشته في ابن عابدين وتركيزه على التعليل لا التخصيص.

<sup>(</sup>١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٢٨٢) نقلا عن القهستاني.

<sup>(</sup>٢) شرح المنهج بحاشية الجمل ٢/٥٤

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٢٨٢)، وشرح المنهج ٢/ ٥٤

<sup>(</sup>٤) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢/ ٩٠

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣/ ١٨٠

والمالكية عللوا الجواز: بأن البيع في هذه الحال لم يشغلها عن السعي، ونقلوه عن البن عمر رضي الله عنها. (١)

ب ـ ومذهب بعض الحنفية ـ كصاحب النهر والـزيلعي، والحصكفي أولا في باب الجمعـة والشرنبـ لالي ـ وجـوب ترك البيع، ولومع السعي. وصرح صاحب النهر بأنه الذي ينبغي التعويل عليه. (٢)

وهذا نفسه قول آخر أيضا للمالكية ، وهو الذي يبدو من كلام الحنابلة ، (٣) وإن لم يواجهوا هذه المسألة بذاتها .

ولا تعليل لهذا الاتجاه، إلا ما ذهب إليه الشرنبلالي من الحنفية، من أنه يخل بالسعي، فيجب تركه لإطلاق الأمر. وماذهب إليه بعض المالكية، من سد الذريعة. (٤)

ثالثا: حكم البيع في المسجد بعد السعي:

• ١٤٠ ـ الفقهاء متفقون على كراهته :

أ ـ فقد نص الحنفية على أن البيع على باب

المسجد أو فيه عند الأذان الأول الواقع بعد الزوال أعظم وزرا من البيع ماشيا إلى الجمعة . ب ونص الشافعية على أن حرمة البيع ونحوه ، في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء فقعد في الجامع ، أو في محل قريب منه وباع ، لا يحرم . لكن البيع في المسجد مكروه ، وصرح ابن حجر وغيره بأن كلامهم للتحريم أقرب . (1)

جـ ونص الحنابلة على كراهة شرب الماء بعد النداء، بثمن حاضر أوفي الذمة (كما يحدث في الخرمين) بل أشاروا إلى أن مقتضى عدم صحة البيع والشراء بعد الشروع في النداء هو التحريم، وخصوصا إذا كان هذا في المسجد، إلا أن يقال: ليس هذا بيعا حقيقة، بل هو إباحة، ثم تقع الإنابة عنها. (٢)

رابعا: حكم البيع قبل الأذان الثاني، بعسد الزوال

121 ـ المعتبر عند الحنفية في وجوب السعي وترك البيع، هو دخول الوقت، ولهذا قيدوا به الأذان فيها تقدم، فانبغى بذلك ثبوت كراهة البيع بعد الزوال، وانتفاؤها قبله. (٣)

<sup>(</sup>۱) شرح المنهج وحساشيـة الجمـل عليـه ۲/ 05، ورد المحتار ۱/ ۵۵۲، ومراقي الفلاح (ص۲۸۲)

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٨١

<sup>(</sup>٣) يؤخـــذ من الــدر المختــار ورد المحتــار ١/ ٥٥٢، ومــراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه (٢٨٢)

<sup>(</sup>١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ١/٣٢٨

<sup>(</sup>٢) رد المحتسار ١/ ٥٥٢، وتبيسين الحقائق ٤/ ٦٨، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي (٢٨٢)

<sup>(</sup>٣) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢/ ٩٠، وانظر مثلا كشاف القناع ٢/ ١٨٠

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح (٣٨٢) وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ١/ ٣٢٨

وقد نص الشافعية - كذلك - على كراهة البيع ونحمو، قبل الأذان الثاني والجلوس للخطبة إذا كان بعد النزوال، وذلك لدخول وقت الوجوب، أما العقد قبل الزوال فلا يكره.

وهذان الحكمان مقيدان عندهم، بما إذا كان العاقد لا يلزمه السعي حينتذ، وإلا بأن كان لا يدرك الجمعة إلا بذهابه في هذا الوقت، فيحرم عليه ذلك العقد. (١)

> خامسا : شمول النهي كل ما يشغل عن الجمعة:

١٤٢ ـ الفقهاء متفقون على تحريم أوكراهة كل مايشغل عن السعي إلى الجمعة بعد النداء \_ على اختلافهم فيه - ويجب ترك كل شيء يشغل عن السعى اليها: كإنشاء السفر عند النداء، والأكل، والخياطة، والصناعات كلها: كالمساومة، والمناداة، والكتابة، وكذا الاشتغال بالعبادة، وكذا المكث في بيته بعياله أوغيرهم، ولـوكان منـزلـه ببـاب المسجد أو قريبا منه، بل يجب عليه المبادرة إلى الجامع عملا بالآية. (٢)

الحكم الوضعي فيه:

التحريم متعلق بالنداء. (١)

١٤٤ ـ جمه ور الفقهاء من الحنفية والشافعية، وبعض المالكية، يرون أن عقد البيع يقع صحيحا، لأن المنع منه لمعنى في غير البيع، خارج عنه، وهـوترك السعي، فكان البيع في الأصل مشروعا جائزا، لكنه يكره تحريهاً، لأنه اتصل به أمر غير مشروع، وهو ترك السعي . (٢)

سادسا: هل المعتبر في الأذان أوله أو تمامه؟

١٤٣ ـ نص المالكية على أن المعتبر في الأذان

بأوله لا بتهامه، فإن كبر المؤذن حرم البيع، لأن

ويتفرع عن صحة البيع الأمور التالية: أ ـ عدم وجـوب فسخه، في أحد قولين عند الحنفية، وأحد قولين عند المالكية أيضا، فقد قال الشيخ العدوي: وهناك قول آخريقول: لا فسخ، والبيع ماض، ويستغفر الله.

ب ـ وجوب الثمن لا القيمة .

ج\_ ثبوت ملك المبيع قبل القبض. <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ٣٢٨/١

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٤/ ١٣١، وحاشية الطحطاوي (٢٨٢)، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٢/ ٥٤، والقوانين الفقهية (٥٧) وبدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحط اوي على مراقي الفلاح (٢٨٢) وانظر رد المحتبار ٤/ ١٣١، وحباشية العبدوي على شرح الخرشي ٢/ ٩٠ ، وانظــر في القـوانـين الفقهيــة (٥٧) الإشــارة إلى الخلاف في الفسخ .

<sup>(</sup>١) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٢/ ٥٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه (٢٨٢) وشرح كفاية الطالب على رسالة ابن أبي زيد بحاشية العدوي ١/ ٣٢٨، وكشاف القناع ٣/ ١٨١، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ٥٤

لكن مشهور مذهب المالكية: أن هذا البيع كالبيع الفاسد يفسخ، ويرد من يد المشتري ما لم يفت بيده، فإن فات \_ بتغير سوق \_ مضى العقد، ولزم المشتري القيمة حين القبض على المشهور. وقيل بالقيمة حين البيع. (١)

والذين نصوا من المالكية على وجوب فسخ البيع، ألحقوا به نحو البيع، من الإجارة والشركة والإقالة والشفعة - إذا أخذ بها، لا لو تركت - لكنهم استثنوا مثل: النكاح والهبة والصدقة والعتق، فلا يفسخ شيء من ذلك، وإن حرم.

والفرق بين هذه المذكورات، وبين البيع ونحوه عندهم هو: أن البيع ونحوه مما فيه العوض، يرجع لكل عوضه بالفسخ، فلا كبير ضرر فيها، بخلاف ما لا عوض فيه، فإنه يبطل أصلا لو فسخ. (٢)

وذكر العدوي في النكاح علة أخرى، وهي حصول الضرر بفسخه، فربها يتعلق أحد الزوجين بصاحبه.

وهبة الثواب عندهم (وهي التي تنعقد بشرط المكافأة كما يعبر ون، أوبشرط العوض، كما يعبر الحنفية وآخرون) كالبيع.

والخلع ينبغي أن يمضي ولا يفسخ، على مقتضى العلة المتقدمة، وهي أنه يبطل أصلا لو فسخ. (١)

أما الحنابلة فقد صرحوا: بأن البيع لا يصح قليله وكثيره، ولا ينعقد للذي في النص الكريم، وهو ظاهر في التحريم. (٢)

#### ب ـ بيع المصحف للكافر:

110 - اتفق الفقهاء على أن هذا البيع ممنوع، وصرح جمهورهم بالحرمة، ويبدو من كلام الحنفية ثبوت الكراهة، وهي بمقتضى قواعدهم وتعليلهم للتحريم.

يقول المالكية: يحرم على المالك أن يبيع للكافر مصحفا أوجزأه، وهذا مما لا خلاف فيه، لأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملك المصحف.

وقد قال الله تعالى: ﴿ولن يَجْعَلَ اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ . (٣)

وأصل هذا التعليل يرجع إلى ماروي في الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى

<sup>(</sup>١) شرح الخرشي في الموضع نفسه

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٨٠، وانظر المغني ٢/ ١٤٦

<sup>(</sup>٣) شرح الخرشي ٥/ ١٠ وانظر نحوه في شرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ١٩، ١٩

<sup>(</sup>۱) شرح الخرشي ۲/ ۹۰

 <sup>(</sup>۲) شرح الخرشي بحساشية العدوي ۲/ ۹۰، وانظر حاشية
 العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد ۱/ ۳۲۸

عنها أن رسول الله عَلَيْ «نهى أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو» . (١)

ومع ذلك اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع:

أ ـ فالأظهر عند الشافعية، ومذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية: عدم صحة بيع المصحف لكافر، وذلك لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (٢) ولأن النبي على عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فلا يجوز تمكينهم منه. ولأنه يمنع الكافر من استدامة الملك عليه، فمنع من ابتدائه كسائر ما لا يجوز بيعه، ولما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة. (٣)

وفرع المالكية على هذا فسخ البيع إذا كان المبيع قائها، ونسب هذا الرأي سحنون إلى أكثر أصحاب مالك. (٤) ولم يشترط المالكية الإسلام - كها يقول ابن جزي - في البيع إلا في شراء

العبد المسلم، وفي شراء المصحف. (١)

ب ومندهب الحنفية، ومشهور مذهب المالكية، وهوقول عند الشافعية: أن بيع المصحف للكافر صحيح، لكنه يجبر على إخراجه من ملكه، وذلك لحفظ كتاب الله عن الإهانة - كما نقل ابن عابدين عن الطحطاوي - ولأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملك المصحف - كما يقول الخرشي - ولا خلاف في المصحف - كما يقول الخرشي - ولا خلاف في

#### ملحقات بالبيع:

التحريم. كما قال عميرة. (٢)

127 - وكما يمنع بيع المصحف لهم - يمنع التصدق به عليهم، وهبته منهم - كما نص عليه المالكية - وكذا ارتهانه منهم - كما نص عليه الحنابلة. والأولون يجبرونهم على إخراجه من ملكهم كما في البيع، نص عليه الدسوقي، (٣) ولا ينبغى أن يخالف فيه الآخرون.

#### مستثنيات من البيع:

۱٤۷ ـ واستشنى الشافعية من حكم بيع المصحف، أشياء:

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية (١٦٣) وانظر أيضا في هذا الشرط شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٣/ ١٩ و٢٠.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ١٣٤، وشرح الخرشي بحاشية العدوي ٥/ ١٠ وانظر القول الثاني للشافعية في شرح المحلي على المنهاج وحاشية عميرة عليه ٢/ ١٥٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣/ ٧

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ١٣٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبر ٣/ ٧

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى أن يسافر بالقرآن ، » أخرجه البخاري (۱) حديث (الفتح ۱٤٩٠/۳ ط السلفية)، ومسلم (۱/۹۰۰ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/ ٢

<sup>(</sup>٣) الشسرح الكبير في ذيل المغني ٤/ ١٣، وكشاف القناع ٣/ ١٣، وشسرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٢٠، وانظر شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٦، وتحفة المحتاج ٤/ ٢٣٠ (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣/٧

\_ الدراهم والدنانير ، التي نقش عليها شيء من القرآن للحاجة .

- شراء أهل الذمة الدور، وقد كتب في جدرانها أوسقوفها شيء من القرآن لعموم البلوى، فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا، إذ لا يكون مقصودا به القرآنية.

- واستثنى بعضهم - كابن عبدالحق - التميمة لمن يرجى إسلامه، وكذا الرسالة اقتداء بفعله على .

- وكذا استثنوا الثوب المكتوب عليه شيء من القرآن، لعدم قصد القرآنية بها يكتب عليه، إلا أن يقال: الغالب فيها يكتب على الثياب التبرك بلا لبس، فأشبه التهائم، على أن في ملابسته لبدن الكافر امتهانا له، بخلاف مايكتب على السقوف.

والذي يأمر بإزالة ملك الكافر للمصحف، هو الحاكم لا آحاد الناس، وذلك لما فيه من الفتنة، كما نص عليه الشافعية فيما يشبه هذه المسألة. (1)

# حكم بيع المسلم المصحف وشرائه له:

1 ٤٨ - (أ) نص الشافعية على أن بيع المسلم المصحف وشراء له مكروه، والمراد بالمصحف هنا خالص القرآن. ووجه الكراهة - كما يذكر

الشيخ عميرة \_ هوصون القرآن الكريم عن أن يكون في معنى السلع المبتذلة، بالبيع والشراء. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد. ولأن المقصود منه كلام الله تعالى، فتجب صيانته عن الابتذال، وفي جواز شرائه التسبب إلى ذلك والمعونة عليه.

(ب) وفي قول آخر للشافعية: أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء. وصرح القليوبي والجمل بأن هذا هو المعتمد عندهم. وعلله الجمل بأن في الشراء تحصيلا بخلاف البيع<sup>(۱)</sup> فإنه تفويت وابتذال وانقطاع رغبة.

وهذا الذي اعتمده الشافعية ، هو أيضا رواية عن الإمام أحمد ، وقرر المرداوي في مسألة الشراء وجوازه: أنها المذهب ، وعللوها بأن الشراء استنقاذ للمصحف فجاز ، كها جاز شراء رباع مكة واستئجار دورها ، ولم يجز بيعها ولا أخذ أجرتها ، وكذلك دفع أجرة الحجام لا يكره ، مع كراهة كسبه . بل جعله البهوتي كشراء الأسر . (١)

جــوفي روايـة عن الإمـام أحـد: أن بيـع المصحف لا يجوز ولا يصح. قال المرداوي: وهو

<sup>(</sup>١) حاشيسة الجمسل على شرح المنهج ٣/ ١٩، وقسارن بها في حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٦

<sup>(</sup>۱) حاشية عميرة على شرح المحلي ٢/٧٥١، والشرح الكبير في ذيل المغني ١٢/٤، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣٢/٣

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤/ ٢٧٩، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥، والشرح الكبير في ذيل المغنى ١٢/٤

المذهب كما روي عنه أنه يحرم الشراء، وإن لم يذكرها بعضهم. وعلل عدم الجواز:

ـ بأن أحمد قال: لا أعلم في بيع المصاحف خصة.

- وبأنه هو المروي عن الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم.

ـ ولأنـ يشتمـل على كتـاب الله ، فتجب صيانته عن البيع والابتذال . (١)

د وهناك رواية عن الإمام أحمد، أن بيع المصحف جائز من غير كراهة. قال المرداوي: ذكرها أبو الخطاب. وأسند الحنابلة جواز بيع المصحف، والترخيص فيه أيضا إلى الحسن وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي، وعللوه لهم، بأن البيع يقع على الورق والجلد، وبيعه مباح.

وهناك روايتان عن الإمام أحمد في كراهة مبادلته. واختيار أحمد جواز إبدال المصحف بمثله، لأنه لا يدل على الرغبة عنه، ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه. (٢)

ومن هذا العرض يتضح أن للإمام أحمد. بالإجمال ـ ثلاثة أقوال في بيع المصحف:

الحرمة والكراهة والجواز. ومثلها في الشراء. وفي المبادلة قولان. وأن المذهب كما يؤخذ من كلام ابن قدامة والبهوتي - هو تحريم البيع، وعدم الصحة، وهذا معلل أيضا بقول ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب، وفي البيع ترك التعظيم وابتذال له. ولا يكره الشراء لأنه لا دلالة فيه ولا الاستبدال بمصحف آخر، لأنه لا دلالة فيه على الرغبة عنه. (1)

#### آثار البيع المنهي عنه:

189 - إن الأصل في النهي عند الجمهور هو البطلان، فيجرى على هذا الأصل إلا عند الضرورة، والضرورة مقتصرة على ما إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى مجاور للمنهي عنه فقط، أما إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى في السوصف اللازم، فلا ضرورة للخروج على الأصل، ولا في أن لا يجري النهي على أصله، وهو البطلان، لأن بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الأصل، بخلاف المجاور لما أنه ليس بلازم.

ب ـ وعند الحنفية الأصل في التصرف المنهي عنه أن يكون موجودا صحيحا شرعا، فيجرى النهي على هذا الأصــل، إلا عنــد الــضــرورة،

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير في ذيل المغني ١٢/٤

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤/ ٢٧٩ ، والشرح الكبير في ذيل المغني ١٢/٤

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ١٥٥

والضرورة عندهم منحصرة فيها إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى في ذات المنهي عنه، أو في جزئه فقط، أما إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى في وصف لازم، فلا ضرورة في الخروج على الأصل، ولا في أن لا يجري النهي على أصله، وهو الصحة، لأن صحة الأجزاء أصله، وهو المجزاء أولى من ترجيح البطلان المهدمة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي، وإذا لم تكن الضرورة قائمة، يجرى النهي على أصله، وهو أن يكون المنهي عنه موجودا شرعا، أي صحيحا. (١)

الفرق بين الاصطلاحات الثلاثة: الفساد والبطلان والصحة:

10٠ ـ اتضح مما سبق أن الجمه ور لا يفرقون بين الفساد وبين البطلان، خلافا للحنفية.

فالصحة هنا في العقود، ومنها البيع تقضي بأن يكون العقد سببا لترتب آثاره المطلوبة منه شرعا، كالبيع بالنسبة إلى الملك.

أما البطلان ، فمعناه تخلف الأحكام عن العقود، وخروج العقود عن أن تكون أسبابا مفيدة للأحكام.

والفساد يرادف البطلان عند الجمهور. وعند الحنفية: هوقسم ثالث مغاير

للصحيح، فهو: ماكان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. بخلاف الباطل، فهو ماكان غير مشروع بأصله ولا بوصفه. (١)

فيستوي عند الجمهوربيع الملاقيح والمضامين، وبيع الأجنة والميتات في البطلان: كبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وكبيع الطعام قبل قبضه، وبيع العينة، والبيع المشتمل على الربا، والبيع بالشرط، فلا يترتب على هذه البيوع كلها أي أثر لها.

لكن الحنفية يقولون مفصلين: ببطلان بيع الملاقيح والمضامين والأجنة والميتات، لانعدام المحلية والسركنية كالجمهور، وهذا هوعدم مشروعية الأصل بتعبيرهم، فلا يترتب عليها أي أثر.

وبفساد الباقيات ، لا ببطلانها:

أ- ففي البيع بشرط مشلا النهي راجع للشرط، فيبقى أصل العقد صحيحا، مفيدا للملك، لكن بصفة الفساد والحرمة، فالشرط أمر زائد على البيع، لازم له لكونه مشروطا في نفس العقد، وهو المراد بالوصف في هذا المقام. (٢)

ب ـ وفي البيع المشتمل على الربا يقولون: إن ركن البيع، وهـ و المبادلة المالية من أهلها في

<sup>(</sup>١) التنقيح والتوضيح ٢١٨/١

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ١/ ٢٥٨

<sup>(</sup>٢) التلويع ١/ ٢١٨

محلها موجودة، فيكون مشروعا، لكن لم توجد المبادلة حاصل، المبادلة حاصل، لا وصفها، وهو كونها تامة. (١)

وهذا بخلاف بيع الميتة والأجنة، لأنها ليست بهال، ولا متقومة، فهو غير مشروع أصلا.

وفيها يلي أحكام البيع الباطل ـ من وجهة نظر الحنفية الذين قرروه ـ ثم أحكام البيع الفاسد، ثم أحكام البيع المكروه.

أولا: أحكام البيع الباطل عند الحنفية.

101 - لا ينعقد البيع الباطل أصلا، وليس له وجود معتبر شرعا، وإذا قبض المشتري المبيع فلا يكون ملكا له.

قال الكاساني: ولا حكم لهذا البيع أصلا، لأن الحكم للموجود، ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة، لأن التصرف الشرعي لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعا، إذ لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في المحل حقيقة، وذلك نحوبيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين وكل ما ليس بهال.

وإذا هلك المبيع عند المشتري، ففي ضمانه خلاف عند الحنفية:

أ قيل : لا يضمن ، لأنه أمانة في يده ، وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك ، وهو لا يضمن إلا بالتعدي ، كما نقله ابن عابدين عن الدرر.

وقيل: إن هذا قول أبي حنيفة. (١)

ب ـ وقيل: يكون مضمونا، لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء.

واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة ، لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء .

وقيل: إن هذا قول الصاحبين. وفي القنية: إنه الصحيح، لكونه قبضه لنفسه فشابه الغصب، وفي الدر: قيل: وعليه الفتوى. (٢) وللتفصيل ينظر: (البيع الباطل).

#### ثانيا: أحكام البيع الفاسد:

انتقال الملك بالقبض، واستحقاق الفسخ لحق الشرع، وعدم طيب الربح الناشىء من المبيع، وقبوله للتصحيح، وضهان المبيع بالهلاك، وثبوت الخيار فيه. وينظر تفصيل هذه الآثار ومايتعلق بها في مصطلح: (البيع الفاسد).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ٣٠٥، ورد المحتار ٤/ ١٠٥ (٣) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ١٠٥

<sup>(</sup>١) مراة الأصول ١/ ٣٣٠ وانظر، التوضيح والتلويع ١/ ٢٢٠ و٢٢١

أما أحكامه عند الجمهور فهي أحكام البيع الباطل لعدم تفرقتهم بينها، وانظر في مصطلح: (البيع الباطل).

# ثالثا: أحكام البيع المكروه:

10٣ ـ حكم البيع المكروه: المنع شرعا وترتب الإثم، ولكنه مع هذا صحيح. لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع، لا في صلبه، ولا في شرائط صحته، ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد، بل الكراهية.

فالبيع عند الأذان للجمعة، وبيع النجش، وبيع النجش، وبيع الإنسان على بيع أخيه، وسومه على سومه، ونحوها بيوع منهي عنها، وهي - كها يقول الحصكفي - مكروهة كراهة تحريم، لكنها صحيحة وليست باطلة، مع النهي عنها عند الجمهور، إلا في روايات عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وذلك لأن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، ولا إلى شرائط الصحة، بل إلى معنى يقترن به. (1)

١٥٤ ـ ومن أهم أحكام البيع المكروه :

- أنه بيع صحيح، كما هو مذهب الجمهور.
  - \_ وأنه يملك فيه المبيع قبل قبضه.
  - \_ وأنه يجب فيه الثمن، لا القيمة.
    - \_ وأنه لا يجب فسخه.

وقيل: إن فسخه واجب على كل منها، صونا لها عن المحظور، ولأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان.

ووفق ابن عابدين - رحمه الله تعالى - بين القولين بأن الوجوب عليها ديانة. بخلاف البيع الفاسد، فإنها إذا أصرا عليه يفسخه القاضي جبرا عليها، ووجهه أن البيع هنا صحيح، فلا يلي القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح. (1)

لكن قرر ابن جزي من المالكية، أنه إذا كان النهي عن البيع يتعلق بمحظور خارج عن باب البيوع، كالبيع والشراء في موضع مغصوب، فهذا لا يفسخ، فات أو لم يفت.

وإذا كان النهي عن البيع، ولم يُخَلَّ فيه بشرط مشترط في صحة البيوع، كالبيع وقت الجمعة، وبيع الحاضر للبادي، وتلقى الجلب، فاختلف فيه: فقيل يفسخ، وقيل: لا يفسخ، وقيل: يفسخ إن كانت السلعة قائمة. (٢)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ٤/ ١٣١، وشرح المنهاج للمحلي بحاشية القليويي ٢/ ١٨١ ومابعدها، وانظر الهداية بشروحها ٦٨١، والإنصاف ٤/ ٣٣١ ومابعدها و٣٣٣، ٣٢٤. فقد قرر المرداوي أن المذهب، والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب: هو أن البيع عند الأذان ليس صحيحا.

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ١٣١، ١٣٤ نقلا عن الدرر.

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية (١٧٢)

لتعلق حق الغير به، وهو من البيع الصحيح. (١)

ويقابله البيع النافذ، وهو: البيع الصحيح الذي لا يتعلق به حق الغير. ويفيد الحكم في الحال. فالنافذ هوضد الموقوف، فمتى قيل: بيع نافذ أريد به أنه بيع غير موقوف. (٢)

#### مشروعية البيع الموقوف:

٢ - يرى الحنفية والمالكية، والحنابلة في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعية في المذهب القديم - كها حكي عن الجديد أيضا - مشروعية البيع الموقوف واعتباره قسها من أقسام البيع الصحيح، لعمومات البيع نحو قوله تعالى (وأحَلَّ الله البيع) وقوله عز شأنه ﴿ياأيّها الذينَ آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالكُمْ بينكمْ بالباطِل إلا أَنْ تكُونَ تَجارةً عن تراض مِنْكُمْ ﴾ (٤)

وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله سبحانه وتعالى شرع البيع والشراء والتجارة من غير فصل، بين ما إذا وجد من المالك بطريق الأصالة، وبين ما إذا وجد من الوكيل في الابتداء، أوبين ما إذا وجدت الإجازة من

التعريف:

١ - البيع: مبادلة المال بالمال. (١)

وأما الموقوف فهو مشتق من «وقف» يقال: وقفت الدابة وقوفا سكنت، ووقفتها أنا وقفا: جعلتها تقف. ووقفت المدار وقفا حبستها في سبيل الله، ووقفت الأمر على حضور زيد: علقت الحكم على حضوره، ووقفت قسمة الميراث إلى الوضع: أخرتها حتى تضع الحبلى. (٢)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن معانيه اللغوية.

وأما البيع الموقوف، فقد عرفه الفقهاء الذين أجازوه بأنه: البيع المشروع بأصله ووصفه، ويفيد الملك على وجه التوقف، ولا يفيد تمامه

البيع الموقوف

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ٤٧، ودرر الحكمام شرح مجلة الأحكام ١٠٠/٥، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٠٠ ط بولاق.

<sup>(</sup>٢) درر الحكام ١/ ٩٥، ٩٥٠)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٧٥

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/ ٢٩

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ولسان إلعرب مادة: «بيع» ومجلة الأحكام مادة: (١٠٥)، والبحر الرائق ٥/ ٧٧٧

<sup>(</sup>۲) المصباح المنير مادة: «وقف».

المالك في الانتهاء وبين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو بعده، فيجب العمل بعمومها إلا ماخص بدليل.

ولما روي عن النبي على أنه دفع دينارا إلى عروة البارقي رضي الله عنه، وأمره أن يشتري له أضحية، فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء بدينار وشاة إلى النبي على ، فدعا له بالبركة، وقال عليه الصلاة والسلام: «بارك الله في صفقة يمينك»(۱) ومعلوم أنه لم يكن مأمورا ببيع الشاة، فلو لم ينعقد البيع الموقوف، لما باع ولما دعا له بالخير والبركة على مافعل، ولأنكر عليه، لأن الباطل ينكر.

كها أن البيع الموقوف تصرف صدر من أهله في محله فلا يلغو، كها لوحصل من المالك، وكالوصية بالمال عمن عليه الدين، والوصية بأكثر من الثلث عمن لا دين عليه.

والتصرف إذا صدر من أهله في محله تحقق به وجوده، ثم قد يمتنع نفاذه شرعا لمانع، فيتوقف على زوال ذلك المانع، وبالإجازة يزول المانع، وهو عدم رضا المالك به.

ولأن البيع الموقوف يفيد الملكية بدون قبض تماما، كما هو الحكم في البيع الصحيح، فالبيع

الموقوف هوبيع صحيح لصدق تعريفه وحكمه عليه. وانعقاد هذا البيع موقوفا على الإجازة لا ينافي كونه صحيحا. (١)

\* وذهب الشافعية على المشهور من المذهب، والحنابلة في إحدى الروايتين، وهو قول أبي ثور وابن المنذر إلى بطلان العقد الموقوف. واستدلوا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله على فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أأبتاع له من السوق ثم أبيعه منه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك». (٢)

كما احتجوا بقول النبي على: «لا بيع ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم»(٣)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٨ - ١٤٩ ط الجهالية، والبسوط للسرخسي ١٥٤/ ١٥٤، ومجمع الأنهر ٢/ ٤٧، ودرر الحكام ١/ ٤٩ - ٥٥ نشر مكتبة النهضة، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٠٠ ط بولاق، والقوانين الفقهية لابن جزي ص١٦٢ ط دار القلم، وحاشية المدسوقي ٣/ ١٠ - ١١ نشر دار الفكر، ومواهب الجليل ٤/ ٣٤٦ ط مكتبة النجاح - ليبيا، ومغني المحتاج ٢/ ١٥ نشر دار إحياء التراث العربي، والمجموع ٩/ ٢٥٩ ط مطبعة التضامن الأخوي بمصر، والمغني مع الشرح الكبير ٤/ ٢٧٤، والإنصاف ٤/ ٢٦٧، والإنصاف ٤/ ٢٦٧،

 <sup>(</sup>۲) حدیث: « لا تبع ما لیس عندگ . . . » أخرجه أبوداود
 (۳/ ۲۹۹ ط عزت عبید دعاس)، والترمذي (۳/ ۲۰۵ ط الحلبي)، وقال: حدیث حسن .

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا بيسع ولا طلاق ولا عتساق...» أخسرجسه أبسو داود (٢/ ٦٤٠ ط عزت عبيد دعاس)، والترمذي (٣/ ٤٧٧ ط الحلبي). وقال: حديث حسن. واللفظ لأبي داود.

<sup>(</sup>١) حديث: «بارك الله في صفقة يمينك. . . » أخرجه الترمذي (٣) ٥٥٠ ط الحلبي) وأعله ابن حجر بجهالة أحد رواته . (التلخيص ٣/ ٥ ط شركة الطباعة الفنية).

الأول.

الثمن.

تبين الثمن.

الفضولي).

على توبته من الردة.

ولأن وجود السبب بكماله بدون آثاره يدل على

ويقيسون البيع الموقوف على الطلاق والعتاق. . <sup>(١)</sup>

## أنواع البيع الموقوف :

٤ - عقد البيع يكون موقوف إذا تعلق به حق الغير، وهـوأن يكون ملك الغير أويكون لغير

وقد حصر صاحب «الخلاصة» أنواع البيع الموقوف في خمسة عشر نوعا، وأوصلها صاحب «النهر» إلى ثمانية وثلاثين نوعا، وذكر ابن نجيم في «البحر الرائق» تسعا وعشرين صورة للبيع

- ـ بيع الصبي المحجور موقوف على إجازة الأب أو الوصى .
- ـ بيع غير الرشيد موقوف على إجازة
- ـ بيع العين المستأجرة موقوف على إجازة

المالك حق في المبيع . (٢)

الموقوف أهمها:

- القاضي.
  - ـ بيع المرهون موقوف على إجازة المرتهن.
- المستأجر.

ـ بيع ما في مزارعة الغير موقوف على إجازة

- بيع البائع للشيء المبيع بعد القبض من

ـ بيع المرتدعند الإمام أبي حنيفة موقوف

ـ بيع الشيء برقمه موقوف على تبين الثمن.

- البيع بها باع به فلان والمشتري لا يعلم،

ـ البيع بمثل ما يبيع الناس موقوف على تبين

ـ البيع بمثل ما أحـذ به فلان موقوف على

ـ بيع المالك العين المغصوبة موقوف على

ـ بيع مال الغير موقوف على إجازته (وهوبيع

- بيع الشريك نصيبه من مشترك بالخلط

الاختياري، أو الاختلاط بغير فعـل المالكين

إقرار الغاصب، أو البرهان بعد إنكاره.

فهو موقوف على العلم في المجلس.

غير المشتري موقوف على إجازة المشتري

ـ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين موقوف على إجازة الغرماء.

موقوف على إجازة شريكه. - بيع المريض مرض الموت عينا من أعيان مالمه لبعض ورثته، موقوف على إجازة باقي الورثة ولوكان بمثل القيمة عند أبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) تهذيب الفروق والقواعد السنية ٣/ ٢٤١ ط دار المعرفة، والمجموع ٩/ ١٥٥، ٢٥٨ ط مطبعة التضامن الأخوي، والمغني مع الشرح الكبير ٤/ ٢٧٤ ، والإنصاف ٤/ ٢٦٧ ، ٢٨٣ ط دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٦/ ٥٥

- أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع بحضرة صاحبه يتوقف على إجازته (إذا كان مشروطا اجتماعهما على التصرف).

ـ بيع المعتوه موقوف . (١)

# حكم البيع الموقوف:

حكم البيع الموقوف هو أنه يقبل الإجازة عند
 توافر الشروط الآتية:

أ ـ وجود البائع حيا، لأنه يلزمه حقوق العقد بالإِجازة، ولا تلزم إلا حيا.

ب ـ وجود المشتري حيا ليلزمه الثمن، وبعد الموت لا يلزمه، ما لم يكن لزمه حال أهليته.

جــوجـود المبيع، لأن الملك لم ينتقـل فيه، وإنـما ينتقـل بعـد الإجازة، ولا يمكن أن ينتقل بعد الهلاك.

والمراد بكون المبيع قائها، أن لا يكون متغير ا بحيث يعد شيئا آخر، فإنه لوباع ثوب غيره بغير أمره، فصبغه المشتري، فأجاز المالك البيع

(۱) البحر المرائق ٦/ ٧٥، ٢٦، وانظر: حاشية ابن عابدين \$/ ١٣٩ ط بولاق، وحاشية الطحطاوي على الدر ٣/ ٣٣، وحاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين ٢/ ٥٦٥، ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام ٢/ ١٧١، ١٧٧ ط مطبعة أحمد كامل ١٣٣٠هـ، والفتاوي الخانية بهامش الهندية ٢/ ١٧٢ ومابعدها، وحاشية الدسوقي ٣/ ١١، ١٢ ط الحلبي، والخرشي ٥/ ١٧، ١٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٥، ٢٨ ط دار الكتب العلمية.

جاز، ولـوقطعـه وخاطه ثم أجاز البيع لا يجوز، لأنه صار شيئا آخر.

د ـ وجـود الثمن في يد البائع إذا كان عينا كالعروض، أما إذا كان الثمن دينا كالدراهم والدنانير والفلوس فوجود الثمن في يد البائع ليس بشرط.

هـ وجود المالك، لأن الإجازة تكون منه، حتى لومات المالك قبل إجازته البيع لا يجوز بإجازة ورثته كما يقول الحنفية.

ويرى المالكية انتقال حق إجازة البيع الموقوف إلى الوارث .(١)

هذا، وللتـوسـع فيـما تثبت به الإِجازة وسائر المسائل المتعلقة بها (ر: إجازة)

وإذا أجيـز البيـع المـوقـوف يستنـد أثـره (أي يسري منذ العقد) على ماسيأتي.

#### أثر البيع الموقوف :

7 - البيع النافذ يفيد الحكم في الحال، وهو ملكية البائع للثمن والمشتري للمبيع، وتصرف كل منها فيها في يده من غير حاجة في ذلك إلى شيء آخر، سواء أذكر في العقد تملك البائع للثمن والمشتري للمبيع أم لم يذكر، لأن النص

<sup>(</sup>۱) درر الحكام في شرح غرر الأحكام ٢/ ١٧٧ ط مطبعة أحمد كامـل، وانظر: فتح القدير ٦/ ١٩١ ط دار إحياء التراث العربي، وبدائع الصنائع ٥/ ١٥١، ١٥٢، والخرشي ٥/ ١٧

على المقتضى بعد حصول الموجب ليس بشرط. <sup>(۱)</sup>

ويشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع، أووكيلا لمالكه أووصيه، وأن لا يكون في المبيع حق آخر.

وإذا تخلف شرط منها فإن العقد يكون موقوفا فلا يفيد الحكم إلا عند إجازة صاحب الشأن، فإن أجاز نفذ وإلا بطل. (٢)

فقبل أن تصدر الإجازة عمن يملكها لا يظهر أثر البيع الموقوف، ويكون ظهور أثره موقوفا على الإجازة، فبيع الفضولي مشلا لا ينفذ ابتداء لانعدام الملك والولاية، لكنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز ينفذ وإلا يبطل. (٣)

(ر: بيع الفضولي)

وكذلك إذا باع الراهن الرهن بلا إذن المرتهن، فالبيع موقوف - في أصح الروايات عند الحنفية - لتعلق حق المرتهن به فيتوقف على إجازته، إن أجاز المرتهن أو قضى الراهن دينه نفذ، وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن انتقل حقه إلى بدله. (3)

وللتفصيل (ر: رهن).

هذا ، وينبغي التنويه إلى أن البيع الموقوف لا يتوقف دائها نفاذه ، وظهور أثره على إجازة شخص غير العاقد ، بل هذا هو الأغلب ، فقد يكون متوقف النفاذ لا على إجازة أحد ، بل على زوال حالة أوجبت عدم النفاذ ، كما في بيع المرتد عن الإسلام ، فإن نفاذ بيعه يتوقف على عودته إلى الإسلام عند أبي حنيفة . (1)

التصرفات الواقعة على المعقود عليه أثناء التوقف:

٧ - التصرفات الواقعة على المعقود عليه في البيع الموقوف أثناء التوقف منها ما يستند أثره إلى وقت إنشاء العقد، ومنها ما يبدأ أثره من حين الإجازة. فالإجازة تارة تكون إنشاء، وتارة تكون إظهارا.

وفيها يلي أمثلة لهذين النوعين من التصرفات.

أولا: التصرفات التي تستند إلى وقت إنشاء العقد:

أ - إذا أجيز بيع الفضولي لمال الغير فإنه يعتبر نافذا مستندا حكمه إلى وقت إنشاء العقد، فيصير المبيع ملك اللمشتري، والثمن ملك للمالك أمانة في يد الفضولي، لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. فإذا هلك الثمن في يد الفضولي قبل الإجازة، ثم أجيز

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٦/ ١٩١ ط دار إحياء التراث العربي، وجامع الفصولين ١/ ٢٣١ ط بولاق ١٣٠٠هـ

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية ۳/ ۱۱۲

<sup>(</sup>٣) الجوهرة النيرة ١/ ١٩٦ ط المطبعة الخيرية ١٣٢٢هـ

<sup>(</sup>٤) الكفاية شرح الهداية ٦/ ١٩١ ط دار إحياء التراث العربي

<sup>(</sup>١) الفتاوي الخانية بهامش الهندية ٢/ ١٨٥

العقد لم يضمنه كالوكيل، وكذلك إذا حط البائع الفضولي من الثمن ثم أجاز المالك البيع يثبت البيع والحط، سواء أعلم البائع بالحط أم لم يعلم، إلا أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة يثبت له الخيار. ووجه ذلك أن الفضولي يصير بالإجازة كوكيل، ولوحطه الوكيل لا يتمكن الموكل من مطالبة المشتري به، كذا هذا. (١)

ب \_ إذا أجاز المالك البيع الموقوف، فإن ملك المبيع يثبت للمشتري من وقت الشراء، ويثبت له بالتالي الحق في كل مايحدث بالمبيع قبل الإجازة من نهاء أو زيادة، كالكسب والولد والأرش وما إلى ذلك. (٢)

ثانيا: التصرفات التي يقتصر حكمها على وقت صدور الإجازة:

أ ـ لا يجوز للمشتري من الفضولي التصرف في المبيع قبل صدور الإجازة، سواء أقبضه أم لم يقبضه . <sup>(7)</sup> فإذا باع المشتري من الفضولي المبيع من غيره، ثم أجاز المالك بيع الفضولي لا ينفذ بيع المشتري من الفضولي، كما يقول الحنفية، <sup>(3)</sup> لأن المشتري من الفضولي لم يملك

ما اشتراه إلا بعد الإِجازة، فبيعه وقع على ما لم يملك.

ب ـ إذا باع الفضولي شيئا مملوكا لغيره، فإن طلب الشفعة في الشيء الذي باعه يكون وقت الإجازة . (١)



(١) حاشية الطحط اوي على الدر ٢/ ٤٨٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٣٠٠

<sup>(</sup>١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣٤٠، ٣٣٣/١

<sup>(</sup>٢) درر الحكمام شرح مجلة الأحكمام ٣٤١، ٣٢٨، ومنحة الحالق بهامش البحر الرائق ٥/ ٢٨١

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٨، والخرشي ٥/ ١٨

<sup>(</sup>٤) درر الحكسام في شرح غرر الأحكسام ٢/ ٢٥٦، والفتساوى الخانية بهامش الهندية ٢/ ١٧٧

# بيع وشرط

1 ـ وردت في الشريعة الإسلامية نصوص شرعية تقرر للعقود آثارها، ووردت فيها نصوص أخرى، بعضها عام، وبعضها خاص، فيها يتصل بمبلغ حق المتعاقدين في تعديل آثار العقود، بالإضافة عليها، أو النقص منها، وذلك بشروط يشترطانها في عقودهما.

ففي القرآن الكريم، ورد قوله تعالى: ﴿يَاأَيْهَا النَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقُودِ﴾، (١) وقوله تعالى: ﴿لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أَنْ تكونَ تَجَارةً تراض منكم ﴾. (٢)

وفي السنة النبوية ورد حديث: «... المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا» وفي رواية: «عند شروطهم»، (٣)

وحديث: «مقاطع الحقوق عند الشروط»، (۱) وحديث: «ماكان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل» (۲) أي ليُّس فيها كتبه الله وأوجبه في شريعته التي شرعها. وحديث: عمروبن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ أنه: «نهى عن بيع وشرط». (۳)

فهذه النصوص - في مجموعها - تشير إلى أن هناك: شروطا مباحة للمتعاقدين، يتخير ون منها ما يشاءون للالتزام بها في عقودهما، وشروطا مخطورة، لا حق لأحد من المتعاقدين في اشتراطها في عقودهما، لما أنها تناقض المقصود، أو تخالف القواعد العامة الشرعية، أو تصادم مقصدا من مقاصد الشريعة.

وفيم يلي تفصيل مذاهب الفقهاء في البيع والشرط، كل مذهب على حدة للاحتلاف الشديد بينها في ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ١

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاحرم حلالا...» وفي رواية: «عند شروطهم» أخرجه الترمذي (٣/ ٢٥ ط عيسى الحلبي)، وهسو صحيح لطرقه. (التلخيص الحبير لابن حجر ٣/ ٣٣ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>۱) حديث: «مقاطع الحقوق عند الشروط...» هذا من قول عمر. علقه البخاري (فتح الباري ۹۰/ ۲۱۷ ط السلفية) ووصله سعيد بن منصور في سننه (۳/ ۲۹۲) وإسناده صحيح. (تغليق التعليق لابن حجر ٤/ ١٩٤ ط المكتب الإسلامي).

 <sup>(</sup>۲) حديث : « ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . . . » أخرجه البخاري (٥/ ٣٢٦ فتح الباري ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «نهى عن بيع وشرط...» أخرجه الطبراني في الأوسط، ونقل الزيلمي عن ابن القطان أنه ضعفه (نصب السراية ١٨/٤ ط المجلس العلمي) وانظر العناية ٦/٨٧، وشرح وبدائع الصنائع ٥/ ١٧٥، وفتح القدير ٦/ ٢٧، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٧

أولا: مذهب الحنفية:

٢ - وضع الحنفية هذا الضابط للشرط المنهي عنه، الذي يفسد العقد، وهو: كل شرط
 لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما، أو لأجنبي، أو لمبيع هومن أهل الاستحقاق، ولم يجر العرف به. ولم يرد الشرع بجوازه. (١)

٣-أما إذا كان الشرط عما يقتضيه العقد، أي يجب بالعقد من غير شرط، فإنه يقع صحيحا، ولا يوجب فساد البيع. (٢) كما إذا اشترى بشرط أن يتملك المبيع، أوباع بشرط أن يتملك الثمن، أوباع بشرط أن يجبس المبيع لاستيفاء الثمن، أو اشترى على أن يسلم إليه المبيع، أو اشترى دابة على أن يركبها، أوثوبا على أن يلبسه، أو حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع، ونحوذلك، فالبيع جائز لأن البيع يقتضى هذه المذكورات من غير شرط، فكان ذكرها في معرض الشرط تقريرا لمقتضى العقد، فلا توجب فساد العقد. (٣)

٤ - وكذلك إذا كان الشرط ملائها للعقد، بأن يؤكد موجبه، فإنه لا يفسد العقد، ولوكان لا يقتضيه العقد، لأنه يقرر حكمه من حيث المعنى ويؤكده، فيلتحق بالشرط الذي هومن مقتضيات العقد، كشرط رهن معلوم بالإشارة أو التسمية، وشرط كفيل حاضر قبل الكفالة، أو غائب فحضر وَقبلَها قبل التفرق. (١)

واشتراط الحوالة كالكفالة ، فلوباع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن، قالوا: فسد قياسا، وجاز استحسانا. (٢)

لكن الكاساني اعتبر شرط الحوالة مفسدا، لأنه لا يقتضيه العقد، ولا يقرر موجبه، لأن الحوالة إبراء عن الثمن وإسقاط له، فلم يكن ملائها للعقد، بخلاف الكفالة والرهن. (٣) ويشمل شرط المنفعة عندهم مايأتي:

أ - أن يكون شرط المنفعة لأحد المتعاقدين: كما إذا باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا، ثم يسلمها إليه، أو أرضا على أن يزرعها سنة، أو دابة على أن يركبها شهرا، أو ثوبا على أن يلبسه أسبوعا، أو على أن يقرضه المشتري قرضا، أو على أن يهبه هبة، أويزوجه ابنته، أويبيع منه كذا، ونحوذلك، أو اشترى ثوبا على أن يخيطه

<sup>(</sup>۱) رد المحتـار ٤/ ١٢١، وانظـر بدائـع الصنـائـع ٥/ ١٦٩، والهداية وشروحها ٦/ ٧٧، وتبيين الحقائق ٤/ ٥٧

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ٤/ ٢١ نقلا عن البحر، وانظر الهداية بشروحها 7/ ۷۷

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٧١، وانظر في بعض هذه الأمثلة أيضا الهدايـة بشروحها ٦/ ٧٧، وتبيين الحقائق ٤/ ٥٧، والدر المختار ٤/ ١٢٢

<sup>(</sup>۱) رد المحتــار ٤/ ١٣١، ١٣٢، وبــدائع الصنائع ٥/ ١٧١، ١٧٢، وانظر تبيين الحقائق ٤/ ٥٧

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ٤/٢٢، ١٢٣

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/١٧٢

البائع قميصا، أوحنطة على أن يطحنها، أو ثمرة على أن يجذها، أوشيئا له حمل ومؤنة على أن يحمله البائع إلى منزله، ونحو ذلك.

فالبيع في هذا كله فاسد، لأن زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا، لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع، وهو تفسير الربا، والبيع الذي فيه الربا فاسد، أو فيه شبهة الربا، وإنها مفسدة للبيع، كحقيقة الربا. (١)

ب \_ ويشمل ما إذا كانت المنفعة لأجنبي، كما إذا باع ساحة على أن يبني فيها مسجدا، أو طعاما على أن يتصدق به، فهو فاسد، وإن يكن في مذهب الحنفية قولان في اشتراط القرض ونحوه من المنفعة لأجنبي. (٢)

جـ ويشمل ما إذا كانت المنفعة للمعقود عليه، كما لوباع جارية على أن يوصي المشتري بعتقها، فالبيع فاسد، لأنه شرط فيه منفعة للمبيع، وإنه مفسد. وكذا لوشرط عليه أن يعتقها في ظاهر الرواية. وكذا لوشرط عليه أن لا يبيعها أولا يهبها، لأن المملوك يسره أن لا تتداوله الأيدي. (٣) وروى الحسن عن الإمام

أبي حنيفة جواز اشتراط الإعتاق على المشتري.

أما ما لا منفعة فيه لأحد فلا يتناوله الشرط المذكور، ولا يوجب الفساد، كما لوباعه ثوبا وشرط عليه أن لا يبيعه، أو لا يهبه، أوباعه دابة على أن لا يبيعها، أوطعاما على أن يأكله ولا يبيعه، فهذا شرط لا منفعة فيه لأحد، فلا يوجب في الصحيح الفساد، لأن الفساد في مثل هذه الشروط - كما يقول الكاساني - لتضمنها الربا بزيادة منفعة مشروطة لا يقابلها عوض، ولم يوجد في هذا الشرط، لأنه لا منفعة فيه لأحد، ولا مطالب له به، فلا يؤ دي إلى الربا، ولا إلى المنازعة، فالعقد جائز، والشرط باطل. (١)

7 - أما ما فيه مضرة لأحدهما، كما لوباع الثوب بشرط أن يخرقه المشتري، أو الدار على أن يخربها، فالبيع جائز، والشرط باطل، لأن شرط المضرة لا يؤ ثر في البيع. ونقل ابن عابدين أن هذا مذهب محمد. ومنذهب أبي يوسف هو فساد البيع. (٢)

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٠، والعناية شرح الهداية ٦/ ٧٨. وقارن بها نقله ابن عابدين في رد المحتار (٤/ ١٢٢) أن البيع بمثل هذا الشرط - عدم البيع والهبة - فيه مضرة لأحدهما، والبيع بمثله جائز عند الطرفين، خلافا لأبي يوسف.

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٠، ورد المحتار ٤/ ١٢٢ نقلا عن الجوهرة.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنبائع ٥/ ١٦٩، ١٧٠، وانظر أيضها الهداية وشروحها ٦/ ٧٨ ومابعدها، والدر المختار ١٢١،٤ ١٢٢

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٢٢

<sup>(</sup>٣) بدائم الصنائم ٥/ ١٧٠، وانظر فيه توجيه رواية الحسن المذكورة عن الإمام أبي حنيفة

وما لا مضرة ولا منفعة فيه لأحد، فهوجائز، كما لو اشترى طعاما بشرط أكله، أو ثوبا بشرط لبسه.

٧-واستثنى الحنفية من شرط المنفعة المفسد، ماجرى به العرف، وتعامل به الناس من غير إنكار، ومثلوا له بشراء حذاء بشرط أن يضع له البائع نعلا (أو كعبا) أو القبقاب بشرط أن يسمر له البائع سيرا، أو صوف منسوجا ليجعله له البائع قلنسوة (أو معطفا) أو اشترى قلنسوة بشرط أن يجعل لها البائع بطانة من عنده، أو بشرط أو ثوبا خلقا على أن يرقعه أو يرفوه له البائع.

فهذا ونحوه من الشروط الجائزة عند الحنفية، فيصح البيع بها، ويلزم الشرط استحسانا، للتعامل الذي جرى به عرف الناس.

والقياس فساده - كها يقول زفر - لأن هذه الشروط لا يقتضيها العقد، وفيها نفع لأحد المتعاقدين، وهو المشتري هنا، لكن الناس تعاملوها، وبمثله يترك القياس. (١)

٨ - ونص ابن عابدين - رحمه الله - على اعتبار العرف الحادث. فلوحدث عرف في غير الشرط المذكور في بيع الثوب بشرط رفوه، والنعل بشرط حذوه، يكون معتبرا، إذا لم يؤد إلى المنازعة.

ونقل ابن عابدين ـ رحمه الله ـ عن المنح، أنه

لا يلزم من اعتبار العرف في هذه الحال أن يكون قاضيا على حديث: «نهي النبي على عن بيع وشرط» لأن الحديث معلل بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به، وهو قطع المنازعة، والعرف ينفي النزاع، فكان موافقا لمعنى الحديث، فلم يبق من الموانع إلا القياس، والعرف قاض عليه. (١)

٩ - كها يستثنى من شرط مخالفة اقتضاء العقد، ما وردبه الشرع، وهذا كشرط الأجل في دفع الثمن، لحاجة الناس إلى ذلك، لكنه يشترط أن يكون معلوما لئلا يفضي إلى النزاع. (١) وكذا شرط الخيار في يفضي إلى النواع في حديث حبان بن منقذ البيع، لأنه ثبت في حديث حبان بن منقذ رضي الله عنه المعروف: «إذا بايعت فقل لا خلابة» (١) ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد.

وقد عدد الحنفية اثنين وثلاثين موضعا لا يفسد فيها البيع بالشرط. (٤)

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ١٢٣

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٤/ ٢٢

 <sup>(</sup>٣) حديث: وإذا بايعت فقل الاخلابة... أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (٥/ ٢٧٣ ط دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد). وأصله في البخاري (فتح الباري ٤/ ٣٣٧ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق ٤/ ٥٧، والدر المختار ٤/ ١٢١، ورد المحتار ٢٧/٤

<sup>(</sup>١) نفس المراجع السابقة.

١٠ وهـل يشـترط اقـتران الشـرط الفاسـد
 بالعقـد؟ ومـا حكم التنصيص على الشرط بعد
 العقد، وما حكم ابتناء العقد عليه؟

أ\_أما التحاقه بالعقد بعد الافتراق عن المجلس، ففيه روايتان مصححتان في المذهب: إحداهما عن أبي حنيفة: أنه يلتحق بأصل العقد، والأخرى عن الصاحبين - وهي الأصح - أنه لا يلتحق.

وأيدت هذه الرواية: بها لوباع مطلقا، ثم أجل الثمن، فإنه يصح التأجيل، لأنه في حكم الشرط الفاسد، وبها لوباعا بلا شرط، ثم ذكرا الشرط على وجه الوعد، جاز البيع، ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة، فيجعل بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة، فيجعل لازما لحاجة الناس. وبها لو تبايعا بلا ذكر شرط (الوفاء) ثم شرطاه، يكون من قبيل بيع الوفاء، إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد، عند أبي حنيفة لا عند صاحبيه، والصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد.

ب ـ وأما ابتناء العقد على الشرط الفاسد، كما لو شرطا شرطاً فاسدا قبل العقد، ثم عقدا العقد، فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفصولين عدم فساد العقد، لكنه حقق ابتناء الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه، وذلك: بالقياس على ما صرحوا به في بيع الهزل.

وبالقياس على ما أفتى به الرملي ـ نقلا عن كتب المندهب ـ في رجلين تواضعا على بيع

الوفاء قبل عقده، وعقدا البيع خاليا عن الشرط: بأنه يكون على ما تواضعا عليه. (١)

#### ثانيا: مذهب المالكية:

١١ ـ فصل المالكية في الشرط الذي يتصور
 حصوله عند البيع، فقالوا: إنه إما أن لا يقتضيه
 العقد وينافى المقصود منه. وإما أن يخل بالثمن.

وإما أن يقتضيه العقد، وإما أن لا يقتضيه ولا ينافيه.

فالذي يضر بالعقد ويبطله هو الشرط الذي فيه مناقضة المقصود من البيع، أو إخلال بالثمن، وهذا عندهم محمل حديث «نهي النبي على عن بيع وشرط»، دون الأخيرين. (٢)

فمثال الأول، وهو الذي لا يقتضيه العقد وينافي المقصود منه - ووصفه ابن جزي: بالذي يقتضي التحجير على المشتري - أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة لأحد أصلا، أو إلا من نفر قليل، أو لا يبها، أو لا يركبها، أو لا يلبسها، أو لا يركبها، أو لا يلبسها، أو لا يواجرها، أو على أنه إن باعها من أحد فهو أحق بالثمن. أو يشترط الخيار إلى أمد بعيد.

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ١٢١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٦٥، وشرح الخرشي ٥/ ٨٠

ففي هذه الأحول كلها يبطل الشرط والبيع. (١)

17 ـ واستثنى المالكية من منافاة الشرط مقتضى العقد بعض الصور:

الأولى: أنه لوطلب البائع من المشتري الإقالة، فقال له المشتري: على شرط إن بعتها غيري فأنا أحق بها بالثمن. فهذه الصورة مستثناة من عدم البيع من أحد، وهي مع ذلك جائزة عندهم، لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر في غيرها(٢)

الثانية: أن يشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع، أو أن يهبه، أو أن يتصدق به على الفقراء، فهذه من الجائزات، لأنها من ألوان البر الذي يدعو إليه الشرع.

الثالثة: أن يبيع أمة بشرط تنجيز عتقها، فإنه جائز، وإن كان منافيا لمقتضى العقد، وهذا لتشوف الشارع إلى الحرية، بخلاف اشتراط التدبير والكتابة، واتخاذ الأمة أم ولد، فإنه لا يجوز، لما فيه من التضييق على المشتري.

17 \_ أما الشرط الثاني، وهو الإخلال بالثمن، فهو مصور بأمرين:

الأول: الجهل بالثمن، وهذا يتمثل بالبيع

بشرط السلف، أي القرض من أحدهما للآخر. فإن كان شرط السلف صادرا من المشتري، أخل ذلك بالثمن، لأنه يؤدي إلى جهل في الثمن، بسبب الزيادة، لأن انتفاعه بالسلف من جملة الثمن، وهو جهول. وإن كان شرط السلف صادرا من البائع، أخل ذلك بالثمن، لأنه يؤدي إلى جهل في الشمن، بسبب النقص، لأن انتفاعه بالسلف من جملة المثمن، وهو مجهول. (١)

الآخر: شبهة الربا، لأن البيع بشرط السلف، يعتبر قرضا جرنفعا:

فإن كان المستري هو المقترض، صار المقرض له هو البائع، فينتفع البائع بزيادة الثمن.

ـ وإن كان البائع هو المقترض، صار المقرض له هو المشتري، فينتفع المشتري بنقص الثمن. (٢)

وقد صرح ابن جزي في هذا الصدد بأن اشتراط السلف من أحد المتبايعين لا يجوز بإجماع . (٣)

١٤ أما الشرط الثالث، وهو الذي يقتضيه
 العقد، فهو كشرط تسليم المبيع إلى المشتري،

<sup>(</sup>۱) الشسرح الكبـير للدرديـر وحـاشيـة الـدسوقي عليه ۲/ ٦٦ بتصرف، وانظر أيضا شرح الخرشي ٥/ ٨١ (٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٧

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية (١٧٢)

<sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية (۱۷۱)، والشرح الكبير وحاشية الدردير عليه ۳/ ٦٦، وشرح الخرشي ٥/ ٨٠ (٢) الشرح الكبير ٣/ ٦٦

والقيام بالعيب، ورد العوض عند انتقاض البيع، فهذه الأمور لازمة دون شرط، لاقتضاء العقد إياها، فشرطها تأكيد كها يقول الدسوقي . (١)

10 - وأما الرابع من الشروط، فهو كشرط الأجل المعلوم، والرهن، والخيار، والحميل (أي الكفيل) فهذه الشروط لا تنافى العقد، ولا يقتضيها، بل هي مما تعود عليه بمصلحة، فإن شرطت عمل بها، وإلا فلا.

وصححوا اشتراط الرهن، ولوكان غائبا، وتوقف السلعة حتى يقبض الرهن الغائب.

أما اشتراط الكفيل الغائب فجائز إن قربت غيبته، لا إن بعدت، لأنه قد يرضى وقد يأبى، فاشترط فيه القرب.

17 - وقد عرض ابن جزي لصور من الشرط، تعتبر استثناء، أو ذات حكم خاص، منها هذه الصورة، وهي: ما إذا شرط البائع منفعة لنفسه، كركوب الدابة أوسكنى الدار مدة معلومة، فإن البيع جائز، والشرط صحيح. (٢) فيبدو أن هذا كالاستثناء من التفصيل السرباعي المتقدم. (٣) ودليله حديث جابسر

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٦٥

والقوانين الفقهية (١٧٢)

المعروف وهو: «أنه كان يسير على جمل له، قد أعيا، فأراد أن يسيبه. قال: ولحقني النبي على فدعا لي، وضربه، فسارسيرا لم يسرمثله، فقال: بعنيه، فقال: بعنيه، فبعته، واستثنيتُ حملانه إلى أهلي، وفي رواية: «وشرطت ظهره إلى المدينة». (1)

ويبدو أن هذا شرط جائز عند كثيرين، فقد علق الشوكاني على هذا الحديث بقوله: وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور، وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة، وحدها بثلاثة أيام. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك، سواء أقلت المسافة أم كثرت. (٢)

والحديث وإن كان في الانتفاع اليسير بالمبيع إذا كان مما يركب من الحيوان لكن المالكية قاسوا عليه الانتفاع اليسير بكل مبيع بعد بيعه، على سبيل الاستمرار، تيسيرا، نظرا لحاجة البائعين.

1۷ ـ والجدير بالذكر عند المالكية، هو أنه: إن أسقط الشرط المخل بالعقد، سواء أكان شرطا يناقض المقصود من البيع كاشتر اط عدم بيع المبيع، أم كان شرطا يخل بالثمن كاشتراط

(٢) الشرح الكبير ٣/ ٦٧، وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٥٥،

<sup>(</sup>۱) حديث جابسر وفي اشتراطه الحمل على الجمل . . . ا أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/ ٣١٤ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ٢٢١ ط عيسى الحلبي). (٢) نيل الأوطار ٥/ ١٧٨، ١٧٩

<sup>(</sup>٣) راجع (ف١١) من هذا البحث.

السلف من أحد المتبايعين، فإنه يصح البيع.

ولا يشـــترط في هذه الحــال سوى أن يكــون الإسقاط مع قيام السلعة.

فقد علل الخرشي صحة البيع هنا، بحذف شرط السلف، بقوله: لزوال المانع. (١)

١٨ ـ وهــل يستوى الحكم في الإسقاط، في مثل شرط القرض، بين أن يكون قبل التمكن من الانتفاع به، وبين أن يكون بعد التمكن؟ قولان لهم في المسألة:

أ ـ فمشهور المذهب، وهو قول ابن القاسم، أنه: إذا رد القرض على المقرض، والسلعة قائمة، صح البيع، ولوبعد غيبة المقترض على القرض غيبة يمكنه الانتفاع به.

ب ـ وقـــول سحنــون وابن حبيب، هو: أن البيع ينقض مع الغيبة على القرض، ولو أسقط شرط القرض، لوجود موجب الربابينها، أو لتمام الربا بينها - كما عبر الشيخ الدردير - فلا ينفع الإسقاط.

والمعتمد الأول عند الدردير، كما صرح به، ومال الـدسوقي إلى الآخر، كما يبدومن كلامه

(١) انظر في هذا القوانين الفقهية (١٧٢) فقد صرح ابن جزي هنا بقوله: خلافًا لهم، وانظر الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٧، وشرح الخرشي ٥/ ٨١ التصرف. وحاشية العدوي على شرح الخرشي ٥/ ٨٢

ونقله الأخنر، فقد حكى تشهيره، وكذا الذي يبدو من كلام العدوي. (١) وهنا سؤ الان يطرحان :

١٩ ـ السؤال الأول : ما الذي يلزم لووقع البيع بشرط القرض، وهو الشرط المخل بالثمن، وفاتت السلعة عند المشتري، بمفوّت البيع الفاسد (كما لوهلكت) سواء أسْقَطَ مشترط الشرط شرطه، أم لم يسقطه؟ وفي الجواب

الأول: وهذا في المدونة - إما أن يكون المقرض هو المشتري أو البائع:

أ ـ فإن كان المشتري هو اللذي أقرض البائع، فإن المشتري يلزمه الأكثر من الثمن الذي وقع به البيع، ومن القيمة يوم القبض. فإذا اشتراها بعشرين والقيمة ثلاثون، لزمه ثلاثون.

ب ـ وإن كان البائع هو الذي أقرض المشتري، فعلى المشتري للبائع الأقل من الثمن ومن القيمة، فيلزمه في المثال المذكور عشرون، لأنه أقرض ليزداد، فعومل بنقيض

الشاني : يقابل الذي في المدونة، وهو لزوم

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٧ مع بعض

القيمة مطلقا، سواء أكان المسلف هو البائع أم المشتري.

الشالث: أن تغريم المشتري الأقبل، إذا

اقترض من البائع محله إذا لم يغب على

ما اقترضه، وإلا لزمه القيمة بالغة ما بلغت. (1) وهــذا كله إذا كان المبيع قيميا، فإن كان مثليا، فإنها يجب فيه المثل، لأنه كعينه، فلا كلام لواحد، فهو بمثابة ما لو كان قائها، ورد منه (۲)

#### السؤال الثاني:

٢٠ ـ ما الذي يلزم، لووقع البيع بشرط مناقض
 للمقصود، وفاتت السلعة عند المشتري، سواء
 أأسِقط ذلك الشرط، أم لم يسقط؟

قالوا: الحكم هو: أن للبائع الأكثر من قيمتها يوم القبض ومن الثمن، لوقوع البيع بأنقص من الثمن المعتاد، لأجل الشرط. (٣)

### ثالثا: مذهب الشافعية:

٢١ ـ التزم الشافعية نهي الشارع عن بيع وشرط في الحديث المتقدم. والتزموا حديث ابن عمر رضي الله عنها أن النبي على قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم

يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (١) ولم يستثنوا إلا ما ثبت استثناؤه بالشرع، وقليلا مما رأوا أنه من مقتضيات العقد أو مصالحه، فكان مذهبهم بذلك أضيق المذاهب الثلاثة.

ومع ذلك، فقد قسم بعضهم الشرط، فقال:

الشرط إما أن يقتضيه مطلق العقد، كالقبض والانتفاع والرد بالعيب، أوْ لا. فالأول: لا يضر بالعقد.

والثاني ـ وهو الذي لا يقتضيه العقد ـ إما أن يتعلق بمصلحة العقد، كشرط الرهن، والإشهاد والأوصاف المقصودة ـ من الكتابة والخياطة والخيار(٢) ونحو ذلك ـ أولا.

فالأول: لا يفسده، ويصح الشرط نفسه. والثاني: وهوالذي لا يتعلق بمصلحة العقد إما أن لا يكون فيه غرض يورث تنازعا، كشرط أن لا تأكل الدابة المبيعة إلا كذا، فهو لاغ، والعقد صحيح. وإما أن يكون فيه غرض يورث تنازعا، فهذا هو الفاسد المفسد، كالأمور التي تنافي مقتضاه، نحوعدم القبض، وعدم

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٧

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي في الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٦٧

<sup>(</sup>١) حديث : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع . . . » . أخرجه الـترمذي (٣/ ٥٣٥ ط مصطفى الحلبي) . وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وهل الصواب: والخبازة؟

<sup>(</sup>٣) حاشيةِ الجمل على شرح المنهج ٣/ ٧٤، ٥٥

التصرف وما أشبه ذلك. (١) وخلاصة هذا التقسيم:

(۱) أن اشتراط ما يقتضيه العقد، أو يتعلق بمصلحته أو بصحته، صحيح.

(٢) وأن اشـــتراط ما لا غرض فيـــه لاغ، ولا يفسد العقد.

(٣) وأما اشتراط ما فيه غرض يورث تنازعا، فهو الشرط المفسد، وذلك كاشتراط ما يخالف مقتضاه. (١)

٢٢ - ومن أهم ما نصوا عليه تطبيقا للحديثين،ولهذا التقسيم:

(١) البيع بشرط بيع ، كأن يقول: بعتك هذه الارض بألف ، على أن تبيعني دارك بكذا ، أو تشتري مني داري بكذا ، فهذا شرط فاسد مفسد ، لا يقتضيه العقد .

(٢) البيع بشرط القرض، كأن يبيعه أرضه بألف، بشرط أن يقرضه مائة، ومثل القرض الإجارة، والتزويج، والإعارة. (٢)

(٣) شراء زرع بشرط أن يحصده البائع، أو ثوب بشرط أن يخيطه، ومنه كها يقول عميرة السبرلسي: شراء حطب بشرط أن يحمله إلى بيته، فالمذهب في هذا وأمثاله بطلان الشراء،

لاشتهاله على شرط عمل فيها لم يملكه بعد، وذلك فاسد، ولأنه - كها قال الأسنوي - شرط يخالف مقتضى العقد، فيبطل البيع والشرط في الأصح. وإن يكن عندهم قولان آخران في هذه الجزئية:

أحدهما: أنه يصح البيع، ويلزم الشرط، وهـوفي المعنى بيـع وإجارة، ويـوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة.

وثنانيهما: يبطل الشرط، ويصح البيع بها يقابل المبيع من المسمى. (١)

٢٣ ـ واستثنى الشافعية مسائل معدودة من النهي (٢) صححوها مع الشرط وهي:

أ ـ البيع بشرط الأجل المعين، لقوله تعالى: ﴿ إِذَا تَدَايِنَتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجِل مسمى فَاكْتَبُوه ﴾ (٣)

ب - البيع بشرط الرهن، وقيدوه بالمعلومية. ج - البيع بشرط الكفيل المعلوم ايضا، لعوض ما، من مبيع أو ثمن ثابت في الذمة، وذلك للحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما.

د ـ الإشهاد على جريان البيع، للأمربه في

<sup>(</sup>١) حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٧، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ٧٤، ٧٥

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على شرط المنهج ٣/ ٧٥، ٧٦ نقلها الشيخ الجمل عن شرح القسطلاني على البخاري نصا

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٨٢

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٧٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج بشرح المنهاج، بحاشيتي الشرواني والعبادي ٤/ ٢٩٤، ٢٩٥، وشسرح المحسلي بحساشيتي القليسوبي وعميرة، وحاشية الجمل ٣/ ٧٤

الآية، قال تعالى: ﴿ وأشهدوا إذا تَبَايَعْتُم ﴾ . (١) هـ - البيع بشرط الخيار، لشوته بحديث حبان بن منقذ، المعروف. (٢)

٧٤ ـ البيع بشرط عتق المبيع، وفيه أقوال عندهم:

القول الأول: وهو أصحها، أن الشرط صحيح، والبيع صحيح، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشــترطــوا ولاءهـا، فذكـرت ذلـك لرسول الله ﷺ فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإنها الـولاء لمن اعتق»(٣) ولم ينكـر النبي ﷺ أن شرط الولاء لهم، إذ قال: «مابال أقوام يشترطون شروطـا ليست في كتـاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل»<sup>(٤)</sup>

ولأن استعقاب البيع العتق عهد في شراء القريب، فاحتمل شرطه. ولتشوف الشارع للعتق.

على أن فيه منفعة للمشتري، دُنْيا بالولاء،

القول الشاني: أن الشرط باطل والبيع باطل، كما لو شرط بيعه أو هبته. والقول الثالث: أنه يصح البيع، ويبطل

وأخرى بالثواب، وللبائع بالتسبب فيه. (١)

الشرط. <sup>(۲)</sup>

٧٥ \_ ومما استثناه الشافعية أيضا من النهي: شرط الولاء لغير المشتري مع العتق، في أضعف القولين عندهم، فيصح البيع ويبطل الشرط، لظاهر حديث بريرة في بعض رواياته، وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ لعائشة رضي الله عنها: «واشترطي لهم الولاء». (٣)

لكن الأصح بطلان الشرط والبيع في هذه الحال، لما تقرر في الشرع، من أن الولاء لمن أعتق.

فأجــاب هؤلاء عن حديــث عائــشــة «واشترطي لهم الولاء» بأن الشرط لم يقع في عقد البيع، وبأنه خاص بقضية عائشة، وبأن قوله: «هُم» بمعنى: عليهم (٤)

٢٦ ـ ومما استثنوه أيضا: شرط البراءة من العيوب في المبيع، لأنه يحتاج البائع فيه إلى

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ٤/ ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل ٣/ ٧٥، ٧٦ وانظر أيضا شرح المنهج فيه

<sup>(</sup>٣) حديث : « الولاء لمن أعتق. . . » سبق تخريجه (ف٢٤)

<sup>(</sup>٤) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٧٦، وانظر شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨٠

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٨٢

<sup>(</sup>٢) الحديث (سبق تخريجه ف٩)

<sup>(</sup>٣) حديث: ﴿ إنها المولاء لمن أعتق. . . » أخرجه البخاري. (فتح الباري ٤/ ٣٧٦ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٤٥ ط عيسي الحلبي.)

<sup>(</sup>٤) حديث: ( من اشترط شرطا ليس في كتساب الله فهمو باطل. . . ، سبق تخریجه (ف۱)

شرط البراءة، ليثق بلزوم البيع فيها لا يعلمه من الخفي، دون ما يعلمه، مطلقا في حيوان أو غيره، فالبيع مع الشرط المذكور صحيح مطلقا، سواء أصح الشرط أم لم يصح، لأنه شرط يؤكد العقد، ويوافق ظاهر الحال، وهو السلامة من العيوب. (1)

وتأيد هذا بها روي أن ابن عمر رضي الله عنها: باع عبدا له بشهانهائة درهم، بالبراءة، فقال له المشتري: به داء لم تسمه لي. فاختصها إلى عشهان رضي الله عنه فقضى على ابن عمر أن يحلف: لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف، وارتجع العبد، فباعه بألف وخسهائة. (٢)

قالوا: فدل قضاء عشمان المشهوربين الصحابة على جواز اشتراط البراءة من العيب، وهومشهوربين الصحابة، فصارمن الإجماع السكوتي. (٣)

۲۷ ـ ومما استثنوه أيضا:

أ ـ شرط نقل المبيع من مكان البائع، قالوا:

لأنه تصريح بمقتضى العقد (١)

بـ شرط قطع الثهار أو تبقيتها بعد صلاحها ونضجها، فهو جائز في عقد البيع، كها أنه جائز بيعها بعد النضج مطلقا من الشرط. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنها، أن النبي على «نهى عن بيع الثهار حتى يبدو صلاحها». (٢) وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على «لا تتبايعوا الثهار حتى يبدو صلاحها» (٣)

فالحديث يدل على جوازبيع الثمر بعد بدو صلاحه، وهو صادق بكل الأحوال الثلاثة: بيعه من غير شرط، وبشرط قطعه، وبشرط إبقائه. (٤)

جـ شرط أن يعمل البائع عملا معلوما في المبيع، كما لواشترى ثوبا بشرط أن يخيطه البائع، في أضعف أقوال ثلاثة، وقد تقدمت (٥)

د اشتراط وصف مقصود في المبيع عرفا، ككون الدابة حاملا أو ذات لبن، فالشرط

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٧٦

 <sup>(</sup>۲) حديث: «نهى عن بيع الشهار حتى يبدو صلاحها...»
 أخرجه البخباري (فتح البباري ٤/ ٣٩٤ ط السلفية)،
 ومسلم (٣/ ١١٦٧ ط الحلبي)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا تتبايعوا الشهار حتى يبدو صلاحها...» أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٧ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٣٣

<sup>(</sup>٥) راجع (ف٢٢) من هذا البحث.

<sup>(</sup>١) شرح المنهج ٣/ ١٣٢، ١٣٣٠

<sup>(</sup>٢) أشر ابن عمر « أنه باع عبدا ... الغ» ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح المنهج (٣/ ١٣٢ ط الميمنية)، وعزاه إلى البيهقي، ونقل عنه أنه صححه، ولم نجده في كتاب السنن للبيهقي، فلعله في أحد كتبه الأخرى.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المنهج، وحاشية الجمل عليه ٣/ ١٣٢، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٧٨

صحيح، وللمشتري الخيار إن تخلف الشرط. قالوا: ووجه الصحة: أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد. (١)

ولأنه التزام موجود عند العقد ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل، ذاك الذي هو حقيقة الشرط، فلم يشمله النهي عن بيع وشرط. (٢)

هـ ـ اشتراط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن.

و \_ شرط الرد بالعيب، لأنه مقتضى العقد. (٣)

ز - خيار الرؤية فيها إذا باع ما لم يره، على القول بصحته، للحاجة إلى ذلك: (١)

رابعا: مذهب الحنابلة:

٢٨ ـ قسم الحنابلة الشروط في البيع إلىقسمين:

الأول: صحيح لازم، ليس لمن اشترط عليه فكه.

. الآخر: فاسد يحرم اشتراطه.

(١) فالأول: وهو الشرط الصحيح اللازم، ثلاثة أنواع:

أحدها: ماهومقتضى العقد بحكم الشرع، كالتقابض، وحلول الثمن، وتصرف كل واحد منهما فيما يصير إليه، وخيار المجلس، والرد بعيب قديم.

فه ذا الشرط وجوده كعدمه، لا يفيد حكما، ولا يؤثر في العقد، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. (١)

الثاني: شرط من مصلحة العقد، أي تتعلق به مصلحة تعود على المشترط من المتعاقدين: كالخيار، والشهادة، أو اشتراط صفة في الثمن، كتأجيله كله أو بعضه، أو رهن معين به، أو اشتراط صفة مقصودة في كفيل معين به، أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع، كالصناعة والكتابة، أو اشتراط كون الدابة ذات لبن، أو غزيرة اللبن، أو الفهد صيودا، أو الطير مصوتا، أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة، أو كون خراج الأرض كذا. . فيصح الشرط في كل ماذكر، ويلزم الوفاء به، (٢) وذلك لحديث: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا»، (٣) ولأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك، فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة ذلك، فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ١٨٩، والمغنى ٤/ ٢٨٥

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٨٩، ١٩٠، والمغني ٤/ ٢٨٥، ٢٨٦

<sup>(</sup>٣) حديث: «المسلمون على شروطهم...» سبق تخريجه

<sup>(</sup>ف۱)

<sup>(</sup>۱) شرح المنهج بحساشية الجمل ٣/ ٧٨ - ٨٠، وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ٢/ ١٨٠، ١٨١

 <sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ٤/ ٣٠٥، والواو الزائدة في النص من حاشية
 الشرواني عليها

<sup>(</sup>٣) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨٠

<sup>(</sup>٤) حاشية الجمل ٣/ ٧٦

فهذا الشرط إن وفى به لزم، وإلا فللمشترط له الفسخ لفواته، أو أرش فقد الصفة، فإن تعذر الرد تعين أرش فقد الصفة، كالمعيب إذا تلف عند المشتري. (١)

الشالث: شرط ليس من مقتضى العقد، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه، لكن فيه نفعا معلوما للبائع أو للمشتري.

أ-كما لوشرط البائع سكنى الدار المبيعة شهرا، أو أن تحمله الدابة (أو السيارة) إلى موضع معلوم، فإنه يصبح لحديث جابر رضي الله عنه، حين باع جَمَله من النبي عَلَيْهُ إذ قال: «فبعتُه واستثنيتُ حملانه إلى أهلي»(٢)

وحديث: جابر أيضا، أن النبي ﷺ «نهى عن المحاقلة والمزابنة، والثنيا إلا أن تعلم»<sup>(٣)</sup> والمراد بالثنيا الاستثناء.

وقياسا على ما لو باعه دارا مؤجرة.

ومثل ما تقدم أيضا: اشتراط البائع أن يجبس المبيع حتى يستوفي ثمنه، وكذا اشتراطه

المنفعة لغيره مدة معلومة، فلوتلفت العين المشترط استثناء نفعها، قبل استيفاء البائع النفع:

فإن كان التلف بفعل المشتري وتفريطه، لزمه أجرة مثله، لتفويته المنفعة المستحقة على مستحقها. وإن تلفت بغير ذلك، لم يلزمه العوض. (١)

ب ـ وكم الوشرط المستري على البائع حمل الحطب، أو تكسيره، أو خياطة ثوب، أو تفصيله، أو حصاد زرع، أو جز رطبه، فيصح إن كان النفع معلوما، ويلزم البائع فعله. ولو شرط عليه أن يحمل متاعه إلى منزله، والبائع لا يعرفه، فلهم فيه وجهان. (٢)

ثم إن تعذر العمل المشروط بتلف المبيع، أو استحق النفع بالإجارة الخاصة، أو تعذر بموت البائع، رجع المشتري بعوض ذلك النفع، كما لو انفسخت الإجارة بعد قبض عوضها، رجع المستأجر بعوض المنفعة.

وإن تعذر العمل على البائع بمرض، أقيم مقامه من يعمل، والأجرة على البائع، كما في الإجارة. (٣)

٧٩ ـ استثنى الحنابلة من جواز اشتراط النفع

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ١٨٩، ١٩٠

<sup>(</sup>٢) حديث جابر: أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/ ٣١٤ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: ونهى عن المحاقلة والمرابنة والتنيا إلا أن تعلم . . . ، أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٥ ط عيسى الحلبي)، والبخاري (فتح الباري ٥/ ٥٠ ط السلفية). دون قوله والثنيا إلا أن تعلم، وأخرج الترمذي (٣/ ٥٨ ط الحلبي) الشطر المذكور ووالثنيا إلا أن تعلم،

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ١٩١

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ١٩٢

المعلوم، ما لوجمع في الاستثناء بين شرطين، وكنانا صحيحين: كحمل الحطب وتكسيره، أو خياطة الثوب وتفصيله، فإن البيع لا يصح، لحديث: عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبسي على قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطــان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك». (١)

أما إن كان الشرطان المجموعان من مقتضى العقد، كاشتراط حلول الثمن مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه، فإنه يصح بلا خلاف. أو يكونا من مصلحة البيع، كاشتراط رهن وكفيل معينين بالثمن، فإنه يصح، كما لو كانا من مقتضاه . (۲)

(٢)والآخر : وهو الشرط الفاسد المحرم، تحته أيضا ثلاثة أنواع:

## النوع الأول :

٣٠ ـ أن يشـترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر: كعقد سلم، أوقرض، أوبيع، أوإجارة، أو شركةً، فهـذا شرط فاسـد، يفسد به البيع، سواء أشترطه البائع أم المشتري.

وهــذا مشهـور المـذهب، وإن كان بطـلان

الشرط وحده احتمالا عندهم، وهورواية عن الإمام أحمد. (١) ودليل المشهور:

أ ـ أنـ ه بيعتــان في بيعة ، وأن النبي ﷺ «نهى عن بيعتين في بيعة» . (٢) والنهي يقتضي الفساد .

ب ـ وقدول ابن مسعدود رضي الله عنه: «صفقتان في صفقة ربا».

جـ ولأنه شرط عقدا في آخر، فلم يصح، كنكاح الشغار.

وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تزوجني ابنتك، أوعلى أن تنفق على دابتي، أوعلى حصتى من ذلك، قرضا أو مجانا. (٣)

# النوع الثاني:

٣١ ـ أن يشترط في العقد ماينافي مقتضاه . ٠ مشل: أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع، ولا يهبه، ولا يعتقه، أويشترط عليه أن يبيعه، أو يقفه، أو أنه متى نفق (هلك) المبيع فبها، وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع

<sup>(</sup>١) راجع الإنصاف ٤/ ٣٤٩، ٣٥٠

<sup>(</sup>٢) حديث : « نهى عن بيعتين . . . » أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٢) ط الميمنيسة) ، والترمـذي (٣/ ٥٣٣ ط مصطفى الحلبي). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) كشساف القنباع ٣/ ١٩٣ ، وانظر أيضها المغني ٤/ ٢٨٦ ، والشرح الكبير في ذيله ٤/٥٣

<sup>(</sup>١) حديث: ( لا يحل سلف وبيع . . . ) سبق تخريجه (ف٢١)

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٩١، ١٩٢. وانظر أيضا المغنى ٤/ ٢٨٥، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٥٣، ٥٣

عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة.

وفي فساد البيع بها روايتان في المذهب. والمنصوص عن أحمد أن البيع صحيع، ولا يبطله الشرط، بل يبطل الشرط فقط، لأن النبي على أبطل الشرط في حديث بريرة المعروف، ولم يبطل العقد. (١)

٣٣ ـ وقد استثنى الحنابلة من هذا الشرط البائع على الباطل العتق، فيصح أن يشترطه البائع على المشتري، لحديث بريرة المذكور، ويجبر المشتري على العتق إن أباه، لأنه حق لله تعالى كالنذر، فإن امتنع المشتري من عتقه أعتقه الحاكم عليه، لأنه عتق مستحق عليه، لكونه قربة التزمها، كالنذر. (٢)

٣٣ ـ وبناء على الحكم بصحة البيع فيها تقدم، وبفساد الشرط فقط بناء على مذهبهم ـ فإنه يجوز للذي فات غرضه بفساد الشرط، من البائع والمشتري، سواء أعلم بفساد الشرط أم لم يعلم ـ مايلى:

أ ـ فسخ البيع، لأنه لم يسلم له مادخل عليه من الشرط.

ب للبائع الرجوع بها نقصه الشرط من الثمن بإلغاء الشرط، لأنه إنها باع بنقص، لما

يحصل له من الغرض الذي اشترطه، فإذا لم يحصل له غرضه رجع بالنقص.

جـ وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن بإلغاء الشرط، لأنه إنها اشترى بزيادة الثمن، لما يحصل له من الغرض الذي اشترطه، فإذا لم يحصل له غرضه رجع بالزيادة التي سمح بها، كما لو وجده معيبا.

فللبائع الخيار بين الفسخ وبين أخذ أرش النقص.

وللمشتري الخياربين الفسخ وبين أخذ ما زاده على الثمن. (٢)

ومع ذلك فقد ذكر الجنابلة أيضا احتمال ثبوت الخيار، بدون الرجوع بشيء، وذلك: قياسا على من شرط رهنا أو ضمينا، فامتنع الراهن والضمين. ولأنه ماينقصه الشرط من الثمن مجهولا. ولأن النبي على لم يحكم لأرباب بريرة بشيء، مع فساد الشرط، وصحة البيع. (٢)

#### النوع الثالث:

٣٤ أن يشترط البائع أو المشتري شرطا يعلق عليه البيع والشراء، كقول البائع: بعتك إن جئتني بكذا، أو بعتك إن رضي فلان، وكقول

<sup>(</sup>١) حديث بريرة سبق تخريجه (ف٢٤)

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٩٤

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، وانظر المغني ٤/ ٢٨٧، والشرح الكبير في ذيله ٤/ ٤٥

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير في ذيل المغنى ٤/ ٥٥، ٥٥

المشتري: اشتريت إن جاء زيد، فلا يصح البيع، وذلك لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع، والشرط هنا يمنعه. ولأنه علق البيع على شرط مستقبل، فلم يصح، كما إذا قال: بعتـك إذا جاء آخـر الشهـر. واستثنـوا من ذلك قول البائع: بعتك إن شاء الله، وقول المشتري: قبلت إن شاء الله، وبيع العربون، فإنه يصح، لأن نافع بن الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر، وإلا له كذا وكذا. <sup>(۱)</sup>

(ر: مصطلح عربون)

#### بيعتان في بيعة :

01/2 (٢) سبق تخريجه.

**٣٥ ـ** ورد في حديث أبي هريــرة رضي الله عنــه قال: «نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة». (٢) وورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال: «نهى النبي ﷺ عن صفقتين في

والمراد بهذه المسألة: جمع بيعتين في عقد

(١) كشاف القناع ٣/ ١٩٥، والشرح الكبير في ذيل المغني

واحد. وتسمية ذلك العقد بيعتين باعتبار تعدد الثمن . (١)

وأشار الكمال بن الهمام من الحنفية إلى توهم من يتكلم في الحديث: أن الحديثين بمعنى واحد، وليس كذلك، بل حديث البيعتين أخص من حديث الصفقتين، لأن الأول خصوص صفقة من الصفقات، وهي البيع، (٢) وأما حديث الصفقتين فهوأعم لشموله البيع وغيره، كالإجارة. واختلفت الصور التي ألقاها الفقهاء لتصور المنهي عنه.

على تفصيل ينظر في مصطلح: (بيعتان في بيعة).

# بيع الوضيعة

انظر: وضيعة

<sup>(</sup>١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، في شرح

<sup>(</sup>٣) حديث: « نهى عن صفقتين. . . » أخرجه أحمد (٣٩٨/١) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٤/ ١٥٧) ط الميمنية)، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢) فتح القدير ٦/ ٨١ (٢/ ٢٩٥ ط دار المعارف).

# حكم بيع الوفاء:

٢ ـ اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لبيع الوفاء.

فذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى: أن بيع الوفاء فاسد، لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المستري للمبيع على سبيل الاستقرار والمدوام. وفي هذا الشرط منفعة للبائع، ولم يرد دليل معين يدل على جوازه، فيكون شرطا فاسدا يفسد البيع باشتراطه فيه.

ولأن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء، وإنها يقصد من ورائه الموصول إلى الربا المحرم، وهو إعطاء المال إلى أجل، ومنفعة المبيع هي الربح، والربا باطل في جميع حالاته.

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه، وهو انتفاع المشتري بالمبيع دون بعضها وهو البيع من آخر.

وحجتهم في ذلك: أن البيع بهذا الشرط تعارف الناس وتعاملوا به لحاجتهم إليه، فرارا من الربا، فيكون صحيحا لا يفسد البيع باشتراطه فيه، وإن كان مخالفا للقواعد، لأن

# بيع الوفاء

التعريف:

١ \_ البيع هو: مبادلة مال بمال . (١)

والوفاء لغة: ضد الغدر، يقال: وفي بعهده وأوفى بمعنى واحد، والوفاء: الخلق الشريف العالي الرفيع، وأوفى الرجل حقه ووفاه إياه بمعنى: أكمله له وأعطاه وافيا.

وفي اصطلاح الفقهاء، بيع الوفاء هو: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه، وإنها سمي (بيع الوفاء) لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط.

هذا، ويسميه المالكية «بيع الثنيا» والشافعية «بيع العهدة» (٢) والحنابلة «بيع الأمانة» (٣) ويسمى أيضا «بيع الطاعة» و«بيع الجائز» وسمي في بعض كتب الحنفية «بيع المعاملة» (٤)

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية مادة: «٥٠٥»

<sup>(</sup>٢) الحطاب ٤/٣٧٣، وبغية المسترشدين ص١٣٣

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ١٤٩ \_ ١٥٠

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الهندية ٣/ ٢٠٩

القواعد تترك بالتعامل، كما في الاستصناع. (١) وذهب أبوشجاع وعلي السغدي والقاضي أبوالحسن الماتريدي من الحنفية إلى: أن بيع الوفاء رهن وليس ببيع، فيثبت له جميع أحكام الرهن فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به، ولو استأجره لم تلزمه أجرته، كالراهن إذا استأجر المرهون من المرتهن، ويسقط الدين بهلاكه ولا يضمن ما زاد عليه، وإذا مات الراهن كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء.

وحجتهم في ذلك: أن العبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ والمباني. ولهذا كانت الهبة بشرط العوض بيعا، وكانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، وأمثال ذلك كثير في الفقه.

وهذا البيع لمّا شرط فيه أخذ المبيع عند رد الثمن كان رهنا، لأنه هو الذي يؤخذ عند أداء الدين. (٢)

إلى ابن عابدين: في بيع الوفاء قولان: الأول: أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به، إلا أنه لا يملك المشتري بيعه، قال الزيلعي في الإكراه: وعليه الفتوى. الثاني: القول الجامع لبعض المحققين: أنه فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل

منها الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام كحل الإنزال ومنافع المبيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المستري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه. فهو مركب من العقود الثلاثة، كالزرافة فيها صفة البعير والبقرة والنمر، جُوِّز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبها، قال في البحر: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع. وفي النهر: والعمل في ديارنا على مارجحه الزيلعي. (١)

و وقال صاحب بغية المسترشدين من متأخري الشافعية: بيع العهدة صحيح جائز وتثبت به الحجة شرعا وعرفا على قول القائلين به، ولم أر من صرح بكراهته، وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم وحكمت بمقتضاه الحكام، وأقره من يقول به من علما الإسلام، مع أنه ليس من مذهب الشافعي، وإنها اختاره من اختاره ولفقه من مذاهب، للضرورة الماسة إليه، ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه، لا يخفى على من له إلمام بالفقه. (٢)

شرط بيع الوفاء عند من يجيزه:

٦ \_ لتطبيق أحكام بيع الوفاء شرطان عند من

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٨٤، والبحر الرائق ٦/٨، والفعاوى الهندية ٣/ ٢٠٦ ـ ٢٠٩، وابن عابدين ٤/ ٢٤٦ ـ والفعاوى الهندية ١٨٠٣ ـ ٢٤٣، ونهاية المحتاج ٣/ ٢٣٣، وبغية المسترشدين ص١٣٣، والإقناع ٣/ ٨٥

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٥/ ١٨٣، والبزازية بهامش الهندية ٤/ ٤٠٥

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ط بولاق.

<sup>(</sup>٢) بغية المسترشدين ص١٣٣ بتصرف.

يجيزه لابد من توافرهما وهما:

أ ـ أن ينص في العقد على أنه متى رد البائع الثمن رد المشتري المبيع.

ب ـ سلامة البدلين، فإن تلف المبيع وفاء وكانت قيمته مساوية للدين (أي الثمن) سقط الدين في مقابلته، وإن كانت زائدة على مقدار الدين، وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من قيمته قدر مايقابل الدين، وهو في هذا كالرهن عند الحنفية. (١)

# الآثار المترتبة على بيع الوفاء:

هناك آثار تترتب على بيع الوفاء عند من يجيزه من متأخري الحنفية وغيرهم مجملها فيها يلي:

## أولا \_ عدم نقله للملكية:

٧- إن بيع الوفاء لا يسوغ للمشتري التصرف
 الناقل للملك كالبيع والهبة عند من يجيزه،
 ويترتب على ذلك عدة مسائل:

الشفعة، وتبقى الشفعة للبائع، ففي الفتاوى الهندية نقلا عن فتاوى أبي الفضل: أنه سئل عن كَرْم بيد رجل وامرأة، باعت المرأة نصيبها من الرجل، واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبها، ثم باع الرجل نصيبه، هل للمرأة فيه شفعة؟

قال (أبو الفضل): إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة، سواء كان نصيبها من الكرم في يدها أو في يد الرجل.

وبيع الوفاء وبيع المعاملة واحد، كذا في التتار خانية . (١)

جـ ـ الخراج في الأرض المبيعة بيع وفاء على البائع . (٢)

د لوهلك المبيع في يد المشتري فلا شيء لواحد منهما على الآخر. (٣)

هـ منافع المبيع بيع وفاء للبائع كالإجارة وثمرة الأشجار ونحوها، فلو باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء، وتقابضا، ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت المدة، هل يلزمه الأجر؟ قال: لا، فتبين أن الملك لم ينتقل للمشتري، إذ لو انتقل لوجبت الأجرة، وكذلك ثمر الشجر للبائع دون المشتري، فإن المشتري لو أخذ من ثمر الأشجار المشتري، فإن المشتري لو أخذ من ثمر الأشجار

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية ۲/ ۲۰۹

<sup>(</sup>٢) معين الحكام ص١٨٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ٢٤٧ ، ومجلة الأحكام العدلية مادة : «٣٩٩

و٠٠٤»

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٤/ ٢٤٧

شيئا، فإن أخذه بإذن البائع برئت ذمته، وإن أخذه بغير إذنه ورضاه ضمنها. (١)

و - انتقال المبيع وفاء بالإرث إلى ورثة البائع، فلوباع رجل بستانه من آخر بيع وفاء، وتقابضا، ثم باعه المشتري من آخر بيعا باتا وسلم وغاب، فللبائع أو ورثته أن يخاصموا المشتري الثاني، ويستردوا منه البستان.

وكذا إذا مات البائع والمشتريان، ولكل ورثة، فلورثة المالك أن يستخلصوه من أيدي ورثة المشتري الثاني، ولورثة المشتري الثاني أن يرجعوا بها أدى من الثمن إلى بائعه في تركته التي في أيدي ورثته، ولورثة المشتري الأول أن يستردوه، ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا الدين. (٢)

ثانيا: حق البائع في استرداد المبيع:

٨ ـ يحق للبائع أن يسترد مبيعه إذا دفع الثمن
 للمشتري في حالتي التوقيت وعدمه. (٣)

ثالثا: أثر موت أحد المتعاقدين في بيع الوفاء: ٩ ـ سبق قريبا أنه إذا مات المشتري أو البائع بيع

وفاء فإن ورثته يقومون مقامه في أحكام الوفاء، نظرا لجانب الرهن. (١)

رابعا: اختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء: ١٠ ـ من أهم الأحكام التي تتعلق باختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء مايلي:

أ\_إذا اختلف المتعاقدان في أصل بيع الوفاء، كأن قال أحدهما: كان البيع باتا أو وفاء، فالقول لمدعي الجدوالبتات إلا بقرينة الوفاء، وهناك قول آخر عند الحنفية أن القول لمدعي الوفاء استحسانا. (٢)

ب \_ إذا أقام كل من المشتري والبائع البينة تقدم بينة الوفاء، لأنها خلاف الظاهر. (٣)

ج\_ إذا لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول مدعي البتات.

قال ابن عابدين: فتحصل أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء، وفي الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي البتات. (1)

<sup>(</sup>۱) البسزازية بهامش الهندية ٤/ ٢١١، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٩، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣/ ١٤٣ - ١٤٤

<sup>(</sup>٢) الطحطاوي مع الدر المختار ٣/ ١٤٤

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٤/ ٢٤٨

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية ۳/ ۲۰۹ ، ومعين الحكام ص١٨٣

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ۳/ ۲۰۹، والبزازية بهامش الهندية٤١١/٤

<sup>(</sup>٣) معين الحكام ص١٨٢، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٩، وبغية المسترشدين ص١٣٣

ومن القرائن الدالة على الوفاء نقصان الثمن كثيرا، وهو ما لا يتغابن فيه الناس عادة إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر. (١)

# بيعتان في بيعة

#### التعريف:

١ ـ البيعتان لغة: مثنى البيعة. والبيعة: اسم
 المرة الواحدة من البيع.

والبيعتنان في بيعة في الاصطلاح قد اختلف العلماء فيها على أقوال:

الأول: معناه أن يبيع السرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا. أي بثمن أكثر من الثمن الأول. وقد فسره بهذا سهاك راوي حديث النهي عن البيعتين في بيعه عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام أحد. وقد أخذ بهذا التفسير قوم، ولوبين المتبايعان أحد الثمنين بعد ذلك، ومن هنا منعوا الزيادة في بيعة السلعة نسيئة عن سعر يومها كها سأتى.

الشاني: فسره بعضهم بالتفسير السابق نفسه، لكن بقيد الافتراق على الإبهام بين الثمنين، فقالوا: معناه أن يقول: بعتك هذا نقدا بكذا، أو نسيئة بكذا. ثم يفترقان قبل أن يلترما بكون البيع على أحد الثمنين، بل يفترقان على الإبهام. قال الشافعي: هوأن يقول: بعتك هذا بألف نقدا أو ألفين إلى سنة،



<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲۶۸/۶ ـ ۲۶۹

فخذ بأيها شئت أنت وشئت أنا. قال القاضي من الشافعية: المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام. أما لوقال: قبلت بألف نقدا، أو قال: قبلت بألف نقدا، أو قال: قبلت بألفين نسيئة، صح ذلك(١)

وفسره بذلك أبوعبيد والثوري وإسحاق والمسالكية والحنابلة أيضا، مع تفسيرهم له بتفسيرات أخرى كما يأتي.

الثالث: قال مالك أيضا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبا، قد وجب أحدهما للمشتري.

قال السباجي: سواء كان الإلرام لهما أو لإحدهما، فيدخل في هذا الوجه الوجه السابق أيضا، والمدار على التخيير بين ثمنين أو سلعتين مع الإلزام بأحدهما لا بعينه. (٢)

الرابع: ما قاله ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بهائة إلى سنة على أن أشتريها منك ـ أي بعد ذلك ـ بثهانين حالة. قال: وهـ ذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة، وهو الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقول النبي على المناه أو كسها أو الربا» (٣) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي،

أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله. (١)

ووجه كونه من باب البيعتين في بيعة: أنهما بيعتان: إحداهما بثمن مؤجل، والأخرى بثمن معجل، وقد أبرمتا في صفقة واحدة.

الخامس : هو أن يشترطا بيعا في بيع .

وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي ، فقال : هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا ، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك . قال الشوكاني : وهذا يصلح تفسير اللرواية الأولى من حديث أبي هريرة لا للأخرى ، فإن قوله «أوكسهما» يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين : بيعة بأقل ، وبيعة بأكثر . (٢)

وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف. (٣)

السادس: وهو عند الحنفية أعم من الوجه الخامس، إذ يدخل فيه أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها

<sup>=</sup> ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن) وصححه ووافقه الذهبي

 <sup>(</sup>١) التعليق على هذا الحديث في جامع الأصول لابن الأشير
 (٩) ٣٤ ط سنة ١٣٨٩هـ).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥/ ١٧٢

<sup>(</sup>٣) مصنف عبدالرزاق ٨/ ١٣٩

 <sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥/ ١٧٢، وعون المعبود، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ٩/ ٣٣٣، والمغني ٤/ ٧٣٣، ونصب الراية ٤/ ٢٠، وفتح القدير ٦/ ٨٨

<sup>(</sup>٢) المواق بهامش منح الجليل ٤/ ٣٦٤

<sup>(</sup>٣) حديث : « من باع بيعتين في بيعة . . . » أخرجه أبوداود (٣) حديث : « من باع بيعتين في بيعة . . . » أخرجه أبوداود (٣) ٧٣٩ /٣)

المشتري ولومدة معينة، ونحو ذلك. (١)

السابع: قال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سَلَما إلى شهر، فلما حل الأجل، وطالبه بالحنطة، قال له: بعني الصاع اللذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسها وهو الأول. ونقل الأول، فيردان إلى أوكسها وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، (٢) وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع، لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة.

#### الألفاظ ذات الصلة:

# أ ـ الصفقتان في الصفقة :

٧ - الصفقة هي: المرة من الصفّق، وهو في اللغة: الضرب الذي يسمع له صوت. وأطلق في العرف اللغوي على المرة الواحدة من المبايعات، فقد كان أحدهم إذا أوجب البيع صفق بيده على يد المستري، وعلى بيعة الإمام، ومنه الحديث «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه...»(٣)

(١) فتح القدير ٦/ ٨٠

(٢) نيل الأوطار ٥/ ١٧٢، وعون المعبود ٩/ ٣٣

(٣) لسان العرب.

وحديث «من بايسع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة =

وتطلق الصفقة في الاصطلاح كذلك على البيعة وعلى غيرها من العقود، فالمرة من الإجارة صفقة، ومن القرض صفقة، وهكذا<sup>(1)</sup>

ويراد بـ «الصفقتين في صفقة» جمع صفقتين في عقد واحد، كأن يبيع بيته من فلان ويشتري منه دابته، على أنه إذا وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى، أويبيع بيته من فلان ويستأجر منه دابته، على أنه إذا وجب البيع وجبت الإجارة. فاصطلاح (الصفقتين في صفقة) أعم من اصطلاح (البيعتين في بيعة). (٢)

# ب ـ البيع والشرط:

البيع والشرط أعم من البيعتين في بيعة ، لأن الاشتراط قد يكون اشتراط عقد آخر ، وقد يكون اشتراط عقد المتعاقدين ، من غير أن يكون المشروط عقدا آخر.

# حكم البيعتين في بيعة:

٤ ـ البيعتان في بيعة أحد البيوع المنهي عنها،
 وقد ورد النهي عنها في ثلاث روايات:

<sup>=</sup> فؤاده...» أخرجه مسلم، (۱٤٧٣/۳ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢٣٤، ٢٣٦، وشسرح المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميرة ٢/ ١٨٨، ١٨٩

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٦/ ٨١

الأولى: رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة» (١) ومثلها رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنها. (٢)

ورواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها «نهى النبي على عنها «نهى النبي على عن بيعتين في بيعة ، وعن ربح ما لم يضمن »(٣)

الثانية: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «من باع بيعتين في بيعة فَلَه أَوْكسهما أو الربا» (٤) وقال الشوكاني: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. (٥)

الشالشة: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «نهى النبي عليه عن صفقتين في صفقة» (٦) وفي

رواية عنه «لا تحل الصفقتان في الصفقة»(١) وفي أخرى موقوفة «الصفقة في الصفقتين ربا»(٢)

فالبيعتان في بيعة عقد محرم، يأثم من يقدم عليه لمخالفته النهي، وهوعقد فاسد، لكن الفقهاء يختلفون فيا يحكمون بفساده، طبقا لاختلافهم في تعريفهم للبيعتين في بيعة كما تقدم، وفيها يلي بيان ذلك:

النوع الأول: أن يقول البائع: هو بكذا حالًا، وبأعلى منه مؤجلا.

• البيع بثمن آجل معلوم القدر والأجل، متفق على جوازه من حيث الجملة، ولا خلاف فيه لأحد من الفقهاء، وذلك لقول الله تعالى فياأيها الذين آمنوا إذا تَدَاينتم بِدَيْن إلى أجل مسمى فاكتبوه (٣) قال المفسرون: المراد به كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والأخر

<sup>(</sup>١) حديث «نهى عن بيعتين في بيعة...» أخرجه أحمد (١) حديث «نهى عن بيعتين في بيعة...» أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٢ ط مصطفى الحلبي). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) ذكرها في تهذيب السنن ابن القيم.

 <sup>(</sup>٣) حديث: «نهى عن بيعتين في بيعة وعن ربح مالم يضمن»
 أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤ ـ ١٧٥ ط الميمنية)، وصححه أحمد
 شاكر في تعليقه على المسند (١٠/ ١٦٠ ط دار المعارف).

<sup>(</sup>٤) حديث: « من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهم أو الربا» سبق تخريجه (ف/ ١)

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ٥/ ١٧٢

<sup>(</sup>٦) حديث: « نهى عن صفقتين في صفقة» أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨ ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢/ ٢٩٥ ط دار المعارف)

<sup>(</sup>١) حديث: « لا تحل صفقتان في الصفقة . . . » رواه الطبراني في الأوسط من حديث سماك بن حرب مرفوعا، ونقل الزيلعي عن العقيلي أنه صوب وقفه . (نصب الراية ٤/ ٢٠ ط المجلس العلمي بالهند).

<sup>(</sup>٢) حديث: «الصفقة في الصفقتين ربا...» أخرجه العقيلي من حديث ابن مسعود مرفوعا وأعله بعمر و بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، وقال: لا يتابع على رفعه، والموقوف أولى. (نصب الراية للزيلعي ٤/ ٢٠ ط المجلس العلمي بالهند).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ٢٨٢

نسيئة (١) فها قدم فيه الثمن وأجل فيه تسليم المثمن، فهو السلم، وقد ورد الشرع بجوازه، وانعقد عليه الإجماع، فهذا مثله، لأنه تأجيل لأحد العوضين، وهذا كله بشرط أن لا يكون العوضان مما يجري بينها ربا النسيئة، كالذهب بالذهب أو بالفضة، وكالقمح بالشعير.

هذا، غير أن الإمام أحمد كره أن يختص الرجل بالبيع بالنسيئة، لا يبيع إلا بها، ولا يبيع نقد.

قال ابن عقيل: وإنها كره النسيئة لمضارعتها الربا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد النزيادة بالأجل، لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقا، ولا يكره إلا أن لا يكون له تجارة غيره. (٢)

غير أنه إن كان الثمن الذي وقع عليه البيع بالنسيئة أعلى من الثمن الحاضر لتلك السلعة: فقد نقل الخلاف فيه عن زين العابدين علي بن الحسين، فقد نقل الشوكاني عنه: أنه كان يرى حرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. (٣)

ونقل صاحب سبل السلام الخلاف فيه عن قوم لم يسمهم . (٤)

قال الشوكاني: متمسكهم رواية «فله أوكسهما أو الربا» قال: وقد عرفت ما في راويه من المقال، ومع ذلك فالمشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه اللفظ الذي رواه غيره، وهو النهي عن بيعتين، ولا حجة فيه على المطلوب، ثم قال: على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة، وهي أن يقول: نقدا بكذا ونسيئة بكذا، لا إذا قال من يقول: نسيئة بكذا فقط، وكان أكثر من سعريومه. مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة، ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أخص من الدعوى. على ذلك، فالدليل أخص من الدعوى. وظاهر ماتقدم عن سماك (ر:ف١) أنه كان يرى المحرم أن يقول: هونقدا بكذا ونسيئة بكذا، فدلالة الحديث عليه مطابقة . (١)

النوع الشاني: البيع بثمنين معجل ومؤجل أعلى منه، مع الإبهام:

٦- إذا باع سلعة بألف حالة أو ألف ومائة إلى سنة، وقد وجب عليه أحدهما، فإن عينا أحد الثمنين قبل الافتراق جاز البيع، وإن افترقا على الإبهام لم يجز.

وقد نص الشافعي كما تقدم على أن هذا من

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥/ ١٧٢. قال الشوكاني: وقد جمعنا في ذلك رسالة سميناها (شفاء الغلل في حكم الزياة في البيع لمجرد الأجل) وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٣/ ٣٧٧، وفتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٦٨

<sup>(</sup>٢) المغنى ٤/ ١٧٦

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٥/ ١٧٢

<sup>(</sup>٤) سبل السلام ٣/ ١٦ ط رابعة ١٣٧٠هـ

البيعتين في بيعة المنهي عنه، وأخذ بذلك جمهور الفقهاء.

وقد علل الشافعية والحنابلة لهذا المنع بعلتين:

الأولى: الجهالة في الثمن وعدم استقراره. قال ابن قدامة: لأن الثمن مجهول فلم يصح، كالبيع بالرقم المجهول، ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم، فلم يصح، كما لوقال: بعتك إحدى دوري. قال: وإنها يصحح إذا قال المشتري بعد ذلك: أنا آخذه بالنسيئة بكذا، فقال البائع: خذه، أو قد رضيت، أو نحو فقال البائع: خذه، أو قد رضيت، أو نحو ذلك، فيكون عقدا كافيا. أما إن لم يوجد مايقوم مقام الإيجاب أو يدل عليه فلا يصح، لأن ما مضى من القول - أي على الترديد والإبهام لا يصلح أن يكون إيجابا. ثم خرج وجها آخر بالصحة. (1)

الثانية: أن في ذلك ربا، والتعليل بهذه العلة مستند إلى بعض الروايات عن ابن سعود رضي الله عنه، ففيها: «الصفقة في الصفقتين ربا»(٢) وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «فله أوكسها أو الربا».(٣)

وقد علل بهذه العلة الإمام مالك وشيخه ربيعة وسائر المالكية. جاء في المدونة تفسير ما كره من ذلك: أنه إذا ملك ثوبا بدينار نقدا أو بدينارين إلى أجل، تأخذه بأيها شئت وشئت أنا، وقد وجب عليك أحدهما، فهذا كأنه وجب عليك بدينار نقدا، فأخرته فجعلته بدينارين إلى أجل، أو فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل، أو فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل فجعلتها بدينار نقدا.

# توضيح مذهب المالكية في هذه المسألة:

٧ ـ قد توسع المالكية في شرح هذه المسألة وبيان ضوابط مايحرم من البيعتين في بيعة ، وحاصل كلامهم مايلى:

أ ـ أن التحريم شامل لما إذا كان الترديد بين سلعتين مختلفتين، كما لوقال: أبيعك بدينار هذه السلعة، أو هذه الشاة. ولما إذا كان الترديد بين ثمنين، كما إذا قال: أبيعك هذه السلعة بعشرة نقدا أو بعشرين إلى سنة.

ب ـ ولا يحرم ذلك إلا إذا كان العقد على سبيل الإلزام للمتبايعين، أو لأحدهما بأحد الأمرين، أما إن كان على سبيل التخيير لكليها من غير إلزام جاز.

جـ وهذا إن كانت السلعتان اللتان حصل التخيير بينها مختلفتين بالجنس، أما إن كانتا متفقتين بالجنس، والاختلاف بينهما بالجودة أو السرداءة فقط فلا بأس به، لأنه لا يختار إلا

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢٣٥، وجىواهر الإكليل ٢/ ٢٢، وشرح المنهاج بحاشيتي القليوبي وعميرة ٢/ ١٧٧

<sup>(</sup>٢) حديث: «الصفقة في الصفقتين ربا. . . »سبق تخريجه في/ ٤

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة «فله أوكسهما أو الربا...» سبق تخريجه (ف/ ١)

الأفضل. قال مالك: لا بأس بشراء ثوب من ثوبين يختاره بثمن كذا، أو خمسين من مائة ثوب في عدل يختارها إن كانت جنسا واحدا ووصف رقاعها ـ أي نسجها ـ وطولها، وإن اختلفت القيم، بعد أن تكون كلها مروية أو هروية أو هروية (نسبة إلى مر و وهراة).

د ـ ويستثنى من هذه الحالة أن تكون السلعة طعاما يدخله ربا الفضل، فلا يجوز أن تشتري منه على أن تختار صبرة من صبر، أو تختار من نخيل ـ أي من ثمر نخيل ـ نخلة ـ أي ثمرها، أو من شجر مثمر عددا يسميه، اتفق الجنس أو اختلف، وإنها نص المالكية على الطعام في هذه المسألة، لأن علة ربا الفضل عندهم في غير النقدين: الطعم . (٢)

وقالوا في تصوير وجود ربا الفضل هنا: إنه قد يختار إحدى الصبر ثم يتركها، ويأخذ أخرى، وبينها فضل في الكيل والسلعة من المطعوم، فيكون من ربا الفضل.

ولم يقبل الحنفية التعليل بهذه العلة أصلا. قال ابن الهمام: إن كون الثمن على تقدير النقد ألفا، وعلى تقدير النسيئة ألفين ليس في معنى الربا. (٣)

ختلفة للسلعة الواحدة، فهو فاسد عند الحنفية والشافعية والحنابلة أيضا للجهالة، ولكون البيع على تلك الصفة مشارا للتنازع، واستثنى الحنفية على سبيل الاستحسان أن يبيع من الثياب مشلا أحد ثوبين أوثلاثة على أنه بالخيار بينها ثلاثة أيام فأقل، فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد. قالوا: والقياس أن يفسد البيع في فالبيع فاسد. قالوا: والقياس أن يفسد البيع في الكل، وهو قول زفر والشافعي. وجه الاستحسان: أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ماهو الأوفق والأرفق، والحاجة متحققة لأن المشتري يحتاج إلى اختيار من يثق به، أو اختيار من يشتريه لأجله، غير أن هذه

٨ ـ وأما البيغ مع التخيير بين السلع أوبين أثمان

غير متحققة. (١) أما لوباع أحد قيميين على الإبهام دون تخيير، كدار وثوب بدينار مثلا، فهو فاسد عند الجميع للجهالة بالمبيع. (٢)

الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والرديء

والرسط فيها، أما الأربعة فما زاد فالحاجة إليها

النوع الثالث: ما ورد في كلام ابن القيم من أن يبيع الشيء بثمن مؤجل، ويشترط أن يعود فيشتريه من مشتريه بثمن حال أقل من ثمنه المؤجل.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٢١٥

<sup>(</sup>٢) فتــح القــديـر والعنـايـة ٥/ ٥١٨، ١٩٥، وابن عابـدين ٤/ ١٠٩، وشرح المنهاج ٢/ ١٦١

<sup>(</sup>١) مدونة مالك، رواية سحنون ١٩٣/٤

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليسل على محتصسر خليسل للحطاب، والتاج والإكليل بهامشه ٤/ ٣٦٤، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٢ (٣) فتح القدير ٦/ ٨

9 - وهذا النوع أيضا بيع فاسد عند كل من يرى بطلان بيع العينة، فإن بيع العينة: أن يبيع لرجل بثمن معجل سلعة كان قد اشتراها منه بثمن مؤجل أكثر منه. وهي من حيل الربا، فإن السلعة رجعت إلى صاحبها، وثبت له ألف ومائتان مثلا في ذمة صاحبه إلى أجل، وأخذ في مقابلها ألفا حالة (انظر: بيع العينة).

فالـذين قالـوا بتحريم بيع العينة قالوا: يحرم ذلـك ويفسـد إذا وقع، سواء وقع البيع الثاني اتفاقا، أو تواطآ عليه عند العقد الأول. (١) فإذا وقع على أساس اشتراط العقد الثاني في العقد الأول فهو أولى بالتحريم والفساد.

أما الذين أجازوا بيع العينة ـ ومنهم الشافعي وأصحابه ـ فيحرم هذا البيع عندهم كذلك، ويفسد، وهو عندهم من البيعتين في بيعة المنهي عنه، ومن البيع أو الشرط كذلك، (٢) وهو داخل في النوع التالي.

النوع الرابع: أن يشترط في عقد البيع بيعا آخر أو غيره من العقود:

# ١٠ ـ وهو على طريقتين :

الأولى: أن يشترط في عقد البيع بيعا آخر ولا يحدد المبيع الثاني أو الثمن. فهذا لا يصح من وجهين. الأول: أنه من «البيع والشرط»

المنهي عنه. والثناني: الجهالة، وهذا بالإضافة إلى كونه من البيعتين في بيعة عند الأكثر.

الثانية: أن يشترط في البيع بيعا آخر ويحدد المبيع والثمن، كأن يقول: بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني دارك بألف وخمسائة، أو على أن تشتري مني داري الأخرى بألف وخمسائة.

وقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن هذا من البيعتين في بيعة المنهي عنه. وهو عند الحنفية والشافعية أيضا من باب البيع والشرط المنهي عنه في السنة النبوية. (١) (ر: بيع وشرط).

11 - والنهي عن البيع والشرط وإن اختلف الفقهاء في الأخذ به - فمنعه الحنفية والشافعية ، وأجازه الحنابلة إذا كان شرطا واحدا - على تفصيل عند الجميع ليس هذا موضع بيانه ، إلا أن المشروط إن كان بيعا آخر فإنه يفسد الشرط، ويفسد البيع أيضا حتى عند الحنابلة . (٢)

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ١٧٤ ط ثالثة.

<sup>(</sup>٢) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ٢/ ١٧٧

<sup>(</sup>١) شرح المنهاج وحماشية القليوبي وعميرة ٢/ ١٧٧، والمغني ٤/ ٢٣٤ ط ثالثة

وحديث: «نهى عن بيع وشرط ...» أخرجه الطبراني في الأوسط، ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعفه ...
(نصب الراية ١٨/٤ ط المجلس العلمي بالهند).

<sup>(</sup>٢) المغني ٢٣٣/٤ ـ ٢٣٥ ، وشسرح فتح القديس على الهداية ٦/ ٨٠ ، ٨١

وهذا النوع يفسد أيضا سواء أكان المشروط في عقد البيع بيعا أو غيره، كسلف أو إجارة أو قرض أو غير ذلك من العقود، قياسا على اشتراط البيع، ولدخوله في عموم الرواية الأخرى «نهى عن صفقتين في صفقة» فإن الصفقة بمعنى العقد، فتشمل كل عقدين جمع الصفقة بمعنى العقد، فتشمل كل عقدين جمع بين البيع بينها في عقد واحد. وورد في الجمع بين البيع والسلف نهي خاص، هو قول النبي وهذا والسلف نهي خاص، هو قول النبي على سلف وبيع». قال ابن قدامة: وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا، إلا أن مالكا قال: إن ترك مشترط السلف شرطه صح البيع.

وعلل ابن قدامة لفساد البيع بالإضافة إلى كونه من الصفقتين في صفقة، بأنه إذا اشترط القرض مثلا زاد في الثمن لأجله، فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن القرض وربحا له، وذلك ربا محرم، ففسد كما لو صرح به. (١)

ولوكان العقدان ليس فيها بيع فسدا كذلك، كما لوشرط في الإجارة سلفا أو نكاحا، أوشرط في النكاح نكاحا، وهو الشغار المنهي عنه على أحد القولين في تفسيره (ر: شغار).

ومن جملة مايد حل في هذا النوع أيضا: أن يبيع سلعة بدنانير ذهبية، ويشترط أن يسلمه الثمن دراهم بسعر صرف يتفقان عليه في عقد

البيع نفسه. قال ابن قدامة: وهذا باطل لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به، والمصارفة عقد، فيكون من باب البيعتين في بيعة، ثم قال: وقال مالك: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا، فكأنه باع السلعة بالدراهم التي يأخذها بدل الدنانير.

17 - وينبغي التفريق بين هذه الحالة المبينة أعلاه، وبين أن يبيع سلعتين مختلفتين بثمن واحد، كما لوباع دابة ودارا بألف دينار، فإن هذا جائز اتفاقا وليس من البيعتين في بيعة. وكذا لوباع الدار بدابة وألف دينار.

17 ـ ومثله ما لوجمع بين بيسع وإجارة، أوبيع وصرف، أو إجارة ونكاح بعوض واحد، كما لو قال بعتك داري هذه وآجرتك داري الأخرى سنة بألف دينار، فهذا جائز لأنها عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منها منفردة، فجاز أخذ العوض عنها مجتمعتين، كما لوقال: بعتك هذين الثوبين بألف. وهذا قول الحنابلة الأصح عندهم، والأظهر عند الشافعية، ويوزع العوض عند التراد في أحدهما حسب قيمتها (أي قيمة المؤجر مشلا من حيث الأجرة للمدة المضروبة، وقيمة رقبة المبيع)

والقول الآخرعند كل من الفريقين: لا يصح، لأن حكمها مختلف، فإن المبيع يضمن بمجرد البيع، والإجارة بخلافه، وقد

<sup>(</sup>١) المغنى ٤/ ٢٣٥

يعرض - لاختلاف حكمها باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ وغير ذلك - مايقتضى فسخ أحدهما، فيحتاج إلى التوزيع، ويلزم الجهل عند العقد بها يخص كلا منها من العوض، وذلك محذور، غير أنه إن كان أحد العقدين نكاحا صح بمهر المثل. لأن التسمية ليست بشرط في صحته. (١)

وعند المالكية - على المشهور عندهم - التصريح بأنه لا يجوز أن يجتمع مع البيع صرف ولا جعالة ولا مساقاة ولا شركة ولا قراض ولا نكاح ولا سلف، ولا يجوز اجتماع شيء منها مع غيره منها. والسلف لا يجتمع معه أيضا صدقة أو هبة أو نحوهما من جانب المتسلف (٢)

النوع الخامس : اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين:

12 \_ ومثاله أن يقول: بعتك هذه الدارعلى أن أسكنها سنة ، أو قال: بعتك هذه الدابة على أن أستخدمها شهرا. وقد أدخل الحنفية هذا النوع في البيعتين في بيعة المنهي عنه ، وقالوا: بأنه يفسد البيع لذلك ، ولأنه من باب البيع والشرط المنهي عنه (ر: البيع والشرط).

ووجه كونه من البيعتين في بيعة - كما في الهداية وفتح القدير - أنه لوكانت الخدمة

والسكنى يقابلها شيء من الثمن، بأن يعتبر المسمى ثمنا بإزاء المبيع، وأجرة بإزاء الخدمة والسكنى، يكون إجارة في بيع. ولوكان لا يقابلها شيء يكون إعارة في بيع. ووجه كونه ربا: أن المشروط زيادة في العقد عارية عن العوض، وهو معنى الربا. (١)

ومثله عند الحنفية ما لوباع شجرا عليه ثمر، واشترط بقاء الثمر على الشجر مدة. ووجه منعه أنه يكون إجارة أو إعارة في بيع، فيكون من باب صفقتين في صفقة كذلك. (٢)

ويوافق الشافعية على أن هذا البيع ممنوع، وأن مثل هذا الشرط يفسد العقد، لأنه من باب البيع والشرط.

أما عند المالكية والحنابلة: فهوبيع جائز، حيث كانت المنفعة المشروطة معلومة. وقالوا: قد صح من حديث جابر رضي الله عنه أنه «باع من النبي عَلَيْهُ جَملا واستثنى حمله إلى المدينة» ولأنه عنه النبي عن الثنيا إلا أن تعلم»(٣)

<sup>(</sup>١) الهداية وفتح القدير ٦/ ٧٨ ـ ٨٠

<sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليل المختار ٢/ ٧ ط ثالثة، وابن عابدين ١٢١، ٣٩/٤

<sup>(</sup>٣) المغني ١٩٦/٤ - ٩٨، ونيـل المـآرب ١/ ٣٩٩ نشـر مكتبـة الفلاح بالكويت ١٤٠٣هـ، وجواهر الإكليل ١٨٦/٠، ١٨٧ وحديث: جابر أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/ ٣١٤ ط

السلفية). وحديث: «النهي عن الثنيا» أخرجه الترمذي (٣/ ٥٨٥ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢٣٦، وشـرح المنتهى ٤/ ١٥٤، ونهـاية المحتاج
 ٣/ ٤٦٦ ـ ٤٦٨، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨٨
 (٢) الحطاب ٢/ ٣١٣

# بيعة

#### التعريف:

١ ـ للبيعة في اللغة معان، فتطلق على: المبايعة على الطاعة. وتطلق على: الصفقة من صفقات البيع، ويقال: بايعته، وهي من البيع والبيعة جميعا والتبايع مثله. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يُبِايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ ﴾(١) وفي الحديث أن النبي على قال لمجاشع حينها سأله: علامَ تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد». (٢) وهو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. كأن كلا منهم باع ماعنده لصاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. ومثله: أيمان البيعة. وهي: التي رتبها الحجاج مشتملة على أمور مغلظة من طلاق وعتق وصوم ونحو

والبيعة اصطلاحًا، كما عرفها ابن خلدون في

مقدمته: العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيها يكلف به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي.

هذا مدلولها في اللغة ومعهود الشرع، وهو المراد في الحديث في بيعة النبي على لله العقبة، وعند الشجرة، وحيثها ورد هذا اللفظ. ومنه: بيعة الخلفاء، ومنه أيهان البيعة. فقد كان الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون الأيهان كلها لذلك. فسمى هذا الاستيعاب أيهان البيعة. (١)

٧ \_ هذا وقد استفاض عن رسول الله ﷺ أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد، وتارة على إقامة أركان الإسلام، وتارة على الثبات والقرار في معركة الكفار، وتارة على التمسك بالسنة واجتناب البدعة والحرص على الطاعات . <sup>(۲)</sup>

هذا، والكلام عن البيعة بمعنى (المرة من البيع) موطنه مصطلح: (بيع).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح/ ١٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «مجاشع رضي الله عنه. . . » أخرجه البخاري (١١٧/٦ الفتح ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٤٨٧ ط الحلبي) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، والمصباح المنير. والصحاح.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص٢٠٩ ط دار إحياء التراث العربي .

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية للمجددي البركتي ٦١٢ ط دكا.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ العقد :

٣ ـ العقد وجمعه عقود، وله في اللغة معان منها:
 عقد الحبل ونحوه، ومنها العهد. (١)

وفي الاصطلاح: ربط أجزاء التصرف بإيجاب وقبول شرعا. (٢)

فالعقد أعم من البيعة.

### ب ـ العهد:

٤ ـ من معانيه في اللغة: كل ماعوهد الله عليه،
 وكل مابين العباد من المواثيق.

والعهد: الذي يكتب للولاة عند تقليدهم الأعمال، والجمع: عهود، وقد عهد إليه عهدا. والعهد: الموثق واليمين يحلف بها الرجل.

تقول: عليّ عهد الله وميشاقه، وأخذت عليه عهد الله وميثاقه. فالبيعة نوع من العهود. (٣)

# الحكم التكليفي للبيعة:

عتلف حكم المبايعة باختلاف المبايعين،
 فأهل الحل والعقد يجب عليهم بيعة من يختارونه
 للإمامة ممن قد استوفى الشروط الشرعية لها.

وأما سائر الناس، فالأصل وجوب البيعة

(٣) لسان العرب والتعريفات للجرجاني.

على كل واحد منهم بناء على بيعة أهل الحل والعقد، لقول النبي على: «من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية» (١) ولكن المالكية ذهبوا إلى أنه يكفي سائر الناس أن يعتقدوا أنهم تحت أمر الإمام المبايع، وأنهم ملتزمون بالطاعة له. (٢)

هذا بالنسبة للمبايعين من أهل الحل والعقد وسائر الناس،

أما من جهة المختار ليكون إماما فيجب عليه قبول البيعة إن تعينت الإمامة، بأن لا يوجد غيره مستوفيا للشروط، فإن كان المستوفون للشروط أكثر من واحد، كان قبول البيعة فرض كفاية (وانظر مصطلح: الإمامة الكبرى، وأهل الحل والعقد).

## أدلة مشروعية البيعة :

مبايعة المسلمين للرسول على إنها هي مبايعة لله تبارك وتعالى، وذلك كما في قوله سبحانه:
 إن الذين يبايعونك إنها يبايعون الله، يَدُ الله فوق أيديهم (٣) فَيَدُه سبحانه في الثواب فوق

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير.

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ١٥٣

<sup>(</sup>١) حديث: «من مات وليس في عنقه بيعة . . . » أخرجه مسلم (٣/ ١٤٧٨ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٣٦٨، والشرح الكبير ٤/ ٢٩٨، وانظر منهاج الطالبين وحاشية القليوبي ٤/ ١٧٣، ومطالب أولي النهى ٦/ ٢٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح/ ١٠

أيديهم في الوفاء، ويده في المنة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة. (١) والمراد بالمبايعة في الآية بيعة الرضوان بالحديبية، وقد أنزل الله تعالى فيمن بايعه فيها قولَه جل شأنه: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعَلِمَ مَافي قلوبهم فأنْزَلَ السكينة عليهم وأثابهم فتُحا قريبا (١)

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعائة، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة. (٣) وقال: بايعناه على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت» (١٤)

وفي بيعة العقبة الأولى بايع المسلمون الرسول بيعة النساء قبل أن تفرض على بيعة النساء قبل أن تفرض عليه على بيعة النساء قبل أن تفرض عليهم الحرب. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله بي قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تشرقوا، ولا تزنوا، ولا تقلوا أولادكم، ولا تأسوا ببهتان تفتر ونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن

وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من أصاب من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فهو الى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك». (١)

٧ - أما بيعة النساء فقد بينت في قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَالَهُ النّبِي إِذَا جَاءَكُ المؤ مناتُ يُسَايِعُ خَنْ اللهُ على أن لا يُشْرِكُ نَ بالله شيئا ولا يَشْرقْن ولا يزنين ولا يقتلن أولادَهن ولا يأتين بِبُهْتَانٍ يَفْتر ينَه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في مَعْروف فبايِعْهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحيم (٢)

ولما فتح رسول الله على مكة جاءه نساء أهلها يبايعنه فأخذ عليهن: أن لا يشركن. إلخ. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله على يُمتحن بقول الله تعالى: ﴿ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة (٣)

وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/٢٦٧

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح/ ١٨

<sup>(</sup>٣) السمرة: نوع من شجر الطلع.

<sup>(</sup>٤) -ديث جابر: «كنا يوم الحديبية . . . » أخرجه مسلم (٤) -ديث جابر: «كنا يوم الحديبية . . . » أخرجه مسلم

<sup>(</sup>١) حديث عبادة بن الصامت. أخرجه البخاري (الفتح ١) ٢٤/١ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة/ ١٢

<sup>(</sup>٣) قال النووي: أي فقد بايع البيعة الشرعية.

قوله ن، قال لهن: «انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله مامست يد رسول الله على يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله على النساء قط إلا بها أمره الله عز وجل، ومامست كف رسول الله على كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن «قد بايعتكن» كلاما. (١) (أي دون مصافحة).

وقالت أم عطية رضي الله عنها لما قدم رسول الله على المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب، فسلم، فرددن عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله على إليكن: أن لاتشركن بالله شيئا فقلن: نعم. فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد. (٢)

وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه، ثم أمر النساء فغمسن أيديهن فيه (٣)

فبيعة رجال المسلمين للرسول على كانت بالمصافحة مع الكلام. أما بيعة نسائهم له على فكانت بالكلام من غير مصافحة. قال النووي في شرح مسلم، إن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وبيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام. (1)

وحين تخوف عمر بن الخطاب الاختلاف بين المسلمين قال لأبي بكر: ابسط يدك ياأبا بكر، فبسطها، فبايعه، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار. (٢)

الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي على وبين مبايعة غيره من الأئمة:

٨-إن موضوع بيعة الرسول ﷺ يقتصر على التزام المبايعين وتعهدهم بالسمع والطاعة ، وخاصة الالتزام بها بايعوا عليه ، أما تعيينه ﷺ للإمامة فإنها كان ذلك بالوحي . وأما بيعة غيره فهي التزام من كل من الطرفين ، فهي من أهل الحل والعقد التزام للإمام بالسمع والطاعة

<sup>(</sup>١) حديث عائشة: «انطلقن فقد بايعتكن». أخرجه مسلم (٢) ١٤٨٩ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) حدیث أم عطیة: أخرجه ابن سعد في طبقاته (۸/۷ ط دار بیروت)، وأخرجه أبوداود (۱/ ۲۷۷ ط عزت عبید دعاس) مختصرا.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨/ ٧٠- ٧١، والسيرة النبوية لابن هشام ص٤٣١ من الجز. ٢.

وحدیث عمروبن شعیب «کان إذا بایع النساء دعا
 بقدح من ماء . . . » . أخرجه ابن سعد وابن مردویه کها في
 الدر المنثور للسیوطي (۸/ ۱۶۳ ـ ط دار الفکر) .

<sup>(</sup>١) حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ٤/ ٢٧٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ٩ ط مصطفى الحلبي، وقواعد الفقه للمجددي البركتي الرسالة الرابعة ٢١٢

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ص٦٦٠ من الجز. الرابع.

والإقرار بإمامته، والتزام من المبايع بإقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة. (١) ويترتب عليها إذا تمت على الوجه المشروع انعقاد الإمامة لمن بايعه أهل الحل والعقد، وأما سائر الناس غير أهل الحل والعقد فعليهم أن يبايعود بعد ذلك تبعا لأهل الحل والعقد.

هل البيعة عقد؟ وتتوقف على القبول؟

٩ ـ البيعة عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وهو عقد بين طرفين أحدهما: أهل الحل والعقد. وثانيهما: الشخص الذي أداهم اجتهادهم إلى اختياره ممن قد استوفوا شرائط الإمامة ليكون إماما لهم. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار، وتصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكشرهم فضلا وأكملهم في تلك الشروط، ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته. فإذا تعين لهم من بين الجاعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها، وانعقدت ببيعتهم له الإمامة، فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته، وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقیها. (۲)

# أثر البيعة في انعقاد الإمامة :

10 - اختيار أهل الحل والعقد للإمام وبيعتهم له هي الأصل في انعقاد الإمامة، وأهل الحل والعقد هم العلماء وجماعة أهل الرأي والتدبير الحنين اجتمع فيهم العلم بشروط الأمانة والعدالة والرأي. (ر: أهل الحل والعقد).

أما انعقاد الإمامة بولاية العهد أو بالتغلب<sup>(۱)</sup> فينظر حكم ذلك في مصطلح (إمامة كبرى).

وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية يتقدم بها على غيره في الاختيار، وإنها صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرف الاشرعا، لسبق علمهم بموته، لأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده. (٢)

<sup>(</sup>١) مطالب أولي النهي ٦/ ٢٦٦

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للهاوردي ٧ ط =

<sup>=</sup> دار الكتب العلمية، وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين ٤/ ١٧٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١ الطبعة الأولى مصطفى الحلبي، ومقدمة ابن خلدون ٢٠٩

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ٣٦٩، ٣/ ٣١٠، والشرح الكبير ٤/ ٢٩٨، والأحكام السلطانية للهاوردي ص٦، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ٤/ ١٧٣، ومطالب أولي النهى ٦/ ٢٦٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٥

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٣١٠، والشرح الكبير ٤/ ٢٩٨، والأحكام السلطانية للهاوردي ٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ٣٦٣، والأحكام السلطانية لأبى يعلى ٣ ـ ٤

## كيفية البيعة:

أهل الحل والعقد على المبايعة، وبمبايعة جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تنعقد بأقل منذلك، ليتم الرضا به والتسليم لإمامته. وقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه». (١)

قال أبويعلى: أما انعقاد الإمامة باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه ، كلهم يقول هذا إمام. قال أبويعلى: وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم.

وقيل: تنعقد بأقل من ذلك.

وممن قال بعدم انعقادها إلا بجمهور أهل الحل والعقد المالكية والحنابلة، وقال المعتزلة بانعقادها بخمسة، وقال الشافعية بانعقادها بالأربعة والشلاثة والاثنين، وقال الحنفية بانعقادها بواحد، (٢) وانظر للتفصيل مصطلح

١٢ \_ كيفيتها أن يقول كل من أهل الحل والعقد

المبايعين لمن يبايعونه بالخلافة: قد بايعناك على

إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض

الإمامة. ولا يحتاج ذلك إلى صفقة اليد، وقد

كانت البيعة على عهد رسول الله ﷺ وخلفائه

الراشدين بالمصافحة، فلما ولي الحجاج رتبها

أيهانا تشتمل على اليمين بالله والطلاق والعتاق

وصدقة المال. وزاد ابن القيم في إعلام

الموقعين: وبيعة النساء بالكلام وما مست يد

رسول الله على يد امرأة لا يملك عصمتها. (١)

وفي مبايعة أبي بكررضي الله عنه حين تخوف

عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاختلاف بين

المسلمين، قال لأبي بكررضي الله عنه: ابسط

يدك ياأبا بكر، فبسط يده فبايعه، ثم بايعه

وحديث عائشة رضي الله عنها في بيعة

النساء، وأنها كانت كلاما من غير أن يضرب

يده على أيديهن كها كان يبايع الرجال.

المهاجرون، ثم بايعه الأنصار.

١١ \_ اتفق الفقهاء على أن الإمامة تنعقد بإجماع

(إمامة كبرى).

(١) أثر عمر بن الخطاب ( من بايع رجلا من غير مشورة . . . »

أخرجه البخاري مطولا (فتح الباري ١٤٥/١٢ ط

<sup>=</sup> ٦-٧، وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٩٨، والشرح الكبير ٤/ ٢٩٨، ومطـالب أولي النهي ٦/ ٢٦٣، وابن عابــدين ٣/ ٣١٠، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ١٧٣/. (١) مطالب أولي النهى ٦/ ٢٦٦, والأحكام السلطانية لأبي

عدد من تنعقد بمبايعتهم الإمامة:

السلفية). (٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٧، وللهاوردي =

#### نقض البيعة:

18 - يحرم على المسلم إذا بايع الإمام أن ينقض بيعته أو يترك طاعته ، إلا لموجب شرعي يقتضي انتقاض البيعة ، كردة الإمام ونحوذلك من الأسباب التي تقدم ذكرها في مبحث (الإمامة الكبرى) فإن نقض البيعة لغير ذلك فهو حرام ، (۱) وقد ورد النهي عنه في قول الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَبِايعُونَ الله يَدِ الله فوق أيديهم ، فمن نَكَثَ فإنها يَنْكُثُ على نفسه ومن أوْفي بها عاهَدَ عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ﴾ (٢) وقول النبي على : «من بايع إماما فأعطاه صفقة يدِه وثمرة قلبِه فليطعه إن استطاع» (٣)

بيعة

انظر: معايد

بينة

انظر: شهادات، إثبات





<sup>َ (</sup>١) ابن عابدين ١/ ٣٦٨، ٣/ ٣١٠، والشرح الكبير ٤/ ٢٦٩ - ١٣٠، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ٤/ ١٧٤، والأحكمام السلطانية للهاوردي ١٧، ومطالب أولي النهى ٦/ ٢٦٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٥، ٦

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح/ ١٠

<sup>(</sup>٣) حديث: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده...». أخرجه مسلم (٣/ ١٤٧٣ ط الحلبي).

# تراجم الفقهاء الواردة أساؤهم في الجزءالتاسع

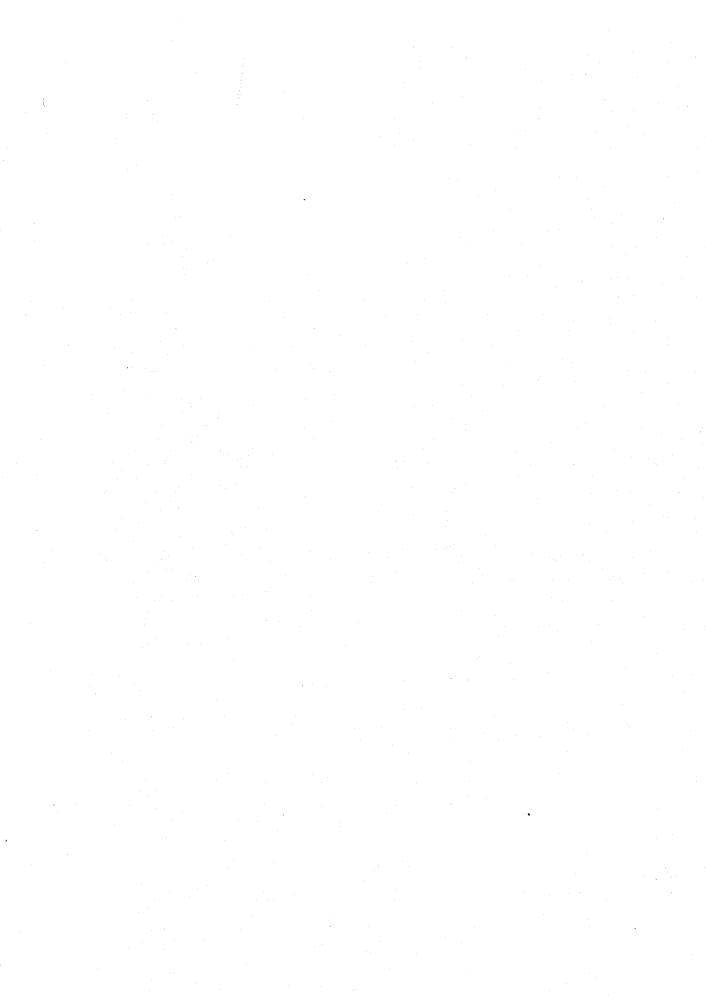

ابن بطة: هو عبيد الله بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

2

ابن تيمية (تقي الدين):

هو أحمد بن عبدالحليم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

إبراهيم المقدسي (؟ ـ ١٨٥ هـ)

هو إبراهيم بن مسلم، أبو الفتح، المعروف بفقيه سلطان المقدسي. فقيه شافعي، قال الذهبي:

أخذ عن نصر المقدسي وسمع من أبي بكر

الخطيب. قال الأسنوي وعلي سلامة المقدسي:

برع في المذهب، ودخل مصر بعد السبعين

وسمع بها، وكان من أفقه الفقهاء بمصر، وعليه قرأ أكثرهم.

من تصانيفه: « البيان في أحكام التقاء الختان»، و«ذخائر الآثار» في الفقه.

[شــذرات الذهب ٤/٥٥، والنجوم الزاهرة ٥/٢٩، ومعجم المؤلفين ١١١١، وكشف الظنون ٢٦٣/١]

ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨

ابن حاجب:

هو عثمان بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٨٧

ابن حبيب:

هو عبدالملك بن حبيب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٩٩

> ابن حجر: هو أحمد بن حجر الهيثمي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن خلدون : هو عبدالرحمن بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٣٩

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

ابن الرفعة ( ٦٤٥ ـ ٧١٠هـ)

هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم، أبو العباس، الأنصاري، المصري، المعروف بابن الرفعة. فقيه شافعي، من فضلاء مصر: تفقه على الظهير الترمنتي، والشريف العباسي، ولقب بالفقيه، وسمع الحديث من محيي الدين الدميري ودرس بالمدرسة المعزية.

من تصانيفه: «المطلب في شرح الوسيط» و«الكفاية في شرح التنبيه» و«بذل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية» و«الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» و«الرتبة في الحسبة».

[ شذرات الذهب ٢٢/٦، والبدر الطالع / ١١٥، وطبقات الشافعية ٥/١٧٠، ومعجم المؤلفين ٢/٣٥، والأعلام ٢١٣/١

ابن سهاعة : هو محمد بن سهاعة التميمي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص ٣٤١

ابن سیرین: هو محمد بن سیرین: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۲۹

ابن الصلاح: هو عثمان بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ابن عابدين: هومحمد أمين بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ابن عباس : هو عبدالله بن عباس: تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۰

ابن عبدالبر: هو يوسف بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٠

ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

> ابن عقيل: هو علي بن عقيل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠١

ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

ابن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

> ابن القاسم: هو محمد بن قاسم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٢٣٢

ابن قدامة (۹۷ - ۲۸۲هـ)

هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة . أبو الفرج ، المقدسي ، الجهاعيلي الأصل ، ثم الدمشقي ، الصالحي ، الحنبلي . فقيه ، محدث ، أصولي . سمع من أبيه ، وعمه الشيخ موفق الدين وأبي اليمن الكندي ، وابن الجوزي ، وغيرهم . وتفقه على عمه الموفق ، وروى عنه محيي الدين النووي ، وأحمد بن عبد الدايم ، وتقي الدين بن تيمية ، وغيرهم ودرس وأفتى ، وأقرأ العلم زمانا طويلا ، وانتفع عصره ، وولي القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة على كره منه ، ولم يتناول عليه معلوما .

من تصانيف : «شرح المقنع» في عشر مجلدات، و«تسهيل المطلب في تحصيل المذهب» [ شذرات الذهب ٥/٣٧٦، والذيل على طبقات الحنابلة ١/٣١٩، والنجم الزاهرة ٧/٨٥٣، ومعجم المؤلفين ٥/٣٩٩

ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن القصار: هو علي بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٨ ص٢٧٨

ابن القطان: هو عبدالله بن عدي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٣

ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن الماجشون: هو عبدالملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

> ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٤

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن هاني (؟ \_ ٢٦٥هـ)

هوإبراهيم بن هاني، أبوإسحاق، النيسابوري من كبار أصحاب الإمام أحمد. كان أحد أئمة الحديث. رحالة. حدث عن أبي عبيد الله العيشي ويعلى ومحمد ابنى عبيد وغيرهم. نقل عن الإمام أحمد بن حنبل مسائل كثيرة. وكان أحمد يقول: إن كان في البلد رجل من الأبدال، فأبوإسحاق النيسابوري. اختفى أحمد بن حنبل في داره أيام المحنة.

[ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٧٧/١،

وشذرات الذهب ۱٤٩/۲، والنجم الزاهرة ۴۱/۳]

> ابن الهام: هو محمد بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

ابن يونس: هو أحمد بن يونس المالكي: ستأتي ترجمته في ج١٠

أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن زيد: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٥

> أبو بكر: هو عبدالعزيز بن جعفر: تقدمت ترجمته في ج١ص ٣٣٦

أبو بكر الصديق: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو جحيفة (؟ ـ ٢٤هـ)

هو وهب بن عبدالله بن مسلم بن جنادة، أب وجحيفة ، السوائي . صحابي ، توفي النبي على وهو مراهق . روى عن النبي على والبراء بن عازب رضي الله عنها، وعنه ابنه

عون وسلمة بن كهيل والشعبي والحكم بن عتيبة وغيرهم. وسكن الكوفة وولي بيت المال والشرطة لعلي، فكان يدعوه «وهب الخير».

[ الإصابة ٦٤٢/٣، وتهذيب التهذيب ١٦٤/١١، والأعلام ١٩٤/١]

> أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو داود: هو سليهان بن الأشعث: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبوزيد (۳۰۱ ـ ۳۷۱هـ)

هو محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد، أبوزيد الفاشاني، فقيه شافعي، محدث والفاشان نسبة إلى قرية من قرى مرو. حدث عن محمد بن يوسف الفربري، وعمر بن علك المروزي، ومحمد بن عبدالله السعدي وغيرهم. وروى عنه الهيثم بن أحمد الصباغ، وعبدالوهاب الميداني، وأبوعبدالله الحاكم وغيره. وقال الخطيب: كان أحد أثمة المسلمين حافظا لمذهب الشافعي.

[ شذرات الـذهب ٧٦/٣، والنجوم الزاهرة / ١٤١/، وطبقات الشافعية ١٠٨/٢]

أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو شجاع (؟ - ؟)

قال أبو الوفاء في الجواهر المضيئة: أبو شجاع ذكره الخاصي في مسألة: إذا شرع في الصلاة على رسول الله على بعد الفراغ من التشهد ناسيا، ثم تذكر فقام إلى الثالثة، قال السيد الإمام أبوشجاع والقاضي الماتريدي: عليه سجود السهوكما هوجواب مشايخنا، غير أن السيد الإمام قال إذا قال: اللهم صل على عمد وجب السجود. وقال القاضي الماتريدي لا يجب ما لم يقل مع ذلك وعلى آل محمد. وأبو شجاع هذا والقاضي الماتريدي كانا في زمن الإمام على السعدي، ومات السعدي سنة

[ الجواهر المضيئة ٢/٢٥٤ ـ ٢٥٥ الطبعة الأولى ، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١٩٣/١

أبو عبيد : هو القاسم بن سلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو الفضل: هو عبدالله بن محمود: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص٤٢٣

أبو مسعود : هو عقبة بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٨

أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

> أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٤

أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

> الأتاسي : هو خالد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٩

الأثرم: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

#### الأخوان :

المراد بالأخوين في كتب المالكية ، مطرف وابن الماجشون وسميا بذلك لكثرة ما يتفقان فيه من الأحكام ، وملازمة كل منهما للآخر. [الخرشي 1/ 24 الطبعة الأولى ].

الأذرعي: هو أحمد بن حمدان: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٠

الإِسْبِيجَابِي ( ؟ ـ ٤٨٠ هـ)

هو أحمد بن منصور، القاضي، أبونصر، الإسبيجابي، الحنفي. فقيه نسبته إلى إسبيجاب. بلدة كبيرة من ثغور الترك. ذكر أبو الوفاء في الجواهر نقلا عن عمر بن محمد النسفي: أنه دخل سمرقند، وأجلسوه للفتوى، وصار الرجوع إليه في الوقائع، فانتظمت له الأمور الدينية، وظهرت له الأثار الجميلة، ووجد بعد وفاته صندوق له فيه فتاوى كثيرة.

من تصانفه: «شرح مختصر الطحاوي»، و«شرح على كتاب الصدر ابن مازة» و«شرح الكافي»، و«فتاوي» وكلها في فروع الفقه الحنفي.

[الجواهر المضيئة ١٧٧/، والفوائد البهية ٤٢، ومعجم المؤلفين ١٨٣/٢]

إسحاق بن راهويه:

تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٠

إسحاق بن منصور (؟ ـ ٢٥١ هـ)

هو إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب، الكَوْسَجُ المروزي، فقيه حنبلي من

أصحاب الإمام أحمد، ومن رجال الحديث، سمع سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم. وروى عنه إبراهيم بن إسحاق الحربي وعبدالله بن أحمد بن حنبل، والبخاري ومسلم في الصحيحين، وأبو زرعة، وأبو عيسى الترمذي وغيرهم. قال مسلم بن الحجاج وأبو عبدالرحمن النسائي: إسحاق بن منصور ثقة مأمون. وقال أبو يعلى: كان إسحاق عالما فقيها وقد دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه.

من تصانيفه: «المسائل» في الفقه.

[ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١١٣/١، وشذرات الذهب ١٢٣/٢، والأعلام ١/٢٨٩، ومعجم المؤلفين ٢/٩٩٢]

الإسنوي: هو عبدالرحيم بن الحسن: تقدمت ترجمت في ج٣ ص٣٤٩

أصبغ: هو أصبغ بن الفرج: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

الإِمام أحمد: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩.

إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ ص ٣٥٠

١١٠/٤، ومعجم المؤلفين ٥/٧٣، ومعجم المطبوعات ٥١٧]

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٢٠٤

البخاري: هو محمد بن إسهاعيل: تُقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٣ الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

بريرة ( ؟ - ؟ )

صحابية: هي بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، كانت أمة لبعض بني هلال، فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة رضي الله عنها فأعتقها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، وجاء الحديث في شأنها بأن «الولاء لمن أعتق» وقد جمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث. وعتقت تحت زوج، وكان اسم زوجها مغيثا، وقد اختلف في زوجها: هل كان عبدا أو حرا، والصحيح أنه كان عبدا.

[الإصابة ٤/٢٥١، وأسد الغابة ٦/٣٩، والاستيعاب ٤/١٧٩٥]

> البغوي : هو الحسين بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٣

البهوتي: هو منصور بن يونس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤

<u>ب</u>

البابرتي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٢

الباجي: هو سليهان بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٢

بأعلوي (؟ - ١٢٥١ هـ)

هوعبدالرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، الحضرمي، الشافعي. فقيه، ولي إفتاء الديار الحضرمية.

من تصانيفه: «بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين»، و«غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد».

[هدية العارفين ١/٧٥٥، والأعلام

الجصاص : هو أحمد بن علي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

ت

7

التسولي: هو علي بن عبد السلام: تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٣٩

التمرتاشي: هو محمد بن صالح: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٧

الحسن بن زياد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

الحصفكي: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

الحكم: هو الحكم بن عتبة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٠

حكيم بن حزام: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٤

الحلواني: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨ ث

الثوري: هو سفيان بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

3

جابر بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

حماد بن أبي سليمان: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨

الحموي: هو أحمد بن محمد: ستأتي ترجمته في ج١٠ ص٣٢١

خ

الخرشي: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨

الخرقي: هو عمر بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨

الخطابي : هو حَمْدُ بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

الخلال: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٩

خير الدين الرملي : تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٩

2

الدردير : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠

الدسوقي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠

7

الرازي: هو محمد بن عمر: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٥١

الرافعي: هو عبدالكريم بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥١



السبكي: هو علي بن عبدالكافي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

السرخسي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

سهل بن أبي حثمة (؟ ـ ؟)

هوسه ل بن أبي حشمة بن ساعدة بن عامر بن عدي، الأنصاري، الأوسي. اختلف في اسم أبيه، فقيل: عبدالله، وقيل عامر. روى عن النبي وعن زيد بن ثابت ومحمد بن سلمة رضي الله عنها وغيرهم. وروى عنه ابنه محمد، وابن أحيه محمد بن سليان، وبشير بن يسار، ونافع بن جبير بن مطعم وغيرهم. قال ابن منده وابن حبان مطعم وغيرهم: كان له ثمان سنين أو نحوها والحاكم وغيرهم: كان له ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي وجزم الطبري بأنه مات في أول خلافة معاوية. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد إلا

Ċ

زفر: هو زفر بن الهذيل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

زید بن ثابت: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۵۳

الزيلعي: هو عثمان بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

س

السائب بن زید: تقدمت ترجمته فی ج٥ ص٣٤٢

سالم بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۵۳

[الإصابة ٢/٦٨، وتهذيب التهذيب ٢٤٨/٤، وأسد الغابة ٢/٦١٢، والاستيعاب ٢٦٦/٢]

> السيوطي: هو عبدالرحمن بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٥

> > ش

الشاشي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٥

الشاطبي: هو القاسم بن مرة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

الشافعي: هو محمد بن إدريس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٥٥٥

الشربيني: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

الشرواني: هو الشيخ عبدالحميد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

الشلبي (؟ - ١٠٢١هـ)

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس، أبوالعباس، المصري، المعروف بالشلبي. فقيه حنفي، محدث، نحوي. أخذ عن والده وعن الجهال يوسف بن القاضي زكريا وغيرهما، وعنه أخذ الشهاب أحمد الشوبري والشيخ حسن الشرنبلالي، والشمس محمد البابلي، وغيرهم.

من تصانيفه: «تجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق»، و«مناسك الحج» و«فتاوى» جمعها حفيده على بن محمد.

[خـلاصــة الأثر ٢٨٢/١، ومعجم المؤلفين ٧٨/٢، والأعلام ٢/٥٢١].

> الشوكاني: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٤

> الشیخ خلیل : تقدمت ترجمته فی ج ۱ ص ۳٤۹

الشيخ العـدوي : هو علي بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٥ صاحب الخلاصة : هو طاهر بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ٥ ص ٣٤٤ الشيخ عليش : هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٤

الشيخان:

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١ ص ٣٥٧

ص

صاحب الإنصاف : هو على بن سليمان المرداوي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٠

صاحب البحر الرائق: هو زين الدين بن إبراهيم:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤

صاحب البدائع: هو أبوبكر بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٦

> صاحب بغية المسترشدين: انظر: باعَلُوي.

صاحب البيان: انظر: إبراهيم المقدسي.

صاحب الشرح الكبير: هو عبدالرحمن بن محمد ابن قدامة. انظر: ابن قدامة (أبو الفرج).

صاحب الشرح الكبير: هو محمد بن أحمد الدسوقي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

صاحب كشاف القناع: هو منصور بن يونس: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٤

صاحب المهذب: هو إبراهيم بن علي الشيرازي أبو إسحاق:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٤

صاحب النهر: هو عمر بن إبراهيم بن نجيم: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٥

صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر المرغيناني:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧١

الصاحبان:

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١ ص ٣٥٧

الصاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٧

ط

الطحاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٨

الطحطاوي : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٨

طلحة بن عبيد الله (٢٨ ق هـ ـ ٣٦هـ)

هو طلحة بن عبيد الله بن عثيان بن عمرو القرشي رضي الله عنه ، أبومحمد ، صحابي ، شجاع . وهو أحد العشرة المبشرين ، وأحد السية أصحاب الشورى ، وأحد الثهانية السابقين إلى الإسلام ، ويقال له «طلحة الجود» و«طلحة الخير» و«طلحة الفياض» وكل ذلك لقبه به رسول الله علي في مناسبات مختلفة .

شهد أحداً وثبت مع رسول الله على ، وبايعه على الموت ، فأصيب بأربعة وعشرين جرحا ، ووقى النبي على بنفسه واتقى النبل عنه بيده

حتى شلت أصبعه، شهد الخندق وسائر المشاهد، وكانت له تجارة وافرة مع العراق. روى عن النبي على وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنها وغيرهم. وعنه أولاده: محمد وموسى ويحيى وعمران وعائشة ومالك بن أوس بن الحدثان وغيرهم.

[الإصابة ٢/٩٢، والاستيعاب ٢/٤٢، والأعلام ٧٦٤/٢، وتهذيب التهذيب ٥/٠٠، والأعلام ٣٣١/٣].

ع

عائشة:

تقدمت ترجمتها في ج ١ ص ٣٥٩

عامر بن فهيرة : ﴿ ﴾ تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٦٢

عبادة بن الصامت:

تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٣٠

عبدالله بن عمر:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

عمران بن الحصين:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٢

عمرو بن شعيب : تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٣٢

عمرو بن العاص : تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٥٤

عميرة البرلسي : هو أحمد عميرة : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٢

غ

الغزالي : هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٣

ق

القاضي أبوالحسن : هو علي بن الحسن الماتريدي: انظر : الماتريدي .

عبدالله بن عمرو :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

عثمان بن عفان:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

عطاء بن أسلم : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

على السُّغدِي (؟ ـ ٤٦١هـ)

هوعلى بن الحسين بن محمد، أبوالحسن، السغد من السغدي، القاضي. نسبته إلى السُغد من نواحي سمرقند. فقيه حنفي، سكن بخارى، وولى القضاء، وتصدر للإفتاء، قال السمعاني: كان إماما فاضلا فقيها وسمع الحديث. روى عنه شمس الأئمة السرخسي، وانتهت إليه رياسة الحنفية.

من تصانيفه: «النتف» في الفتاوى، و«شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني و«شرح أدب القاضي» على كتاب الخصاف.

[الجواهر المضية ١/١٣، والفوائد البهية ١٢١، والأعلام ٥/٠٠، ومعجم المؤلفين ٧٩/٧].

عمر بن الخطاب :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٢

القاضي زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

> القرافي: هو أحمد بن إدريس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

القفال: هو محمد بن أحمد الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

> القليوبي: هو أحمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

القسهتاني (؟ ـ نحو ٩٥٣ هـ)

هو محمد بن حسام الدين، الخراساني، شمس الدين، القهستاني. وقهستان قصبة من قصبات خراسان. فقيه حنفي كان مفتيا ببخارى، قال ابن العهاد في شذرات الذهب: كان إماما عالما زاهدا فقيها متبحرا، يقال: إنه مانسِي قط ماطرق سمعَه.

من تصانيفه: «جامع الرموز» في شرح النقاية مختصر الوقاية، و«جامع المباني في شرح فقه الكيداني»، و«شرح مقدمة الصلاة» كلها في فروع الفقه الحنفي.

[شــذرات الــذهب ٢٠٠٨، والأعــلام ٢٣٣/٧، ومعجم المؤلفين ٩/٩٧٩]

5

الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦.

الكرلاني: هو جلال الدين بن شمس الدين: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩

7

الماتريدي (؟ - ١١٥هـ)

هو علي بن الحسن بن علي بن محمد بن عفان، أبوالحسن، القاضي، الماتريدي. سبط شيخ الإسلام أبي منصور الماتريدي. تفقه على جده لأمه.

[الجواهر المضيئة ١/٣٥٦]

مالك: هو مالك بن أنس:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

الماوردي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

المتولي: هو عبدالرحمن بن مأمون: تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٢٠

مثنى بن جامع (من أهل القرن الثالث)

هومثني بن جامع، أبو الحسن، الأنباري. من أصحاب الإمام أحمد. حدث عن سعد بن سليان الواسطي، ومحمد بن الصباح الدولابي، وعماربن نصر الخراساني وأحمد بن حنبـل وغـيرهم، وروى عنـه أحمد بن محمد بن الهيثم الدوري، ويوسف بن يعقوب بن اسحاق وغيرهما. قال أبـوبكـر الخـلال: كان مثنى ورعا جليل القدرعند بشربن الحارث وعند عبدالوهاب الوراق. وكان مذهبه: أن يهجر ويباين أهل البدع، وكان أبو عبدالله (يعني الإمام أحمد) يعرف قدره وحقه، ونقل عنه مسائل حسانا.

[ طبقات الحنابلة ١/٣٣٦]

المحاملي : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٦٦

المحلي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٢٠

محمد بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٧٠

المرداوي: هو علي بن سليمان: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٠

المرغيناني: هو علي بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٧١

معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

ن

نافع: هو نافع المدني، أبو عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٢ [ تهذیب التهذیب ۲۹۸/۱۱، والأعلام ۱۸۹/۹] النخعي: هو إبراهيم النخعي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٥

النووي : هو يحيى بن شرف: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٧٣

ي

يحيى بن أبي كثير (؟ ـ ١٢٩ هـ)

هو يحيى بن صالح أبي كثير الطائي بالولاء، أبونصر، اليامي. روى عن أنس رضي الله عنه وقد رآه، وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ومحمد بن إبراهيم التيمي وهلال بن أبي ميمونة وغيرهم. روى عنه ابنه عبدالله ويحيى بن سعيد الأنصاري وعكرمة بن عمار وعلى بن المبارك وغيرهم. قال العجلي: ثقة.

كان يعد من أصحاب الحديث. وقال أبوحاتم: يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات. ورجحه بعض أهل الحديث على الزهري.

•

## فهرس تفصيلي

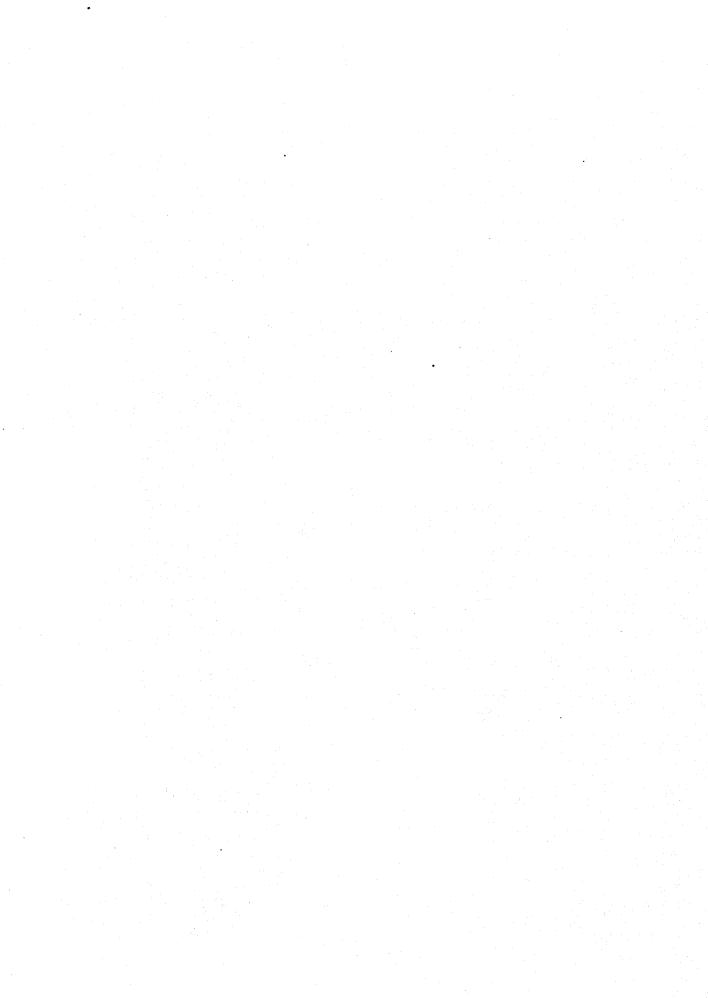

| الفقرات                | العنـــوان                                    | الصفحة                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٦٧_١                   | البيع                                         | <b>£</b> Y_0                                   |
| 1                      | التعريف                                       | •                                              |
| *                      | الألفاظ ذات الصلة: الهبة والوصية، الإِجارة،   | ·                                              |
|                        | الصلح، والقسمة                                |                                                |
| ٦,                     | الحكم التكليفي                                | <b>.</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 1V - A                 | تقسيم البيع                                   | ۱۰-۸                                           |
| 17-9                   | أولا: تقسيم البيع باعتبار المبيع              | <b>4</b> – <b>A</b>                            |
| •                      | البيع المطلق                                  | <b>A</b>                                       |
| 1.                     | بيع السلم                                     |                                                |
| 2 - 11                 | بيع الصرف                                     |                                                |
| . 17                   | بيع المقايضة                                  | •                                              |
| 10-14                  | ثانيا: تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن: |                                                |
| 14                     | بيع المساومة                                  | •                                              |
| 1 &                    | بيع المزايدة                                  | •                                              |
| 10                     | بيوع الأمانة                                  |                                                |
| 17                     | ثالثا: تقسيم البيع باعتبار كيفية الثمن:       | 1.1.4                                          |
| 17                     | رابعا: تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي:      |                                                |
| <b>44-1</b> 7          | أركان البيع وشروطه                            | 17-1.                                          |
| ۲.                     | الصيغة وشروطها:                               | 11                                             |
| 7 .                    | انعقاد البيع بالمعاطاة                        | ۱۳                                             |
| 70                     | انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة               | 14                                             |
| <b>*</b> 77            | انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس               | 14                                             |
| <b>44-44</b>           | شروط البيع                                    | 17-18                                          |
| <b>44</b> - 4 <b>4</b> | شروط المبيع :                                 | 17-18                                          |

| الفقرات     | العنـــوان                                  | الصفحة  |
|-------------|---------------------------------------------|---------|
| <b>Y</b> A  | ـ أن يكون موجودا حين العقد                  | 1 £     |
| 44          | _ أن يكون مالاً                             | 1 8     |
| <b>**</b> • | ـ أن يكون مملوكا لمن يلي العقد              | 10      |
| ٣١ -        | ـ أن يكون مقدور التسليم                     | 10      |
| 44          | ـ أن يكون معلوما لكل من العاقدين            | 10      |
|             |                                             | ~- \-   |
| £V_YY       | المبيع وأحكامه وأحواله                      | Y7_17   |
| ***         | أولا: تعيين المبيع                          | ١٦      |
| 4.5         | ثانيا: وسيلة معرفة المبيع وتعيينه           | ١٦      |
| 27_40       | ثالثا: شمول المبيع:                         | YY - 1V |
| 40          | توابع المبيع                                | 17      |
| 4.4         | الاستثناء من المبيع                         | . 11    |
| ***         | بيع الأصول                                  | ۲.      |
| 43          | بيع الثهار                                  | *1      |
| \$\$ - \$7  | رابعا: حضور المبيع وغيابه:                  | 78-77   |
| ٤٣          | أ_حضور المبيع                               | **      |
| ٤٤          | ب-غياب المبيع                               | 74      |
| £V_£0       | خامسا: ظهور النقصان والزيادة فيه قبل القبض: | 37_78   |
| <b>£7</b>   | أ بيع الجزاف                                | 3 7     |
| ٤٧          | ب_بيع المقدرات                              | 37.     |
| ۸۶ ـ ۳۵     | الثمن وأحكامه وأحواله                       | Y4_Y7   |
| ٤٨          | أولا: تعريف الثمن                           | 77      |
| ٤٩          | ـ حكم التسعير                               | **      |
| <b>.</b>    | ثانيا: مايصلح ثمنا وما لا يصلح              | **      |
|             | - *· £ -                                    |         |

| الفقرات  | العنــوان                                       | الصفحة                       |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| •1       | ثالثا: تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع            | <b>Y</b> A                   |
| 07       | رابعا: إبهام الثمن                              | . 74                         |
| ٥٣       | خامسا: تحديد الثمن بالنظر إلى رأس المال         | 74                           |
| 04_08    | أحكام مشتركة بين المبيع والثمن                  | <b>47_74</b>                 |
| ٥٤       | أولا: الزيادة في المبيع أو الثمن                | 79                           |
| ••       | ثانيا: الحط من المبيع أو الثمن                  | ٣.                           |
| 70       | ثالثا: آثار الزيادة أو الحط                     | ٣.                           |
| ٥٧       | رابعا: موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير | **                           |
| ٥٨       | خامسا: مؤونة تسليم المبيع أو الثمن              | **                           |
| 04       | سادسا: هلاك المبيع أو الثمن المعين كليا         | 45                           |
|          | أوجزئيا قبل التسليم                             |                              |
| 77-71    | - الأثار المترتبة على البيع                     | £7_77                        |
| ٦.       | أولا: انتقال الملك                              | 47                           |
| 71       | ثانيا: أداء الثمن الحال                         | **                           |
| 77       | - البدء بتسليم أحد البدلين:                     | **                           |
| 74       | الحالة الأولى: أن يكونا معينين (المقايضة)       | **                           |
|          | أو ثمنين (الصرف)                                |                              |
| 78       | الحالة الثانية: أن يكون أحدهما معينا والأخر     | <b>** ** * * * * * * * *</b> |
|          | دينا في الذمة                                   |                              |
| 70       | _ اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء               | 44                           |
| 77       | ثالثا: تسليم المبيع                             | ٤٠                           |
| 77       | انتهاء البيع                                    | £ Y                          |
| 17-1     | بيع الاستجرار                                   | £V-£٣                        |
| <b>\</b> | التعريف                                         | ٤٣                           |
| · •      | الألفاظ ذات الصلة: البيع بالتعاطي               | 24                           |
|          |                                                 |                              |

| الفقرات                                | العنـــوان                                     | الصفحة       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 17-4                                   | الأحكام المتعلقة ببيع الاستجرار :              | £V-£4        |
| ٣                                      | _مذهب الحنفية                                  | ٤٣           |
| <b>V</b>                               | ـ مذهب المالكية                                | <b>£</b> £   |
| ************************************** | _ مذهب الشافعية                                | 10           |
|                                        | _مذهب الحنابلة                                 | 20           |
|                                        | بيع الاستنامة                                  |              |
|                                        | انظر: استرسال                                  | <b>£</b> V , |
| 10-1                                   | بيع الأمانة                                    | 07_EA        |
| 1                                      | التعريف                                        | ٤٨           |
| 14                                     | أنواع بيع الأمانة :                            | ٥٠_٤٨        |
| •                                      | ـ بيع الوفاء                                   | <b>£</b> A * |
|                                        | ـ بيع المرابحة                                 | <b>£4</b>    |
| <b>Y</b>                               | ـ بيع التولية                                  |              |
| <b>A</b>                               | - بيع الإشراك                                  | <b>£9</b>    |
|                                        | ـ بيع الوضيعة                                  | £ <b>4</b>   |
| <b>\•</b> • • • •                      | -بيع المسترسل                                  | •            |
| 11                                     | حكم الخيانة في بيوع الأمانة                    | ٥٠           |
| 17-1                                   | البيع الباطل                                   | 77_07        |
| <b>\</b>                               | التعريف                                        | ٥٢           |
| *                                      | الألفاظ ذات الصلة: البيع الصحيح، البيع الفاسد، | ٥٣           |
|                                        | والبيع المكروه                                 |              |
| •                                      | الحكم التكليفي                                 | ٥٣           |
| ×.®.                                   | اسباب بطلان البيع                              | 0 \$         |
| ۸-71                                   | مايتعلق بالبيع الباطل من أحكام :               | 77-07        |
|                                        |                                                |              |

| الفقرات             | العنــوان                                              | الصفحة      |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 4                   | أ_التراد                                               | ٥٧          |
| •                   | ب ـ التصرف في المبيع                                   | <b>0</b> Y  |
| 11                  | جـ الضمان                                              | • <b>•</b>  |
| ١٢                  | د - تجزؤ البيع الباطل                                  | <b>6</b> A  |
| 14                  | ه تصحيح البيع الباطل                                   | 09          |
| 14-1                | بيع التلجئة                                            | 79-77       |
| 1                   | التعريف                                                | 77          |
| *                   | الألفاظ ذات الصلة: بيع الوفاء، بيع المكره، وبيع الهازل | 74          |
| •                   | التلجئة في غير البيع                                   | 7 £         |
| 77-7                | أقسام بيع التلجئة                                      | 79_78       |
| <b>4</b> - <b>V</b> | القسم الأول: أن تكون التلجئة في نفس البيع:             | 77_78       |
| <b>V</b>            | _ الضرب الأول: بيع تكون التلجئة في إنشائه              | 78          |
| •                   | _ الضرب الثاني: بيع تكون التلجئة في الإقرار به         | 77          |
| 17-1.               | القسم الثاني: بيع تكون التلجئة فيه في الثمن أو البدل   | 79_77       |
| ١.                  | _ الضرب الأول: بيع تكون التلجئة فيه في قدر الثمن       | 77          |
| 11                  | _ الضرب الثاني: بيع تكون التلجئة فيه في جنس الثمن      | 77          |
| 17                  | أثر الاختلاف بين البائع والمشتري                       | ∯ <b></b>   |
|                     | بيع التولية<br>انظر: تولية .                           | 79          |
|                     | بيع الثنية                                             | 7.79        |
|                     | انظر: بيع الوفاء                                       |             |
| 1-1                 | البيع الجبري                                           | <b>YY_Y</b> |
| 1                   | التعريف                                                | ٧٠          |
| *                   | الألفاظ ذات الصلة: الإكراه على البيع، بيع التلجئة      | ٧.          |
| <b>£</b>            | حكمه التكليفي                                          | ٧٠          |

| الفقرات    | العنـــوان                                    | الصفحة     |
|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 6          | إجبار المدين على بيع ماله                     | <b>V</b> 1 |
| ٦          | ـ بيع المرهون                                 | ٧١ .       |
| <b>V</b> . | ـ جبر المحتكر                                 | <b>V Y</b> |
|            | - الجبر على البيع للنفقة الواجبة              | <b>V</b> Y |
| 4          | - الأخذ بالشفعة جبرا                          | <b>YY</b>  |
| 11-1       | بيع الجزاف                                    | A•-VY      |
| ١          | التعريف                                       | <b>YY</b>  |
| <b>Y</b>   | الحكم التكليفي                                | <b>YY</b>  |
| ٣          | شروط بيع الجزاف                               | <b>YY</b>  |
|            | بيع الصبرة جزافا                              | ٧٤         |
| <b>V</b>   | البيع جزافا مع علم أحد المتبايعين بقدر المبيع | ٧٥         |
|            | بيع الربوي بجنسه جزافا                        | <b>V</b> ٦ |
| •          | ضم معلوم في البيع أوجزاف إلى جزاف             | <b>V</b> 7 |
| 1)         | ظهور المبيع أقل أو أكثر من المسمى             | ٧٨         |
| 77-1       | بيع الحاضر للبادي                             | ۸۷-۸۰      |
|            | التعريف                                       | ۸٠.        |
| <b>£</b>   | النهي عن هذا البيع                            | AY         |
| •          | علة النهي عن بيع الحاضر للبادي                | ٨٢         |
| <b>v</b>   | قيود النهي.                                   | ۸۳         |
| 17         | حكم بيع الحاضر للبادي                         | ٨٤         |
| 11-1       | بيع الحصاة                                    | ۹۰_۸۸      |
| •          | التعريف                                       | <b>AA</b>  |
| ,<br>V     | حكم بيع الحصاة                                | ۸٩         |
| <b>▼</b>   | C.1                                           |            |

| الفقرات                                 | العنـــوان                                     | الصفحة     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 0_1                                     | بيع العرايا                                    | 14-41      |
| <b>\</b>                                | التعريف                                        | 41         |
| *                                       | حکمه                                           | 41         |
| 7-1                                     | بيع العربون                                    | 90_98      |
| 1                                       | التعريف                                        | 4٣         |
| <b>Y</b>                                | الحكم الإجمالي                                 | 4 8        |
| ٤                                       | من أهم الأحكام في بيع العربون                  | 48         |
|                                         | بيع العهدة                                     | 90         |
|                                         | انظر: بيع الوفاء                               |            |
| 0_1                                     | بيع العينة                                     | 44-40      |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعريف                                        | 40         |
| <b>Y</b>                                | صورتها                                         | 47         |
| *                                       | حكمها                                          | 47         |
|                                         | بيع الغرر                                      | 4٧         |
| •                                       | انظر: غرر                                      |            |
| ٤٠_١                                    | البيع الفاسد                                   | 118-94     |
| 1.                                      | التعريف                                        | 44         |
| * * <b>*</b>                            | الألفاظ ذات الصلة: البيع الصحيح، البيع الباطل، | 4.         |
|                                         | البيع المكروه، والبيع الموقوف                  |            |
| ٦.                                      | الحكم التكليفي                                 | <b>\••</b> |
| 17-4                                    | أسباب الفساد                                   | 1.4-1      |
| <b>A</b>                                | أ_عدم القدرة على التسليم إلا بتحمل الضرر       | 1          |
| •                                       | ب_جهالة المبيع أو الثمن أو الأجل               | 1          |
| 11                                      | جـ البيع بالإكراه                              | 1.1        |
|                                         |                                                |            |

| الفقرات                                | العنـــوان                                             | الصفحة  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 17                                     | د_الشرط المفسد                                         | 1.1     |
| 14                                     | هــ اشتهال العقد على التوقيت                           | 1.4     |
| 1 &                                    | و اشتمال العقد على الربا                               | 1.4     |
| 10                                     | ز_البيع بغرر                                           | 1.4     |
| 17                                     | ح ـ بيع المنقول قبل قبضه                               | 1.4     |
| 17                                     | تجزؤ الفساد                                            | 1.4     |
| 1.8                                    | أمثلة للبيع الفاسد                                     | 1.5     |
| 17-13                                  | آثار البيع الفاسد                                      | 112-1-7 |
| 77                                     | أولا ـ انتقال الملك بالقبض                             | 1.4     |
| 7 £                                    | انتقال الملك بالقيمة لا بالمسمى                        | 1.4     |
| 70                                     | ثانيا ـ استحقاق الفسخ                                  | ۱۰۸     |
| 77                                     | شروط الفسخ                                             | 1.4     |
| 44                                     | طريق فسخ البيع الفاسد                                  | 1.4     |
| 79                                     | مايبطل به حق الفسخ:                                    | 11.     |
| ٣٠                                     | الصورة الأولى: التصرف القولي في المبيع بيعا فاسدا      | 11.     |
| **                                     | الصورة الثانية: الأفعال التي ترد على المبيع بيعا فاسدا | 111     |
| 44                                     | ثالثا ـ (من أحكام البيع الفاسد) ـ حكم الربح في         | 117     |
|                                        | البدلين بالبيع الفاسد.                                 |         |
| **                                     | رابعا ـ قبول البيع الفاسد للتصحيح                      | 114     |
| <b>*</b> **                            | خامسا ـ الضمان إذا هلك المبيع                          | 114     |
| <b>.</b> .                             | سادسا ـ ثبوت الخيار فيه                                | 118     |
| 19-1                                   | بيع الفضولي                                            | 174-110 |
| <b>\</b>                               | التعريف                                                | 110     |
| *                                      | الحكم التكليفي                                         | 110     |
| ************************************** | الحكم الإجمالي                                         | 117     |

| الفقرات | العنـــوان                         | الصفحة  |
|---------|------------------------------------|---------|
| ٤       | الأدلـة                            | 117     |
| ٦,      | أ_تصرف الفضولي في البيع            | 117     |
| 17.     | ب_تصرف الفضولي في الشراء           | 171     |
| 1 & - 1 | بيع مالم يقبض                      | 144-144 |
| 7       | ضابط مايمنع من التصرف فيه قبل قبضه | 144     |
| 1.      | تحديد القبض وتحققه                 | 144     |
| ۱۳      | بيع الصدقة والهبة قبل القبض        | 140     |
| Y - 1   | بيع المحاقلة                       | ۱۳۸     |
| 1       | التعريف                            | 144     |
| *       | حكم بيع المحاقلة                   | 147     |
|         | بيع المرابحة<br>انظر: مرابحة       | 147     |
| Y _ 1   | بيع المزابنة                       | 18149   |
| . 1     |                                    | 144     |
| *       | حكم بيع المزابنة                   | 144     |
|         | بيع المزايدة<br>انظر: مزايدة       | 18.     |
|         | بيع المساومة<br>انظر: مساومة       | 18.     |
|         | بيع المسترسل انظر: استرسال         | 11.     |

| الفقرات                               | العنـــوان                                          | الصفحة        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| ٤ _ ١                                 | بيع الملامسة                                        | 1 2 1 - 1 3 1 |
| Y _ 1                                 | بيع المنابذة                                        | 184           |
| Y_1                                   | بيع المنابذة                                        | 184-184       |
| 104-1                                 | بيع منهي عنه                                        | 741-184       |
| ١.                                    | التعريف                                             | 124           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الأصل في البيع الحل إلا لطارىء                      | 184           |
| ٣                                     | موجب النهي                                          | 188           |
| 181-8                                 | أسباب النهي عن البيع                                | 777_180       |
| ٩٨-٥                                  | أسباب النهي العقدية                                 |               |
| <b>40</b> -0                          | الأسباب التي تتعلق بمحل العقد                       | 177-180       |
|                                       | الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه موجودا            | 120           |
| <b>v</b>                              | الشرط الثاني : أن يكون المعقود عليه مالا            | 157           |
| <b>A</b>                              | الشرط الثالث: التقوم                                | 184           |
| ۱۳                                    | ـ بيع الكلب                                         | 104           |
| 18                                    | ـ بيع سباع البهائم وجوارح الطير والهوام             | 108           |
| 14                                    | ـ بيع آلات اللهووالمعازف                            | 107           |
| Y•                                    | ـ بيع الأصنام ونحوها                                | 101           |
| . * 1                                 | الشرط الرابع : أن يلي البيع المالك أو من يقوم مقامه | 101           |
| **                                    | أ_بيع الفصولي                                       | 109           |
| **                                    | ١ ـ بيع الوقف                                       | 17.           |
| **                                    | ۲ - بيع أراضي بيت المال                             | 17.           |
| . * *                                 | ٣-بيع المساجد                                       | 17.           |
| 77                                    | ٤ ـ بيع المعادن الجارية والجامدة                    | 17.           |
|                                       | ٥ ـ ضربة الغائص                                     | 17.           |

| الفقرات                                | العنـــوان                                  | الصفحة  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 37                                     | ٦ ـ بيع الصدقة والهبة قبل القبض             | 171     |
| 70                                     | ٧ ـ بيع الغنيمة قبل القسم                   | 171     |
| 44                                     | الشرط الحامس : أن يكون المبيع مقدور التسليم | 178     |
| 44-41                                  | الأسباب التي تتعلق بلازم العقد              | Y+7_17V |
| 77_47                                  | أسباب النهي المتعلقة بالربا                 | 140-174 |
| ************************************** | أ_بيع العينة                                | ١٦٨     |
| 44                                     | ب_بيع المزابنة                              | ١٦٨     |
| <b>74</b>                              | ج_بيع المحاقلة                              | 17.     |
| ٤٠                                     | د_بيع العرايا                               | 174     |
| ٤١                                     | هــ بيع العربون                             | 174     |
| ٤٢                                     | و-بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان           | 174     |
|                                        | ز ـ بيع الكالىء بالكالىء                    | 140     |
| <b>.</b>                               | ح ـ بيع اللحم بالحيوان                      | / 174   |
| 04                                     | أولا: هل اللحم كله جنس واحد؟                | 174     |
| <b>4.</b>                              | ثانيا: بيع اللحم بحيوان من جنسه             | ۱۸۰     |
| 71                                     | ثالثا: بيع اللحم بحيوان من غير جنسه         | 1.1     |
| 77                                     | رابعا: بيع اللحم بحيوان غير مأكول           | 184     |
| 74                                     | ط ـ بيع الرطب بالتمر                        | ١٨٢     |
| 70                                     | ي ـ بيع وسلف                                | ۱۸٤     |
| 17                                     | ك ـ بيع وشرط                                | ۱۸۰     |
| <b>4</b> A-7V                          | أسباب النهي المتعلقة بالغرر                 | 7.7_1.0 |
| 79                                     | أـبيع الجنين وهو في بطن أمه                 | ١٨٦     |
| ٧٠                                     | ب-بيع الثمرقبل أن يبدو صلاحه                | ۱۸۷     |
| <b>V1</b> * * * **                     | _معنى بدو الصلاح                            | ١٨٨     |
| <b>**</b>                              | ـحكم بيع الثمر قبل بدوصلاحه                 | 1.44    |

| الفقرات    | العنـــوان                                          | الصفحة            |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>V</b> ¶ | ـ هل يشترط لصحة بيع الثمر بدو صلاح كله؟             | 198               |
| ٨٥         | ـ بيع المتلاحق من الثمر ونحوه                       | 144               |
| ۸۸         | جـ- بيع السنين                                      | Y                 |
| ۸۹         | د-بيع السمك في الماء                                | <b>X.</b> ••      |
| 41         | هبيع العبد الآبق                                    | 7.1               |
| 9.4        | و-بيع اللبن في الضرع                                | 7.7               |
| 94         | ز-بيع الصوف وهو على الظهر                           | 7.7               |
| 4 8        | ح - بيع السمن في اللبن                              | Y•Y               |
| 40         | طـ الثنيا (أو استثناء المجهول في البيع )            | 7.4               |
| 184-99     | أسباب النهي غير العقدية                             | Y <b>YY- Y</b> •7 |
|            | النوع الأول                                         |                   |
| 147-1      | الأسباب التي تؤدي إلى الضرر المطلق                  | ***-***           |
| 1.1        | أ ـ التفرقة بين الأم وبين ولدها في بيع الرقيق       | 7.7               |
| 1.7        | مذاهب الفقهاء في حكم هذا التفريق                    | 7.7               |
| 1.1        | _حكم التفرقة بين الحيوان الصغير وبين أمه            | 7.7               |
| 1.7        | ب بيع العصير لمن يتخذه خمرا                         | Y•X               |
| 1.4        | - اشتراط علم البائع بقصد المشتري اتخاذ العصير للخمر | ۲1.               |
| 1.4        | ـ حكم بيع العصير للذي يتخذه خمرا                    | 71.               |
| 11.        | ـ الحكم في بيع العصير وشموله لغيره                  | ٧١٠               |
| 111        | ـ حكم بيع العصير لمتخذه خمرا من حيث الصحة والبطلان  | 711               |
| 117        | ـ بيع ما يقصد به فعل محرم                           | Y11               |
|            | - حكم بيع مايقصد به فعل محرم من حيث الصحة والبطلان  |                   |
| · . 11A    | جــ بيع الرجل على بيع أخيه                          | 317               |
| 177        | د ـ السوم والشراء على شراء أخيه                     | <b>Y17</b>        |

| الفقرات | العنـــوان                                  | الصفحة                 |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|
| 178     | بكمه                                        | <b>-</b> _ <b>Y</b> \V |
| . 144   | نجش                                         | ۲۲۰ هـ ال              |
| 179     | ي الجلب أو الركبان أو السلع                 | ۲۲۲ و-تلقم             |
| 14.     | كم التلقي التكليفي                          | <u></u> ۲۲۲            |
| 141     | كم التلقي الوضعي                            | ~- YYY                 |
| 144     | الحاضر للبادي                               | ۲۲۳ ز-بیع              |
|         | النوع الثاني                                |                        |
| 181-144 | ب التي تؤدي إلى مخالفة دينية أو عبادية محضة | ٢٢٣ - ٢٣٣ الأسباد      |
| ١٣٣     | عند أذان الجمعة                             | ٢٢٣ أ_البيع            |
| 14.8    | فكم التكليفي فيه                            | -1_ 770                |
| 140     | ود تحريم هذا البيع                          | ۲۲۰ _ قیر              |
| 141     | اس غير البيع من العقود عليه في التحريم      | ۲۲۹ _ قی               |
| 147     | لتمرار تحريم البيع حتى انقضاء الصلاة        | ۲۲٦ ـ اس               |
| 188-184 | _ أحكام عامة في البيع عند الأذان:           | 77777                  |
| ١٣٨     | : حكم بيع من تلزمه الجمعة ممن لا تلزمه      | ٢٢٦ أولا               |
| 149     | ا: حكم التبايع حال السعي إلى الجامع         | ۲۲۷ ثانی               |
| •       | مع النداء                                   | وقد سـ                 |
| 18.     | ا: حكم البيع في المسجد بعد السعي            | ۲۲۸ ثالث               |
| 181     | ما: حكم البيع قبل الأذان الثاني بعد الزوال  | ۸۲۸ راب                |
| 187     | سا: شمول النهي كل مايشغل عن الجمعة          | ۲۲۹ خاه                |
| . 124   | .سا: هل المعتبر أوله أو تمامه               | ۳۲۹ ساد                |
| 122     | عا: الحكم الوضعي فيه                        | ۲۲۹ ساب                |
| 150     | ع المصحف للكافر                             | بي-بي- ۲۳۰             |
| 187     | ات بالبيع                                   | ۲۳۱ _ملحق              |
| 114     | يات من البيع                                | ۲۳۱ _ مستثن            |

| الفقرات     | العنـــوان                                     | الصفحة  |
|-------------|------------------------------------------------|---------|
| 188         | ـ حكم بيع المسلم المصحف وشرائه له              | 747     |
| 1 £ 9       | آثار البيع المنهي عنه:                         | 744     |
| 10.         | الفرق بين الاصطلاحات الثلاثة: الفساد والبطلان  | 74.5    |
|             | والصحة                                         |         |
| 101         | أولا: أحكام البيع الباطل عند الحنفية           | 740     |
| 107         | ثانيا: أحكام البيع الفاسد                      | 740     |
| 104         | ثانيا: أحكام البيع المكروه                     | 777     |
| <b>Y-1</b>  | البيع الموقوف                                  | 727_777 |
| 1           | التعريف                                        | 744     |
| <b>Y</b>    | مشروعية البيع الموقوف                          | 747     |
| <b>£</b>    | أنواع البيع الموقوف                            | 744     |
| •           | حكم البيع الموقوف                              | 74.     |
| ٠٩          | أثر البيع الموقوف                              | 78.     |
| <b>V</b>    | التصرفات الواقعة على المعقود عليه أثناء التوقف | 7£1     |
| <b>V</b>    | أولا: التصرفات التي تستند إلى وقت إنشاء العقد  | 7 2 1   |
| ٧           | ثانيا: التصرفات التي يقتصر حكمها على           | 727     |
|             | وقت صدور الإجازة                               |         |
| <b>70_1</b> | بيع وشرط                                       | 737_207 |
| 1           | ماهيته ومشروعيته :                             | 727     |
| <b>Y</b> .  | أولا: مذهب الحنفية                             | 711     |
| 11          | ثانيا: مذهب المالكية                           | 717     |
| <b>Y1</b>   | ثالثا: مذهب الشافعية                           | 701     |
| 44          | رابعا: مذهب الحنابلة                           | 700     |
| 40          | بيعتان في بيعة                                 | 704     |

| لصفحة         | العنـــوان                                          | الفقرات                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 709           | بيع الوضيعة                                         | ••••••                                  |
| *             | انظر: وضيعة                                         |                                         |
| Y78_Y7•       | بيع الوفاء                                          | 1 • - 1                                 |
| ۲٦ ،          | التعريف                                             | 1 .                                     |
| 47.           | حكم بيع الوفاء                                      | *                                       |
| 77'           | شرط بيع الوفاء عند من يجيزه                         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Y78 - Y71     | الأثار المترتبة على بيع الوفاء                      | ١٠-٧                                    |
| 771           | أولا: عدم نقله للملكية                              | ٧                                       |
| . 777         | ثانيا: حق البائع في استرداد المبيع                  | <b>^</b>                                |
| 777           | ثالثًا: أثر موت أحد المتعاقدين في بيع الوفاء        | 4                                       |
| 771           | رابعا: اختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء              | 1.                                      |
| 174-17        | بيعتان في بيعة                                      | 1                                       |
| 77            | التعريف                                             | ١                                       |
| 77            | الألفاظ ذات الصلة: الصفقتان في الصفقة، البيع والشرط | *                                       |
| 77            | حكم البيعتين في بيعة                                | ٤.                                      |
| 47            | توضيح مذهب المالكية في هذه المسألة                  | <b>V</b>                                |
| <b>YA•_YY</b> | بيعة                                                | 14-1                                    |
| **            | التعريف                                             |                                         |
| **            | ر.<br>الألفاظ ذات الصلة: العقد، والعهد              | ,<br>*                                  |
|               |                                                     | 1                                       |
| **            | الحكم التكليفي للبيعة                               |                                         |

| الفقرات       | العنـــوان                            | الصفحة |
|---------------|---------------------------------------|--------|
| ٨             | الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي ﷺ وبين | YVV    |
|               | مبايعة غيره من الأئمة                 |        |
| 4             | هل البيعة عقد وتتوقف على القبول؟      | YVA    |
| 1.            | أثر البيعة في انقعاد الإمامة          | YVA    |
| 11            | عدد من تنعقد بمبايعتهم الإِمامة       | YV4    |
| . <b>\Y</b> . | كيفية البيعة                          | 779    |
| ١٣            | نقض البيعة                            | ۲۸.    |
|               | بيعة                                  |        |
|               | انظر: معابد                           |        |
|               | بين <b>ة</b>                          |        |
| •             | انظ شهادات باثارت                     |        |





تم بحمد الله الجزء التاسع من الموسوعة الفقهية ويليه الجزء العاشر وأوله بحث « تأبد »

